## أندريهميكيل

جغافية دارالإسلام البشرية

حتى منتصف القرن أكحادي عشر

انجب زالثالث

الوسط الطبيعي

القسم للأول

توتست البرارهيم وري



|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |



#### ANDRÉ MIQUEL

## La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11° siècle

Géographie arabe et représentation du monde : la terre et l'étranger

جغرافية دار الاسلام البشرية : حتى متصف القرن الحادي عسر / الندريه ميكل ؛ ترجمة ابراهيم خوري ، - دمشق : وزاره الثقافة ، ١٩٩٢ - - ج ٣ ؛ ٢٤ سم .

القسم الأول من الجزء الثالب الذي بعنواان « الوسط الطبيعي » .

ا - ۱۱۰ م ي ك ج ٢ - العنواان ٣ - ميكيل ٤ - خودي مكتبة الاست

#### تنسيه

أفردت للأدب الجغرافي العربي جزئين (١) سابقين من عملي ، استهدف أولهما إعادة وضع هذا الانتاج في منظور الأدب والثقافة العربيين ، مثلما تم تكوينهما في القرون الثلاثة الأولى من الحلافة العباسية ، ورمى ثانيهما إلى البدء بدراسة مضمون مصنفات ذلك الأدب . ولن أعود هنا إلى الأسباب التي دعتني إلى تقديم أبحاث الشعوب الأعجمية . فقد بدا لي ، كما قلت من قبل ، أنها تتصل صلة وثيقة بالتسلسل الزمني الحاص بنضوج الجغرافية العربية . واتوخى بعد الآن ، جهد المستطاع ، أن اقتصر في رؤيتي على دار الاسلام ، بالمعنى الضيق ، مما يدفعني إلى أبداء ملاحظتين .

فما دام البحث يتناول دار الاسلام ، تقضي ملاحظتي الأولى أن تعتمد جل تقصياً آي ، إن لم يكن كلها إطلاقاً ، على مصنفين خصوا دار الإسلام دون سواها بأعمالهم. بذا أنوه بمدرسة المسالك والممالك، على حدما عرفت به اصطلاحاً وتيسيراً ، وبأطلس البلخي أيضاً ، أعني بجغرافيين ، علقوا على رسوم صور تمثل البلدان الرئيسة في دار الاسلام ، وانتقلوا

<sup>(</sup>١) جغرافية دار الاسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر ، باريس لا هاي ،ج١: الجغرافية والجغرافية البشرية في الأدب العربي . . . الطبعة الثانية ، ١٩٧٣ ، ج ٢ : تمثيل الأرض والغرب ، ١٩٧٥ .

من الصورة إلى الشرح، ومن الشرح إلى الوصف المفصل، فتوسعوا في وصف دار الاسلام وحدها ، كالإصطخري وابن حوقل والمقدسي (١). وأود في سياق حديثي أن أعيا. إلى الذاكرة أحد أسس تحليلي ، الذي يقول إن هؤلاء المصنفين وغيرهم يؤلفون جميعاً بين عامي ٨٥٠ و ١٠٠٠ ميلاديين ، هيئة متجانسة تماماً ، بأصول عدد من أعضائها بلا شك ، وبانتمائهم الثقافي على نطاق واسع . والقضية حقاً قضية أدب متوسط في ثلاث نواحي . فهذا الأدب متوسط اجتماعياً أولاً ، ومتوسط أيضاً بخياراته السياسية الدينية التي تتجه كلها إلى تأمين حصول قناعة ووضع نظرية وتحقيق رغبة ببقاء دار إسلام تجمع ولا تفرق رغم تبايناتها، ومتوسط أخيراً على مستوى المعرفة . وأبرز من هذه الناحية الأخيرة أن مصنفي المسالك والممالك يمثلون ، تمثيلاً يبذ سائر المصنفين ، معرفة متوسطة تقترب من التجربة الشعبية والأدب العلمي ، من ثقافة تمتد جذورها في أضعاف الحياة اليومية ومعطيات الكتب معاً ، من معرفة حريصة على وصف الحقيقة وعلى تقديم إثبات، باحدى الطرق، يـُرى أن نقل هذه الحقيقة إلى الحلف ميسور وفق أصول اللغة السليمة الفصيحة .ويستهوينا منافسو البلخي من هذه الزاوية بالذات أكثر من سائر المصنفين ، لأنهم يحدثوننا أكثر منهم عن هذه الثقافة المتوسطة ولأن هذه الثقافة ذاتها ، حتى لو كانت متقدمة بفضلهم تقدماً كافياً يرينا من خلال الكتابة ، الواعية أو اللا واعية ، بعض مفاهيم أساسية مشتركة بين الناس في عصرهم، لم تتطور تطوراً عظيماً ، يجيز لنا أن نستخلص من المفاهيم

<sup>(</sup>١) وكاليعقوبي على نطاق أضيق، فهو بشير المدرسة ( انظر حول هذه النقطة ج ١ القسم الثاني، مذكور في الحاشية السابقة ، ص ٩٧ وما يليها ) .

السابقة أن أحد الأذهان الخارقة تدخل تدخلاً فعالاً فحورها وربما جعلها

فوحدة هذا الأدب قائمة ، تثبتها روائز كثيرة ، منها ــ مفهوم دار الاسلام . وفي هذه الحالة ، لن نعجب اذا تبين أن مصنفي المسالك والممالك ، هنا أكثر من أي مكان آخر رمز هذه الوحدة في الجغرافية أكثر من سواها . أما في الملاحظة الثانية من الملاحظتين اللتين أشرت إليهما من قبل ، فاتساءل : أيجـوز الحديث عن دار الاسلام بتعابير تختلف عن تعابيرهم ، والاعتماد على قواعد جيدة وضعت المراسة الذهنيات ؟ أتمثل دار الاسلام تقسيماً سهلاً ، اخترته أنا كيفيا في الوقت الحاضر بهدف عرض مضمون مصنفات الحغرافية ، أم تستجيب هذه التسمية، في عرف أهلها آنذاك، إلى شعور أحسوا به إحساساً عميقاً وواقعياً ؟ لا تحتمل الاجابة الشك، لإن المرء يستطيع أن يتتبع من مصنف إلى مصنف ، ومن القرن ٣ه / ٩م إلى آخر القرن ٤ ه / ١٠ م ، بطريقة رائعة بدقتها وتدريجها ، تكوّن هذا المفهوم ونشوءه وأخيراً بروزه. وخضعت مملكة العرب ومملكة العجم ، الواردتان في مصنفات الجغرافية الأولى ؟ إلى سُنَّة التاريخ ، ورُوعـيَ ني خضوعهما التفاوت الزمني الحاص بالظاهرات الثقافية ، فاندمجت « أقاليم » العرب و « أقاليم » العجم معاً وألفتا أقاليم دار الإسلام ، على حد تسميتها ، عند جغرافيي مدرسة البلخي، وعند المقدسي على وجه أخص ، وقيل مملكة الاسلام، أو المملكة باختصار ، ولم يقل حتى « أقاليمنا نحن المسلمين » ، بل الأقاليم (١) على وجه التعريف ، اذا تجرأت وعبرت عن فكرتي بهذه الطريقة.

<sup>(</sup>١) بشأن تفاصيل هذا التطور،انظر ج ٢،المذكور من قبل القسم الثاني،ص ٩-٣-٣١٢

ويرد الحذف أحياناً على خلاف ما تقدم ، فيستغنى عن لفظ مملكة ، ويبقى لفظ « الإسلام » وحده ، مستعملاً بمعنى « دار الإسلام » (١). من هذه الناحية يمكننا أن نقدر بتجرد دقة العلماء المعاصرين الذين يصرون على التمييز بين الاسلام ، الدين ومظاهره في مجال الشعائر أو الفكر ، وبين دار الإسلام التي يعتبرونها نطاقاً جغرافياً يدين جل أهله بالإسلام أو كلهم إطلاقاً . ولم يكن لدى مصنفي الجغرافية مثل هذا الحرص اللامألوف ، لأنهم كانوا يتبعون أصول لغة واضحة جداً على سلاستها ، ويستخدمون لفظاً واحداً يعنون به الظاهرة الدينية ، ودار الاسلام حالتي تنتمي إلى سلطة سياسية مبنية على هذا المعتقاء ، ولم تكن كلها مسلمة . وهم يعرفون ذلك ويدونونه .

لا يبالي أحد ، إن قيل مملكة أو قيل إسلام . ولا يبالي أحد أيضاً إذا وصل هذا المفهوم إلى أجلتي وضوحه ، متأخراً فترة من الزمن نوهنا بها ، في وقت تزعزع فيه البناء الذي أوحى به ، بعد حلول العام ألف وظهور الاتراك ، وقبل أن تخلفه بلدان اسلامية ، وحوزات إسلامية . وربما دور إسلام متعددة مرة أخرى. ويبدو أن الأصل أن معدنفي الجغرافية يدعوننا إلى وصف دار إسلام على وجه الإجمال، ويتعدورونا متماسكة ، رغم التقلبات السياسية، ومخاطر طريق القوافل أو الهحر . وتموجات الشعائر الدينية ، وأحياناً العقيدة فقد ظهر مفهوم المملكة ولفغلها

<sup>(</sup>۱) انظر المقدسي ، ۲ ، ۱۰ ، ۱۹ ، ۲۳ ( حاشية ك ، ص ۲۲) ، ص ۲۶، ۳۵، ۳۵ ، ۳۵ ( مرتين ) ، ۳۵ ، ۲۵ ، ۷۹ ، ۲۸ ( حاشية ا) و أماكن أخرى ( خاصة ۱۰۱ : « وقد شققنا الاسلام « ، ۱۷۵ : « غير ان مادها أخف ما في الاسلام » ، ۲۶۱ : « في جبال المسلمين » ) . انظر أيضاً مثلا الا صعلخري ، ۱۳۳ ( ابن حوقل ، ۲۶۱ ) ، ابن حوقل ، ۲۷۱ .

إلى حيز الوجود ، وصارا متلازمين . وما على الانسان إلا أن يدركهما قبل فوات الأوان ، لأنهما في طريقهما إلى الزوال في وقت قريب من الجغرافية العربية .

سوف نقوم بجولة طويلة في دار الإسلام ، مثلما كانت عليه في تاريخ يقارب العام الألف . ونتقصى الوسط الطبيعي في البدء . وسيأخذ العجب القارىء ، عندما يرى أن دراستنا الاجمالية التي ورد عنوانها « جغرافية دار الاسلام البشرية » ، تهتم على هذا النحو ، بالدرجة الأولى ، بما ليس بشرآ ، نعني الأرض والماء والهواء والنبات والحيوان . أما الواقع ، كما أبنا مراراً وتكراراً (١) ، فهو أن الانسان يتجلى في جميع أبحاث هذا الأدب الجغرافي . ويزعم الباحثون اليوم أن هذا الانسان ينظر إلى الأشياء والأحياء من حوله نظرة لا تخلو من دوافع تحثه عليها . فهو لا يتأمل في الصخر أو الحيوان أو الشجر بحد ذاتها ، بل لما بينها وبين البشر من صلات : كمنفعتها لهم أو ضررها ، أو ، بمزيد من الدقة ، لما تثيره في ذهننا من تساؤل عن مكانتها ــ ومكانتناــ في هذه الدنيا وعن غاية الباري من خلقها . كلا ، قطعا ، لا يأبه باحث بهذه الجغرافية ، أما نحن فنستهل عرضنا بالأرض لأسباب عديدة ، منها أنها أجمد سائر العناصر ، وأغذاها على وجه العموم ، وأغمضها إطلاقاً على الأرجح ، وأهمها في جميع الحالات . وهي بداهة العنصر الذي جبلتا منه ، ونشعر أحياناً أنه جسم غريب يؤذي بعض حواسنا . لذلك أتممنا دراسة(٢)الأرض التي تصورناها كياناً مستقلاً في الكون،والتي

<sup>(</sup>۱) انظر جغرافیة دار الاسلام البشریة ، ج ۱ ص ۱۰ – ۱۲ ، و ۸۹ – ۹۲ و آماکن أخرى . وأماکن أخرى ، ج ۲ ، قسمأول ص ۸ – ۹ ، و ۱۲۱ ، ۱۲۲ وأماکن أخرى . (۲) جغرافیة دار الاسلام البشریة ، ج ۲ ، فصل قسم أول ، ۱ – ۲

تخيلناها حيز البشر الموزع بين أبناء آدم، ولم نعد ننظر اليها ببصرناوحده، بل صرنا نطؤها بأقدامنا . ونلمسها بأيدينا، ونشعر بها بقلبنا بالذات .

قلت منذ لحظة : وسط مملكة الإسلام الطبيعي . على أن هذا الوسط لا يمثل كلا منفرداً ، شأنه شأن مملكة الإسلام التي لا تنعزل في هذا العالم عما يحيط بها من شعوب . وطبيعة دار الاسلام طبيعتان ، تشترك باحداهما مع الغرباء، وتحوز الأخرى لنفسها ، على حد قول الجغرافيين. وتهم الطبيعتان بحثنا ، بداهة ، شريطة أن نشير إلى انتماء إحداهما إلى مملكة الاسلام أو إلى الغرباء . ولن نهمل هنا سوى طبيعة الغرباء حصراً ، مع أننا تناولناها من قبل (١) .

وأختتم هذا التمهيد ببضع كلمات عن المنهج ، أضعها في صيغة سؤال : كيف تقرأ النصوص الجغرافية ؟ تقرأ على عدة مستويات ، وهذه ناحية بديهية فقد تعرض هذه النصوص العالم فعلا بأبسط وأوضح كتابة ، وتصفه أو تدون معطياته ، حسبما نشاء ، دون أن تلتفت إلا إلى الموضوعية . وقد تعيد تقديم العالم ، لذاتها أو لنا ، لكن لابد لنا هنا أن نميز ، جهد المستطاع ، بين ما يراد كتابته وبين ما لا يراد كتابته ، بين تقديم صورة واعية تماماً وبين تقديم صورة ناشئة عن التردد والتحفظ وحتى عن الكتمان ، بين ما يستهدف النص قوله وبين ما يقرأ بين سطوره ، بين جهد التأمل المتعمد الذي يرمي ، من خلال المعطى الوارد إلى وعي التنظيم والمعنى والبنية والذهول الذي تقع فيه هذه الجغرافية في أيامنا الحاضرة ، فيما لو عُرض عليها هذا التنظي والمعنى والبنية المستخاصة من نصوصها ذاتها ، دون أن تكون قد خطرت لها

<sup>(</sup>١) جغزافية دار الاسلام البشرية، ج٢قسم أول ص١٣٨ (وحاشية ٤١٢، ص٥٦ ه٣) –١٣٩

ببال من قبل على الاطلاق. من هذه الزاوية – ونكتفي بهذا المثال – قد تنشأ آليات الكتابة ولا اراداتها على حد سواء ، عن نية يتوخى فيها المصنف أن يتمسك تمسكاً منهجياً بهذه النقطة أو تلك من وصفه ، وتقديم تعليل مقصود لهذه النية في سياق حديثه . وقد تكشف تلك الآليات ولا اراداته ، دون علم المصنف ، عن اهتمام ، يحتمل ألا يكون واضحاً تماماً في وجدانه .

ذكرت المصنف في الحملة السابقة . طبعاً ، يتراءى خلف النصوص ، أشخاص نعرف دوماً بعض الشيء عنهم من خلال نصوصهم بالذات فقط . إنما لا نبالي بالأشخاص إلا شذوذاً . فاذا كانت هيئة الجغرافيين متجانسة تماماً ، وأظنني استطعت إثيات تجانسها ، وجب اعتبار هذه النصوص قد كتبت ، من خلال هذا الشخص أو دال ، بيد مصنف واحد أساسي ، هو شخصية المسلم المتوسط الثقافة ، في الدهنية المعروفة حوالي ٨٥٠ ـ ١٠٠٠ م . وسوف نستر شد بهذا المبدأ في مطالعتنا . وما لم بحتدم نزاع صارخ بين المصنفين ، تقضي الامانة العلمية أن نشير إليه، حق لنا أن ننسب إلى هذا المصنف الوحيد المتوسط الثقافة ، جملة أفكار مكررة نلحظها بالتظام من مصنف إلى مصنف . كذلك يجوز لنا أن نرسم ، استناداً إلى التدوينات العائدة إلى موضوع معين من الوصف. لكن يتنوع ويتجزأ ويتوزع على عدة تصانيف ــ صورة إجمالية عن ذلك الموضوع . ويمكننا أيضاً ، في حالة وجود تدوين خاص عند أحد. المصنفين ، أن نفترض أن هذا التدوين ينتمي إلى جملة الهيئة ، ما دام لا يتناقض – ونلح على هذه الناحية – مع أي تأكيد آخر دقيق ، ولا مع توحيد خصائص مجمل الهيئة . اذن ينحصر هدفنا بالدرجة الأولى في إعطاء صورة عن الوسط الطبيعي في دار الاسلام حوالي العام ألف، اما واقع الأرض أو التاريخ ، فلن نتناوله إلا عندما يسمح لنا أن نقدر على وجه التقريب المسافة بين هذه الصورة وبينه . وهنا نقتصر في الاحالات على الحد الأدنى الذي لا يستغنى عنه في رأينا . مع ذلك يتعدى هذا العمل طاقة رجل واحد ، يشترط فيه أن يكون خبيراً في مجالات متنوعة ، كالجغرافية الطبيعية ، وعلم المناخ ، وعلم المياه ، وعلم الحيوان ، وعلم النبات وغيرها أيضاً . وأنا واثق أن الاخصائيين سوف يكملون الاضبارة المعروضة عليهم .

#### المصادر والمراجع

لا نذكر هنا إلا أسماء المؤلفات التي لم ترد في مصادر المجلدين السابقين الأول والثاني . مع ذلك نكرر فيما يلي ثبت المؤلفين ( بالرموز ) لأسباب بديهية من تيسير العودة إليها.

آبل ( ف . م . ) ، جغرافية فلسطين ، باريس ، جزءان ، ١٩٣٨

آبل ( ف . م . ) ، الدليل الأزرق لسورية وفلسطين ، باريس ، ١٩٣٢

ابستين (ه٠) ، اصل الحيوانات الاهلية الافريقية ، نيويورك – لندن – مونيخ ، جزءان ١٩٧١ .

ابن البیطار ، جامع المفردات ، ترجمة ل . لوکلیر ، باریس ، ۳ أجزاء ، ۱۸۷۷ ۱۸۸۳

ابن الفقية ، كتاب البلدان ، ترجمة ه . ماسيه « بعد وفاته » ( راجعها ش . بيلا )، دمشق ، ١٩٧٣ . حافظت على ذكر ترقيم صفحات النص العربي ، الوارد في الترجمة أصلا، لكى أوحد الاحالات مع حواشي الجزئين السابقين .

اتشیکوبار ( ر. د. ) و هو (ف.) طیور الشمال فی افریقیة ، باریس ، ۱۹۶۶

الا دريسي ، وصف افريقية والاندلس، طبع و ترجمة ر . دوزي و م . ج . دي خويه، إعادة طبع القديم ، لايدن ، ١٩٦٨ .

الوز (ب. ١. ) ، مراجع فقريات العراق والبلدان المجاورة ، ج ؛ ، الا سماك ، بغداد ، ، ١٩٥٥

الياد ( م ٠) ، والاقيان والخيميائيون ، باريس ١٩٧٧

الياد (م ٠) ، كتاب تاريخ الأديان ، باريس ، ١٩٥٤

اليسيف (ن ، ) ، نور الدين ، أمير مسلم سوري عظيم في زمن الحروب الصليبية ، دمشق ، ٣ أجزاء ، ١٩٦٧.

انستاس الكرملي (ب.)، « نظرات في كتاب التبصر بالتجارة » ، مجلة المجمع العلمي العربي ، دمشق ، ١٣ روماني ، ١٩٥٠ ، ص ٢٨٧ – ٢٩٥ .

اوغنيف (س. ا. ) ، ندييات الاتحاد السوفييتي والبلدان المجاورة ، ٣ روماني: الحيوانات اللاحمة (المفترسة) ، ترجمة انكليزية له الله بيرون و ز. س. كول ، القدس ، ١٩٦٢

بدار ( ف . ا . ) ، کتاب الحیتان ، لندن ، ۱۹۰۰

بدیکر (ك . ) ، فلسطين وسورية ، لايبزيغ ، ١٨٩٣

بديكر (ك . ) ، مصر والسودان ، لايبزيغ – باريس ، ١٩١٤

بديكر (ك . ) ، مصر العليا ، لايبزيغ - لندن ، ١٨٩٥

بيراتز (س. ه.) ، كتاب الحيوانات الهندية ، الطبعة الثانية ، بمبلى ، ١٩٦٥

برك (ج. ) ، من الفرات الى الاطلس ، باريس ، جزءان ، ١٩٧٨

برنتجس ( ب . ) Die Haustierwerdung in Orient ويتنبرغ ، ه١٩٦٥

بلا شير ( ر . ) – شوييجي ( م.) – دينيزو ( ش . ) ، معجم عربي فرنسي انكليزي، باريس ، ١٩٦٤ ( وبعدها)

بلا نشار ( ر . ) ، انظر الجغرافية العالمية .

بلا نفورد (و.ن.)، حيوانات الهند البريطانية، الثديبات، لندن –كلكوتا– بمباي – برلين، ١٨٨٨ – ١٨٩١

بلا نفورد ( و . ن . ) ، فارس الشرقية . نقرير رحلات لحنة الحدود الفارسية، لندن ، ۲ روماني ، ۱۸۷۲ .

بلا نهول (كزافيه دي) ، الاسس الجغرافية لتاريخ دار الاسلام ، باريس ، ١٩٦٨ بلا نهول (كزافيه دي) ، « ثور الحمل في الشرق الأدنى وفي افريقية الشمالية» ، علمة تاريخ الشرق الاقتصادي والاجتماعي ، ١٢ روماني ، ١٩٦٩ ، ص ٢٩٨ – ٣٢١ بلا نهول (كزافيه دي) ، « خمور افغانستان وجبال هيمالا يا الغربية » ، مجلة جغرافية الشرق ، ١٧ روماني ، ١ – ٢ ، كانون الثاني – حزيران ، ١٩٧٧ ، ص٣٦-٢٧

بلدشينو (ج.) ، ترجمة المقدسي الجزئية (النظر هذا اللفظ) ، جزءان ، اطروحة دكتوراه دور ثالث ، جامعة باريس ٣ ، ١٩٧٨

بليغفاد (ه.) ولوينثين (ب.) ، التقصيات العلمية الدانماركية في فارس ، ٣ روماني : أسماك الخليج الفارسي ، كوبنهاكن ، ١٩٤٤ .

بولنز ( ل . ) ، طرق الزراعة في القرون الوسطى في كتب الفلاحة الا ندلسية : التقاليد والتقنيات ، جنيف ، ١٩٧٤ .

بولي ويسوفا، Real - Encyclopadie der Classissshen Altertumsw بولي ويسوفا، issenschaft

تيسيجر (و.) ، مفازة المفاوز . مع البدو ، آخر المتبدين في جزيرة العرب الجنوبية ، ترجمة فرنسية لم . بوشيه – فورنيز ، باريس ، ١٩٧٨ .

جغرافية دار الاسلام البشرية ، ح ١ و ٢ : ميكيل (١.) ، باريس – لاهاي، ج ١ ، طبعة ثانية ، ١٩٧٣ ج ١ ، صليعة ثانية ، صليعة ، صليعة ثانية ، صليعة ، صليع

الجغرافية العالمية ، نشرت باشراف ب . فيدال دي لا بلا ش ول . غالوا ، باريس. بلا نشار (ر.) ، ج ٨ : آسية الغربية ، ١٩٢٩ ، ص ١ – ٢٣٤ كامينا دالميدا (ب.) ، ج ٥ : الدول البلطيقية ، روسيا ، ١٩٣٢ غرينار (ف.) ، ج ٨ : آسية العليا ، ١٩٢٩ ، ص ٣٣٥ – ٣٧٩

موريت (ف.) ، ج ١٢ : افريقية الاستوائية والشرقية والجنوبية ، ١٩٣٨ الحيوان ، انظر النقد

دوسو (ر.) ، الطوبوغرافية التاريخية لسورية القديمة وسورية القرون الوسطى ، باريس ، ١٩٢٧

الدينوري ، كتاب النبات :

آ — كتاب النبات ، أبو حنيفة الدينوري ، جزء من القسم الا بجدي ( ز ) . نشره ب. ليزين ، ابسالا — ويسبادن . ١٩٥٣ ( مع معجم ألفاظ ، ص ٢٠ – ٥٢ ، اعتمد على مراجعة مصنفات قديمة — منها مصنفات ابن البيطار وابن العوام — ومصنفات حديثة . ب – معجم نبات أبي حنيفة الدينوري ( كتاب النبات ، س – ي ) ، مأخوذ من استشهادات مصنفات متأخرة ، طبعة م . حميد الله ، القاهرة ، نسخ .

رويرتز (ت.ج.)، ندييات باكستان، لندن - نونبريدج، ١٩٧٧ سرجنت (ر.ب.)، انظر لومبار النسيج.

سزکین ( ف . ) ، تاریخ التراث العربی ، ج ۳ ، ۱۹۷۰

سليم علي ، وريبلي ( س . د . ) ، كتاب طيور الهند وباكستان ، اكسفورد ، ١١ روماني ، ١٩٦٩ .

شوارتز (ب.)، Gran in Mittelalter nach den arabischen البريغ ، ۱۸۹۲ – ۱۹۲۹، ۱۹۵۹ صفحة في ۷ أجزاء، مع فهرس، وحزءان ملحقان ، ستوتنتار برلين ، ۱۹۳۶ و ۱۹۳۲.

عزيز فكري (م.) ، القمح المصري ، القاهرة (مستخلص من مجلة اتحاد المزارعين في مصر ، الحمعية الملكية الزراعية ، رقم ٢٩٦ و ٢٩٧ ، تشرين الأول والثاني ، ١٩٣٨.

غالب (١.) ، الموسوعة في العلوم الطبيعية ، ذكرت من قبل في جغرافية دار الاسلام، ج ٢ : تنطوي على مراجعة مصنفات قديمة وحديثة، خاصة لمصطفى الشهابي . إلا أن اهتمامها انصب على مفردات اللغة العربية الجاري استعمالها أو العلمية ، ويبدو المنظور التاريخي ضعيفاً فيها .

غرينار (ف.). انظر الجغرافية العالمية.

غوتنر (۱.)، « رسالة في أسماك نهر دجلة » ، حوليات ومجلة التاريخ الطبيعي ، السلسلة الرابعة ، ١٤ روماني ، ١٨٧٤ ، ص ٣٦ – ٣٨ .

فانيان ( ا ـ ) ، اضافات إلى المعاجم العربية ، الجزائر ، ١٩٢٣

فليش (ه.) ، كتاب فقه اللغة العربية ، ج ١ : مقدمات ، علم الأصورات، الصرف، بعروت ، ١٩٦١

فهد (ت.) ، « العجيب في الحيوان والنبات و الجماد » ، في الغريب و العجيب في دار الاسلام في القرون الوسطى . مؤتمر جمعية تقدم الدراسات الاسلامية (باريس ، ١٩٧٤) ، باريس ، ١٩٧٨

فولرز (ج. د. ) ، معجم اشتقاق فارسي لا تيني ، بون ، ٣ أجزاء ، ه ١٨٥ - ١٨٦٠ ( ملحق ١٨٦٧ )

فيلمبس (و.و.ا.) ، كتاب تديبات سيلان ، سيلان – لندن ، ١٩٣٥ كامينا دالميدا (ب.) ، انظر الحفرافية العالمية

كوتيير (ه.) ، عالم الأحياء ، باريس ، ه أجزاء ، ١٩٢٧ - ١٩٣٠

كووك (ج.) ، جامع المصادر العربية الحاصة بافريقية العربية من القرن الثامن إلى القرن السادس مشر ، باريس ، ١٩٧٥

لا ووست (ه.) ، مفصل قانون ابن قدامة ، بيروت - دمشق ، ١٩٥٠ لوروا لادوري (ا.) ، فلاحو لانغدوك ، باريس ، جزءان ، ١٩٦٦ لوسترانج (ج.) ، أراضي الخلافة الشرقية ، كمبريدج ، ١٩٠٥ لومبار (م.) ، دار الاسلام في عظمتها الأولى ، باريس ، ١٩٧١

لومبار (م.) ، النسيج في دار الاسلام ، من القرن السابع إلى القرن ١٢ ، باريس – لاهاي ، نيويورك ، « معطيات لكتابة ناريخ النسيج الاسلامي حتى الفتح المنغولي » ، مجلة الفنون الاسلامية ، ٩ روماني ١٩٤١ – ١٦ روماني ١٩٥١.

ليغي بروفنسال (۱.) ، تاريخ الاندلس الاسلامية ، باريس – لا يدن ، ٣ أجزاء • • ١٩ و ١٩٦٧ . المعجم العالمي للتاريخ الطبيعي ، باريس ، ١٣ جزء ، ١٨٤١ –١٧٤٩

المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ترجمة جزئية لرج . بلداشينو ( انظر هذا الاسم ) و ا . ميكيل ، « مصر كما رآها جغراني عربي من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي : المقدسي » ، حوليات اسلامية ، ١١ روماني ، ١٩٧٢ ( مجلد مخصص لا حياء ذكرى غستون وايت ) ، ص ١٠٩ - ١٣٩ . انظر أيضاً جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج ١ ، ص ٤٨ روماني .

مورو (ف.) ، (باشراف) ، النبات ، باریس ، ۱۹۹۰ موریت (ف.) ، انظر الجغرافیة العالمیة .

ميزيورن (كزافيه) ، تحليل جغراني حيواني لثدييات فارس ، بروكسيل ، ١٩٠٩ النقد ، ه٧٧ – ٣٧٦ ، آب – أيلول ، ١٩٧٨ ، عدد خاص ، الحيوان . ئورمان (ج . ر . ) وفريزر (ف . ش . ) ، عمالقة البحر ، ترجمة فرنسية لج. مونتاندون ، باريس ، ۱۹۳۸

هاريسون ( د . ل . ) ، ثدييات جزيرة العرب ، لندن ، ٣ أجزاء ، ١٩٦٤ – ١٩٧٢

هاسنجر (ج. د.) ، مسح ثدییات افغانستان ، شیکاغو ، ۱۹۷۳

الهروي ، كتاب الزيارات ، دمشق ١٩٥٣ ، وترجمته لج . سورديل – تومين ، دمشق ١٩٥٧

هوزیه ( ج . ) ، نباتات الحبوب ، باریس ، ۱۸۹۲

هویه (ف.) و انشیکوبار (ر.د.)، طیور الشرقین الأدنی والأوسط، باریس، ۱۹۷۰.

## ثبت المؤلفين ومصنغائهم ( بالرموز )

#### نكور هناثبت الجزءالسابق مع بعض الاضافات لنيسيرالرجوع إليه

| اسم المؤليف                                                      | اسم المصنف                       | الومز   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| ابر اهيم بن محمدالفار سي الكرخي الاصطخري ،<br>أبو اسحاق          | كتاب المسائل المسالك             | امط     |
| ابر آهیم بنو صیف شاه                                             | مختصر العجائب                    | وص      |
| ابر اهيم بنيعقوبالاسر ائلي                                       | ر حلة إلى او ربة الغربية         | ابرا(۱) |
| الطرطوشي                                                         | رحلة إلى الصقالبة (١)            | ابرا(س) |
| احمدبن!سحاق(أبييعقوب)بنجعفر بنوهب<br>ابنرواضحاليعقوبي، أبوالعباس | كتابالبلدان                      | يعق .   |
| أحمدبن عمر ابنرسته ، أبوعلي                                      | كتابالأعلا قالنفيسة              | رست     |
| أحمدين فضلان بن العباس بن الراشد بن حماد                         | رسالة                            | فغض     |
| أحمد بن محمدبن اسحاق بن ابر اهيم الهمداني ،<br>ابن الفقيه        | كتابالبلدان                      | فق      |
| أحمدين محمدالر ازي، أبو يكر                                      | صغة الأندلس                      | راز     |
| اخو انالصفاءو خلا نالوفاء                                        | ر <b>سائل</b>                    | اخ      |
| اسحق بن الحسين                                                   | كتاب آكام المرجان                | اسح     |
| تميم بن بحر المطوعي                                              | ر حلة في بلا دخاقان التغز غز (٢) | تم      |

<sup>(</sup>١) لاسباب تتملق بتيسير المراجعة ، سوف نشير ، بعد الاحالة إلى طبعة كوالسكمي ، إلى طبعة الحجى .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٤ .

| الحسنبن أحمدبن يعقوب بن يوسف بن داو دمن بني<br>حمدان ، أبو محمد ، ابن الحائك أو ابن ذي الدمينة . | صنمة جزير ةالعرب                | هم        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                                                                  |                                 |           |
| الحسن بن احمد (محمد) المهلبي                                                                     | مقاطع من أبي الفداء             | به (ف)    |
|                                                                                                  | مقاطع من صلاح المنجد            | (م) مه    |
|                                                                                                  | مقاطع من ياقوت                  | ىد(ي)     |
| سهر أب(ابڻسر ابيون)معاحالاتإلىطبمةفون<br>مزيك                                                    | كتابعجائب الاقاليم السبعة       | سر        |
| عبد اللهبن احمدين سليم الاسواني، أبو محمد                                                        | كتابأخبار النوبة                | اسو       |
| عبدالملك بن محمد بن اسماعيل، أبو المنصور الثعالبي                                                | لطائف المعارف                   | ثما       |
| عبيداللهبن أحمدابن خرداذبه، أبو القاسم                                                           | كتاب المسالك والممالك           | خو        |
| علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن                                                          | مروج الذهب                      | مس(م)     |
|                                                                                                  | التنبيه والاشراف                | سس(ت)     |
| علي بن محمد الشابشي ، أبو الحسن                                                                  | كتابالديارات                    | شاب       |
| عمرو بنبحر بن محجوب، الكناني بالولاء،                                                            | كتابالامصارو عجائبالبلدان       | جا( ۱ )اج |
| أبوعثمان ، الشهيربالحاحظ                                                                         | كتابالحيوان                     | جا(ج)     |
|                                                                                                  | كتابالتمصر بالتجارة             | جا(ت)     |
| · قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ، البغدادي ،<br>أبو الفرج                                       | كتاب الحراج وصناعة الكتابة      | قد        |
| ماشاء اللهبن سارية                                                                               | كتابالاسمار                     | ماش       |
| محمدين أحمدين أبي البناء الشامي المفدسي البشار                                                   | أحسن التقاسيم فيممر فة الاقاليم | مقت       |
| شمسالدين ۽ أبو عبدالله                                                                           |                                 |           |
| محمدبنأحمدبنيوسف ، أبوعبدالله ، الكاتب<br>البلخي الخو ارزمي                                      | مغاتيح العلوم                   | غو(م)     |
| محمدبن اسحاق بن محمدبن اسحاق ، أبو الفرج بن<br>أبي يعقوب ، اين النديم                            | الفهرست                         | ند        |
| ا بي ۽ سر پ د اين دد پر                                                                          |                                 |           |

| حو                               | كتاب صورة الأرض                 | محمدبن حوقل البغدادي الموصلي             |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| خو(ص)                            | صورة الأرض                      | محمدبن.وسىالخوارزمي،أبوعبد الله          |
| سيرا                             | ملحقأخبار الصين و الهند         | محمدبن يزيدالسير افي، أبوزيد             |
| ود                               | كتابالمسالك والممالك            | محمدبن يوسف الوراق ، أبوعبدالله          |
| ترجمة جزئيةللبكريان.مونتيل ود(م) |                                 |                                          |
| رية                              | ذكر في جغرافية دار الاسلام البث |                                          |
|                                  | ج٢ قسم أول، ص ٢٨                |                                          |
| س(ا)                             | الطريق إلى اسية                 | مسعر بن مهلهل الخزر جي الينبوعي، أبو دلف |
| س(ب)                             | الرسالة النانية                 |                                          |
| مقب                              | كتابالبدمو التاريخ              | مطهر بن طاهر المقدسي                     |
| مغ                               | قصةر حلتهم                      | المغرورون                                |
| غز (ق)                           | رحلةإلى القسطنطينية             | يحيىبن الحكم البكري إلجياني، المعروف     |
| غز (ن)                           | رحلةإلى بلاد النورمان           |                                          |
| کن(ر)                            | رسائل فلسفية                    | يعقو ببن اسحاقبن الصباح الكندي           |
| اخب                              | أخبار العين والهند              | مجهول                                    |
| تق                               | تقويم قرطبة                     | بجهول                                    |
| حد                               | حدود العالم                     | مجهول                                    |
| عج                               | عجائب الهند                     | مجهول                                    |

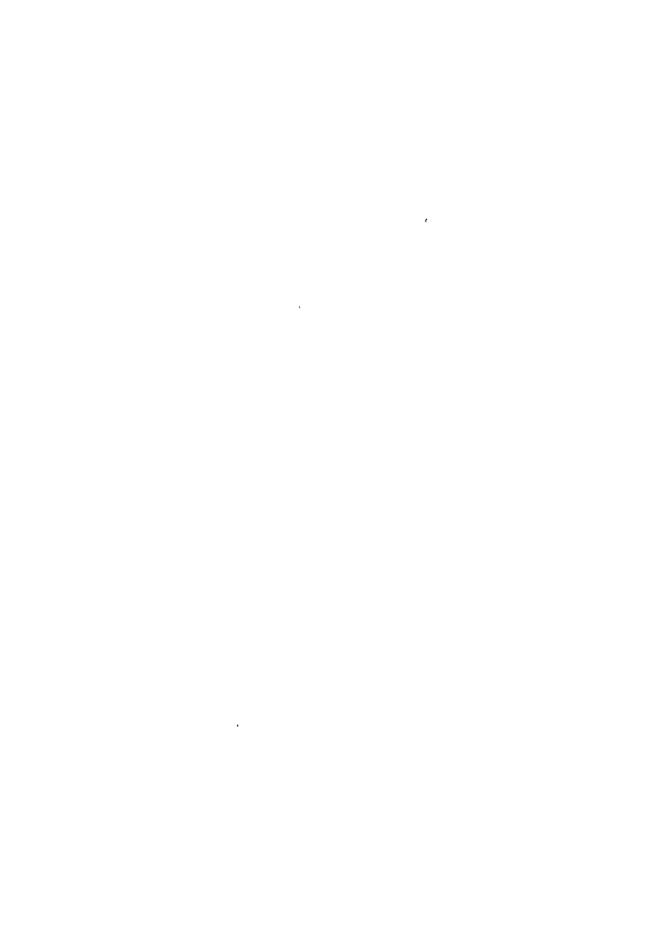

# الفصلب لأول الأرض

تشبه ازمنة الخالق حبالا تجتاز الأدض من البحر الى البحر مؤلفة امواجاً عالية هولدرلين

تعتبر الفيزياء القديمة ان الأرض أحد العناصر الأربعة التي يتشكل منها الكون. ويدعي الانسان ، على ما يعلم جميع الناس ، أنه جبل من التراب (۱). إلا أن الأرض لا تلخص وحدها وجود البشر ، بل ينعم بنو آدم بالحياة لالتقائها بالهواء والماء بلطف من الله. وتصبح الأرض في النهاية ضرورية وكافية لذاتها فقط ، على غرار كل من العناصر الثلاثة الأخوى . لذلك ، تتم اتحاداتها بهذه العناصر ، بما فيها بالنار ، في معزل عن غاثيات العالم ونظامه المسخر لمصلحة الانسان ، الذي قد يقال بأنها لا تبتغي شيئاً منه ، اذن لا تبدو الأرض عنصراً مفيداً في الغذاء أو أحد عناصر تركيب الكون فقط ، بل أيضاً كاثناً قائماً بحد ذاته ، يثير ، على هذا الاساس ، تساؤلاً شاهلاً . لكن لابد أن نقطع طريقاً طويلة على سطح هذا الجرم وفي داخله ، قبل أن نصل إلى طرح السؤال الخطير الأزلي الذي يوجهه الانسان إلى الأرض : من انت اذن أيتها الأرض التي

نعيش فيها ؟ في آخر المطاف ، ينبغي على المرء فعلاً ، لكي يدرك كيف يتحدد تعريف أحد الكائنات ، أن يسأل نفسه في البدء كيف يتركب هذا الكائن ومما يتركب ؟

### بنية الأرض

يتألف كل جرم من بنية معينة أو هيكل محدد قبل أي شيء آخر. والحبال هيكل الأرض. وقد تضمن القرآن هذه الحقيقة المعروفة منذ نزوله: والقي في الأرض رواسي أن تميد بكم (٢). وتتردد هذه الصور عند جميع الجغرافيين العرب تقريباً، وتتكرر حرفياً (٣) أحياناً. أما الخوارزمي، على مُلتقى التقليدين الإسلامي واليوناني، فيوزع الجبال على الأقاليم إقليماً إقليماً، كما لو أنه يقصد أن يشدها بحزام: فتصير أطوالها وعروضها وتحديد مواقعها على الجهات الأصلية، وألوانها. مرتكزات مطمئنة تدل على الهندسة الكونية (٤).

وأراد مصنف كتاب « حدود العالم » ، الفارسي ، المجهول الاسم ، أن يدخل المراتب في نظام الجبال . ولعله يكرر أحد أفكار ابن خرداذبه حين يقول (٥): « طبيعة الجبال مزدوجة. فبعضها أصلي ، يمتد من ناحية إلى أخرى ، يضيق أو يعرض ، يستقيم تارة وينعطف أخرى ، حتى يبلغ منتهاه . فهذا البعض يدعى عمود الجبال . وبعضها الآخر فروع جبال تتشعب عن عمود الجبل ، وتذهب إلى منتهاها ، وتدعى شقوق شقوق شقوق شقوق وقد تتفرع عن الشقوق شقوق

<sup>(\*)</sup> جمع شق ، بغتح الشين ، النصف أو الجانب من كل شي ، واللفظ ، كغير ، في هذه الفقرة ، من أصل كتاب الحدود الفارسي . وقد جرينا على استعمال مصطلحات المؤلفين ، وعلى أخذها من كتبهم ذائها ، واحببنا اعلام القارى، الكريم . (المترجم) .

أصغر منها . فهذا مثال الجبال . وعلى وجه الإجمال ، تتشعب عدة شقوق عن عمد الجبال التي تمر في الكور والرساتيق ، في حين يقل كثيراً عدد هذه الشقوق في عمد الجبال التي تخترق المفاوز أو تنتصب على شواطىء البحار أو ضفاف الأنهار . وتتصل عمد الجبال بعضها ببعض في معظم الأحيان » .

في جميع الأحوال ، سواء شبه المصنفون الجبال بشجرة أو بهيكل عظمي أو بجهاز عصبي . فهي ، على حد تصورهم لها، تنتشر في جرم الأرض العظيم ، وتمدد فروع البنية الاجمالية إلى أطرافه القصوى ، لتضمن ما أراده الله له من توازن في أدق أجزائه . وفي الوقت ذاته ، يقيم المخطط العام المعروض علماً ، إنما علماً حقيقياً ، أرسي على الأصول والفروع . على غرار بعض أنبل علوم التقليد العربي الإسلامي . ويبرر هذا النهج المزدوج ، الذي يسمح بالانتقال من جبال ، أسميها أصلية إلى جبال فرعية متشعبة عنها ، أو من الجبال الفرعية إلى الجبال الأصلية ، الحرص على معرفتها ، واحتمال الوصول إلى هذه المعرفة ، ويطمئننا أيضاً على هندسة عالم يظن أن لا ناظم لها .

وقد أوحت لي النصوص بصورة الأرض المشدودة بعمد ، التي أشرت إليها منذ قليل . فمن المرتفعات الشاهقة في آسية الوسطى ، التي نسميها اليوم سقف العالم (٦) ، حتى أطراف البلدان المعروفة ، باتجاه شرقي غربي ، يحيط بكرة الأرض عمود العمد . لكن في وسط هذا النظام ، من جهة الغرب ، نحو دار الاسلام ، التي ينبض فيها قلب التاريخ وقلب أرض البشر ، يسامى هذا العمود الأصلي أيضاً ان أمكن : « فعن تخوم هندوستان حيث تبدأ هذه السلسلة ، إلى تخوم جيلان (٧) حيث تنتهى ، تدعى منطقة الأرض (٨) ».

وهكذا يقوم كتاب « حدود العالم » بسلسلة متتالية من التعميمات ، حتى يبلغ جوهر النظام ، ويصل إلى الأصل الأول ، أي إلى الحلقة التي تضمن متانة المنطقة ، بما فيها هوامشها . لكن ماذا ندرأ؟ سواقط جرم بالمي أم حدة شباب لا تضغط ؟ – هذه الأخيرة بلا ريب . فقد قلت في كتاب سابق (٩) إن الأرض تتجدد باستمرار ، جزءاً جزءاً ، ضامنة بهذه الطريقة بقاءها من جيل إلى جيل . فأعثر هنا مرة أخرى على ذلك الايمان ، المرفوض الآن ، بأزلية حيوية الاجرام السماوية ، إنما بعد أن رمز له ، بأسلوب حديث ، برداء خاص يطوع النار الكامنة .

إذن ، ترمز الجبال إلى الحياة ، نعني الحياة المنتشرة ، ضمن حدود معقولة ، في أدق أطراف الشجرة ، وتنطوي عليها . ويغطي نظام الجبال الوارد في كتاب «حدود العالم » ، بشكل اساسي ، التبت والهند والقبق وأرمينية : أما سائر العالم ، بما فيه دار الاسلام ، فمبحوث من بعيد ، ويكاد يغفل أحيانا ، مثلما أبان مينورسكي جيداً في تحاليله الطويلة العلمية (١٠) . فلا عجب أن تتبسط جغرافية المسالك والممالك ، وفي طليعتها جغرافية ابن حوقل – وفي إطار نظام الجبال العالمي ذاته – في عرض جبال مملكة الاسلام . بالتالي سوف نبحث بخاصة هذه الجبال بالغالمي دات ، وبروح تقصينا الحالي ، دون أن نعزلها ، ببتر لا مبرر له ، عن مجمل الجبال العالمية التي تنتمي إليها (١١) .

ويشرح ابن حوقل موضوع الجبل الأصلي ، بلا صورة الحزام ، ويكتفي بالقول إنه يمتد « على وجه الأرض » (١٢) . ويتصرر هذا النظام تصوراً مركزاً وجلياً يفوق ما جاء في كتاب « حدود العالم » . ويثبت ، على وجه التخصيص ، الجزء الغربي من هذا الجبل ، أي الجزء

الذي يهمه ، هو ، أن يبحثه على أساس أنه واضع خرائط دار الاسلام دون سواه فماذا يقول لنا ؟ يقول : « أوله ( أي الجبل ) بالمشرق من بلد الصين خارجاً من البحر المحيط. فيقطع بلاد التبت على مغاربها إلى أن يأتي من حدود الاسلام فرغانة، فتخرج منه ثلاث قطعات نحو الشمال والجنوب والجنوب الغربي . ونحن نتتبع القطعة الجنوبية الغربية التي تأخذ إلى سمرقند . ويقطعها نهر جيحون ( اوكسوس أو آموداريا ) ، » وكأنه (الجبل) قُطع ليستمر الماء في وسطه، ويجتاز على البلاد التي هندس مضيّه إليها. « ثم يأخذ الجبل إلى نيسابور وينفصل عنه فرع يتجه إلى النواحي الجنوبية الشرقية من بحر الخزر ( قزوين ) . ثم يأخذ إلى الري قرب طهران الحالية . ويتصل من هناك ، من جهة ، بجبال أصبهان وشیراز إلی أن ببلغ بحر فارس ، ومن جهة أخرى ، بجبال تخوم بحر الخزر الجنوبية الغربيسة وجبال أذربيجان والقبق وبلسد الروم . أما عمود الجبل فيأخذ في امتداده نحو العراق ، ولا يكاد يخترقه حتى يعدل عن سمت المغرب إلى الشمال الغربي إلى أن يأتي إلى نهر دجلة الأعلى ، ثم يقطعه ، ويأخذ محلى مدينة سُميِّساطَ على الفرات ، بعد أن يتشعب إلى جبال كثيرة ، خاصة جبال أرمينية التي تتصل هي بجبال أذربيجان وجبل القبق وفرغانة حتى يبلغ بلاد ياجوج وماجوج . ولا يزال هذا الجبل يأخذ من عند الفرات إلى جبل اللكام ( الامانوس ) الذي يتصل نفسه بجبال الروم وبلاد الثام الشمالية ولبنان وبيت المقدس والفسطاط وجبل المقطم . وتقع شعبتان منه أيضاً على جانبي نهر النيل : تمضى احداهما إلى بلاد النوبة وبعدها إلى جبال القمر المجهراة التي ينبع منها نهر النيل العظيم (١٣)، في حين تصل الشعبة الغربية إلى جبل برقة . أخيراً ومن هناك بالذات ، إما أن يمضي الجبل إلى سرت وجبل نفوسه في جنوب غرب طرابلس ونفزاوه بين قابس وقفصة حيث يقف ابن حوقل ، وإما ان يضرب في أضعاف البر إلى فزان ، ثم يغوص في البراري حتى سواحل البحر المحيط .

تثبت نزهة ابن حوقل على سروات الأرض ، وهومرخ العنان ، في ما يقل عن صفحتين ، رؤيته الواضحة الاجمالية لبنية الكرة الأرضية. فلا ريب أن هذا المصنف يعرف ، كما يعرف مصنف «حدود العالم» . أحوال الجبال التي تتشعب وتذهب بعيداً لتنتهي ، أو ، خلافاً الملك لتلتقي في مكان آخر بالسلسلة التي تفرعت عنها ، فتمثل على هذا النحو عروقاً أو شباكاً تحصر عيونها الأرض (١٤) . إلا أن ابن حوقل لا يتيه في التفاصيل ، وبخاصة ، كما يفعل مصنف كتاب «حدود العالم» ، في جبال آسية البعيدة ، بل يجمل النظام في بناء أعم لأنه أوجز في كلامه وأغفل الدقائق ، ووضع صيغة المراتب دون أن يشوشها في ما لا نهاية له من الحالات المحتملة : «جميع الجبال . . . متناسبة متفرعة من الجبل المساهد من بلد الصين ذاهباً على الخط المستقيم إلى البحر المحيط من بلد السودان بالمغرب (١٥) » .

مع ذلك ، لا يكتفي ابن حوقل بهذا القلر . فهو يدقق في المصور ، ويضيف إلى النظام الجبلي نظاماً آخر ، ويقول في مكان ثان : « وكذلك جبال الأرض كلها متناسبة متصلة إلا القليل اليسير منها » ، كما أن « جميع الرمل الذي على وجه الأرض متصل متناسب ، لا أعرف فيه بلداً رمله ذو فصل إلا القليل (١٦) » . وهكذا يقدم لنا ابن حوقل، حتى في تكراره الصفات الواحدة ، الرمل والجبل وكأنهما متماثلان في تنظيمهما . وفي الحالة القصوى . يمتزج الجبل والرمل ، ويصبح بالإمكان

استبدال أحدهما بالآخر : ففي حين يتحول الرمل في قلب الصحراء الكبرى إلى « جبال لا يكاد يرتقى إلى ذراها إلا بمشقة شديدة (١٧) » ، يلاحظ ، على النقيض ، أن الجبل الأصلى يصير عند وصوله إلى نفزاوه جبال رمل ، فيستبدل طبيعته ، إن لم يكن شكله ، بطبيعة الرمل (١٨).

وعند هذا الحد ، تظهر صفة بارزة في هذه النظرة العامة لأرضدار الإسلام : فمن يحدق بها . ولنا عودة إلى هذه الناحية ، يسترع انتباهه حاجز مرتفع الذرى أو انبساط مفازة شاسعة ، يحاول فيه الرمل أحياناً ، مثلما رأينا منذ قليل ، أن يتخلى عن مستواه الأفقي ليقتحم الجبال . ويعتبر الحديث عن ترافق هذين العنصرين ميزة كبرى تنفرد بها بنية الأرض : وقد تبدو الرمال ، لأول وهلة ، أضعف في انتظامها من الجبال ، إذ لا أحد يذكر نواة رملية تقابل العقدة الجبلية في آسية العليا . فهل تسود الفوضى في الرمال ؟ نود في البدء أن نشير الى محاولة إجراء فهل تسود الفوضى في الرمال ؟ نود في البدء أن نشير الى محاولة إجراء مقارنة لفظية : فكما أن الجبال تتألف من فروع تتشعب عن الجبل الأصلي ، كذلك تتوزع الرمال الى عروق(١٩) تأخذ على وجه الأرض . اذن ما عسى هذه النزهة الجديدة (٢٠) التي ندعى لإجرائها ، أن تعلمنا أيضاً ؟

لنبدأ هذه المرة من الغرب . يتخذ الرمل هنا شكل حدوة فرس ، ترتكز دوماً على إحدى شعبتيها ، وينطبق قسمها الأوسط مع ساحل إفريقية الغربية . وتنتهي شعبتها السفلى شرقاً في مفاوز لا تعبر ، في حين تمر شعبتها العليا بجنوب المغرب ونفزاوه وسرت والفيوم ، وتبلغ النيل حيث تتعامد هي وعرق رملي آخر ، يصل النوبة ، من جانبي النيل ، بجبل المقطم . ثم يأخذ الرمل من جهة إلى بلاد الشام ومن جهة أخرى

اخرى الى جزيرة العرب التي يحصرها من الغرب والجنوب والشرق ، ويصعد منها إلى العراق . وتحتل شمال جزيرة العرب شعبة أخرى تصل مباشرة المنطقة الواقعة بين المدينة وتبوك بالبحرين . وبعد جزيرة العرب ، يعبر نظام الرمل البحر ، ويعود فيظهر في الجنوب في بلاد الزنج ، وعلى شواطئ الخليج الفارسي مقابل البحرين وعمان ، يأخذ نحوسجستان . وهنا تفتح شعبة الكماشة الأسيوية الكبرى : شمالا ، نحو خراسان وخوارزم وبلاد الترك والصين حتى البحر المحيط ، وجنوبا ، نحو المند والتبت والصين حتى البحر المحيط أيضاً . ويختتم ابن حوقل(٢١) قائلا : « وهو ( يعني الرمل ) على ما وصفته وسقته (٢٢) من المحيط بالمغرب » .

اذن لا انقطاع في نظام الرمل ولا في نظام الجبال . ولا يسع الرمل أبداً ، وهو متحرك في جوهره ، أن يطمح ، كالجبال ، بتثبيت بنية الكرة . في النهاية ، يعثر عليه في جميع الأماكن ، ويقترن توزيعه بتوزيع التضاريس في أماكن كثيرة . ومهما يكن ، تمجر الأمور وكأن الجبل هيكل الأرض والرمل علامته . وقد ينكر البعض فائدة الرمل هذه ، لأن الجبل يدل على نفسه بنفسه ، إضافة إلى دوره الحاص كعمود الأرض . لابأس ، إنما لا ترى هذه الهندسة دوماً : فهي تغوص أحياناً في باطن الأرض ، وعندئذ يدل عليها الرمل ، كما يقولون ، من على باطن الأرض ، وعندئذ يدل عليها الرمل ، كما هي الحال في الصحراء وجه الأرض ، يسمح باتباع أثرها المدفون ، كما هي الحال في الصحراء الكبرى مثلاً ، حيث ، على حد قول ابن حوقل (٢٣) : « لا يزال هذا الجبل يظهر في مواضع مستحجراً وفي مواضع جبال رمل ودهس . . . ويغوص في تلك البراري » . ويلاحظ التلوي : من الجبل الحقيقي المنظور ، الذي يأتي هنا من فزان ، إلى الجبل الصخري ، ثم إلى الرمل

الذي يكشف عنه أيضاً ، وأخيراً إلى الرمل المولى وحده الدلالة عليه . اذن هذا الرمل أمين ، وضع في مكانه ليدل حسياً ، عند اللزوم ، على استمرار الجبل ، حتى تحت البحر . فهاك بلدين على جانبي خليج فارس عند مدخله : فمن جهة ، تقع عمان التي يقال لنا (٢٤) بأنها ربما وقع فيها ثلج رقيق ، ومن جهة ، الجبل الذي يتصل بجبال أصبهان وشيراز إلى أن « يصل إلى بحر فارس » (٢٥) . فماذا يحوي هذا البحر اذن من شاطئه إلى شاطئه إلى شاطئه عرق رمل ، يجيبنا ويشرح ابن حوقل . اذن قد يجوز لنا أن نضيف : عرقاً جبلياً أيضاً . ولا يدقق ابن حوقل في هذه الناحية ، إلا أن المسعودي يعطي الجواب لأنه هو وابن حوقل يكمل أحدهما الآخر : فراس الجمجمة ، الذي يشكل على ساحل مكران ، الحد الشرقي لبحر فارس ، « جبل متصل ببلاد اليمن من أرض الشحر والأحقاف ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي غايته في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي عليه في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي عابية في الماء ، والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين تنتهي عابية في المنه تحت البحر ، لا يدري أين والرمل منه تحت البحر ، لا يدري أين السلام المنه تحت البحر ، لا يدري أين المنه تحت البحر ، لا يدري أين المنه تحت البحر ، لا يدر المنه المنه تحت البحر ، لا يدر المنه تحت البحر ، لا يدر المنه تحت البحر ، لا يدر المنه المنه تحت البحر ، لا يدر المنه تحت البحر ، لا يدر المنه المنه تحت البحر ، المنه تحت البحر ، المنه المنه

فاذا كان الرمل يقوم فعلاً بهذه الوظيفة على الأرض ، أعنى اذا كان حقاً دليلاً على بناء الأرض ، سواء أجدى أم لم يجد ، حسب ظهور التضاريس ذاتها أو اختفائها في باطن البر ، عندئذ لا عجب لما يبذله الجغرافيون الرسامون من عناية في تمثيله على خرائطهم (٢٧) ، ولا إذا شكلت عروق الرمل ، عند ابن حوقل ، نظاماً يعادل تماسكه في النهاية ، تماسك نظام الجبال ، ويفوق كثيراً في جميع الأحوال النظام الوارد ، بهذه المناسبة ، في كتاب «حدود العالم » (٢٨) . وأعود إلى صورة حدوة الفرس أو إلى الكماشة ، لأبرز أنها تكرر ، في إفريقية وآسية ، على جانبي ما يبدو قلب النظام ، أو أيضاً ، مثلما قلنا في حديثنا عن الجبال ، حلقة الحزام الرملي هذه المرة : وهذه الحلقة مرسومة بدقة الحبال ، حلقة الحزام الرملي هذه المرة : وهذه الحلقة مرسومة بدقة

تامة ، وتعطي شكلاً رباعياً ، لا يقل وضوحه عن رباعي بوهيميا الجبلي ، وتشع منه في العالم الأسهم الكبرى الصحراوية التي تمتد على طول الجبال لتبين ، كما لو كانت معالم ، كمال الهندسة التي حباها الله بها . فهل يتحتم علينا أن نعجب لأن هذا القلب أو الحلقة أو هذه اليد ، كما تشاء ، انطبق مع جزيرة العرب ، التي يذكرنا نشوؤها الكوني ، في الاسلام، أنها الأرض الأم الممتازة منذ استقبلت آدم وحواء المطرودين من الجنة ، وأن البيت رفع لما غرقت الأرض ليعرف مكانه (٢٩) ، وأن جبالها من جبال الجنة في جميع. الأحوال (٣٠) ؟ ومن هنا نشأت ، عند التقاء التقليد والجغرافية ، « عجيبة » جبل العرج الذي يقع بين المدينة ومكة ، التقليد والجغرافية ، « عجيبة » جبل العرج الذي يقع بين المدينة ومكة ، عقدة النظام الجبلي العظيم العالمي (٣١) عوضاً عن آسية الوسطى . ويبادر عقدة النظام الجبلي العظيم العالمي (٣١) عوضاً عن آسية الوسطى . ويبادر الجبل الأصلي إلى مساعدة الرمل ، بعد أن غيرت الارادة الاسلامية مكانها ، وثبتت جزيرة العرب ضد صور عالم أخرى ، في دورها البارز مقطب مملكة الاسلام (٣٢) .

## بعض ُ الجبال والمفاوز في دار الإسلام

ثبت قطعاً أن جولتنا الحرة ، على حد تعبيرنا ، كانت كافية لكي ترسخ في أذهاننا صورة جبال دار الاسلام ومفاوزها . ويسعنا الآن أن نخترق الأقاليم على مسار الطريق الرئيسي بالذات أو على جانبيه ، وأن نتوقف ، ونتهادى ، ونتسكع . إلا أن هذه التفاصيل تتوهنا ، وتبعدنا عن اهتمامنا ، الذي ينحصر في تحديد صورة شاملة اعتماداً عليها . ولم يقل أحد إن هذه الرحلات الكثيرة غنية بالدروس على الدوام . ففي أغلب الأحيان ، يذكر الجغرافيون رمالاً وجبالاً هنا وهناك ، ولا

يصفونها . لذلك أحيل القارىء إلى الحواشي (٣٣) لكي يطلع عليها ، على أن أحدد تتحديداً عاماً على خريطة دار الاسلام موقع أهمها أو ما يبدو أهمها لوروده في النص . عندئذ أستطيع أن أرجع إلى مجمل المفاوز والجبال ، وأجمع المعطيات ، وأستخلص منها الخصائص الوثيقة الصلة بتمثيلها .

مع ذلك ، نود ، قبل أن نستبعد تعداد أشكال التضاريس الممل . منطقة فمنطقة ، أن نكرر مرة أخرى أن التمسك بتدوينها وتنطس المصنفين أحياناً في تدوينها ، يشهدان على تفنن الباري في خلق العالم واحكامه بناء أدق نهايات جرمه الهائل . من هذا المنطلق ، يتضح توزيع المفاوز ، وينتظمُ في ثلاث حوزات كبرى ، تبرزها عروق الرمال العامّة ، أو تحصرها أو تعتبر امتداداً لها أحياناً . فمن جهة أولى ، تمتد أرض قفر شاسعة ، تجاور أرض دار الإسلام : نعني الصحراء الكبرى ، المتعبر إلى افريقية الداخلية ، بلد الزنوج المجهول . ومن جهة ثانية ، يمتد نطاقان جافان تحويهما أرض دار الإسلام ضمنها : بادية العرب ، أي صحراء الشام ، بين إقليم الشام وأقاليم العراق وجزيرة العرب ومصر ، ثم المفازة الكبرى المسماة مفازة فارس ، التي تتصل بأقاليم سجستان وكرمان وفارس والجبال وخراسان . ولاشك أن هذه الحوزات تتبدل من مفازة إلى أخرى وبحد ذاتها : فالمفاهيم والتسميات تستبهم أحياناً من المفازة المطلقة الخالية من الحياة إلى البادية التي تسمح ببعض أشكال النشاط الطبيعي أو البشري . وسوف تتاح لنا فرصة العودة إليها . لكن هنا على الحريطة ، لا يوجد أي إبهام : فالبقع الثلائة البيضاء – أو الصفراء في تلوين المقدسي، تبرز جيداً من بعيد، على خلفية دكناء من الأرض (٣٤) . والمفاوز الكبرى ، الشهيرة متصلة ، مثلما يظن ، ولا تحتمل كتلتها بالذات تدقيقاً في التفاصيل .

ولابد أن ينطبق هذا الوضع على الجبال أيضاً ، مادام الباحث يبرز وحدتها العضوية من أقصى الدنيا إلى أقصاها . إلا أن الجبال تتباين باختلاف علوها، وتجزىء وجه الأرض ، وتعزل البلدان عن بعضها ، أو تتوارى في أضعاف ظهر البسيطة، فيتمكن الناس أن يميزوا في كتلة ظُنْ آنها غلظ الجبل ومعظمه مع آنها متبدلة ، أطواداً يتفاوت تمايزها . ويوزع التصنيف الأول الجبال على الأرض جمعاء ، حسب التقليد اليوناني بعد إعادة النظر فيه وتصمحيحه على ضوء المعارف الأرضية الحاصلة من التاريخ الإسلامي الجديد ، أي حسب الأقاليم ، أقصد الأقاليم السبعة الطولانية التي تتوالى بدءاً من خط الاستواء . وبذا يصبح لكل إقليم نصيبه من الجبال . ويعتبر الخوارزمي ( محمد بن موسى ) رائله أصحاب هذا التصنيف الذين نذكر منهم قدامة وابن سرابيون وإخوان الصفا . ويرى الحوارزمي أن عدد الجبال يبلغ على وجه الأرض (٣٥) ١٨٠ جبلاً . ومهما بلغت أهمية هذا التوزيع الاقليمي (٣٦) ، فهو لا يذكر مملكة الإسلام إلا في نطاق إندراجها في نظام الكون ، ثم إن الجبال تصبح فيه مواقع على الخريطة ، كالعناوين الأخرى ، من بحار أو جــزر أو أنهار أو عيــون أو مـــدن . في جميع الأحوال ، لا يتحدث أحد البتة عن مراتب في الجبال ، ولا أثر لهذه المراتب ، لأن الغاية تنحصر لا في إجراء تصنيف ، بل في تحديد الجبال على وجه الأرض بطريقة منهجية ، وتقديم إحصاء شامل لها يصل ، إذا جاز لي القول ، كيانات التضاريس في رؤية موحدة . وتبدو بعض الأخبار أهم . وإن كانت لا تعلن صراحة عن تمسكها بجبال دار الاسلام ، مع أن اختيارها لا يقع إلا على بعض منها . ويبدع ابن الفقيه (٣٧) في هذه الناحية ، ويكرر قول قتادة (٣٨) : بنيت الكعبة من ستة أجبل: طور سينا، وطور زيتا. وأحد ولينان، وحراء وثبير. وبذا نرى أن جبلاً واحداً يختص بالتقليد الموسوي ، وجبلين اثنين بالنصرانية (٣٩) وثلاثة جبال بالإسلام : هي الحراء مقر الوحي الأول، وثبير (٤٠) القريب منه ، وأحد جبل الشهداء الذي آوي في أحد شقوقه الرسول الجريح ، الذي قال عنه : « وأحد جبل يحبنا ونحبه ، جاءنا سائراً إلينا ، متعبداً ، له تسبيح يزفّ زفا (٤١) » . وقال مجاهد (٤٢): أسس ابراهيم زوايا البيت بأربعة أحجار : حجر من حراء ، وحجر من ثبير ، وحجر من الطور ، وحجر من الحودي . أما المقدسي (٤٣) ، فيقول إن أربعة أجبل من الجنة ، ثم ينسى واحداً منها ، ويسمى أحد والطور ومجنة . ومجنة في أرض مكة ، ورد ذكرها طبعاً لتقارب اسمها واسم الجنة (٤٤) . أخيراً (٤٥) ، يشير المسعودي إلى أربعة أطوار مقدسة عند النصارى ، أولها طور سينا ، والثاني طور هارون ، وهو جبل هور قرب البتراء ، والثالث طور زيتا ، والرابع طور الأردن « بين فلسطين وطبرية » ، وهو بلا شك جبل طابور ، الذي يحمل حتى الآن ، كالجبل السابق ، اسم جبل الطور (٤٦) .

يتضح بجلاء العيب ، إفراطاً أو نقصاً ، في جميع التصنيفات التي عرضناها : فما غاية بحثنا إلا أن نبرز في أرض دار الإسلام الجبال التي تحدد آفاقها هنا وهناك على الوجه الصحيح . فالتصنيف المستوحى من الكرتوغرافية اليونانية ، يرفض مبدئياً كل فكرة مراتب ، لأنه يتوخى أن يدون تدويناً منهجياً جميع الجبال على حد سواء ، وأن يحولها من ,

ناحية ثانية إلى نقاط موضوعة على الحريطة ، ناشئة عن تقاطع خطي طول وعرض . أما سائر التصنيفات ، فترتكز على فكرة دينية ثابتة ، تضيف إلى مفهوم الحبل ، أو تحل محله مفهوم الحيز المقدس . وحتى لو تطابق هذان المفهومان أحياناً ، على نحو ما سوف نلحظ أحياناً فيما بعد ، فإن الجبل يعرف بحد ذاته أولاً ، أعني بتضريسه ، وبشكله الذي يميزه عن العالم ، وحتى عن الجبل الكوني المنتشر في جميع الأماكن. إذن يتحتم علينا أن نرجع إلى النصوص (٧٤) ، لنتعمق فيها ، ونتجاوز التصنيفات المعروضة صراحة على علاتها ، ونستخلص بعض المفاهيم ، والأقوال المعادة ، والاستطرادات ، والصورة الحقيقية للجبال الحقيقية في دار الإسلام .

ولنبدأ من الشرق. ففيه ناقى مفاجأة : فالحاجز بين أفغانستان وبين الهند ، الشهير في تاريخ الغزوات ، ثم في ملحمة خطوط الدفاع عن الامبراطورية البريطانية ، يكاد يتلاشى في فصوص الجغرافيين ، ويقتصر ذكره على بضعة أسطر ، تقنية جداً ، تتناول كلها بنية السلاسل الجبلية وتفرعاتها ، ترد في كتاب حدود العالم ، الذي يستفيض في بحث هذا الموضوع (٤٨) . ويحبد الجغرافيون جبال إقليم كرمان، التي ينهج المقدسي ما ورد بشأنها من معطيات عند الاصطخري ، ويفرد لها نبذة المقدسي ما ورد بشأنها من معطيات عند الاصطخري ، ويفرد لها نبذة القفص (كوفش ، كوج ) والبلوص ( بلوش ) والبارز . فلماذا ؟ لأنها غنية بالفضة ( يدعى أحدها جبل الفضة ) وحشة ومنيعة ، وتتمايز بزرعها عن جدب المفازة الكبرى القريبة منها ، وتنشر الرعب مثلما يحدث في المفازة ، وتزيد عليه ما تثيره من مخاوف قبائل شبه متوحشة ، تدعي الإسلام . والبلوص شر منهم يبث قومهم الذعر بقساوة قلوبهم .

والجبال إقليم آخر ، يفرد له المقدسي نبذة خاصة . ويغني أسم هذا الاقليم عن التعليق . و « الجبال » « شاهقة » . يقول عنها ابن حوقل إنها تحتكر معظم أرض الإقليم ، الذي لا يمكن ألا يسمى باسمها (٥٠). وفيما عدا هذه التسمية المشتركة . يرد ذكر خمسة جبال في هذا الفيض من التضاريس (٥١) في الشمال الغربي والغرب والشمال الشرقي ، نعددها على التوالي : جبال الحرمية (٥٢) التي تعيد ذكر مآثر بابك الثائر الحانقة القتالة ، ثم أروند إلى جنوب همذان ، وفيه عين من عيون الجنة وأنوارها (٥٣) ، ثم جبل بهستون ( بيستون ) ، « الجرف الرمادي الشاهق » (٤٤) ، بين كرمنشاه وهمذان ، ويمده ابن حوقل من الري ومشارف العراق ، وهو « جبل منيع ، لا يرتقى إلى ذروته أيضاً ،...، ووجهه من أعلاه إلى أسفله ، أملس ، حتى كأنه منحوت » ، أخيراً جبل دونباوند ( دماوند ) ، سید الجبال ، وملك البورز ، ویتوزع على اقليمي الجبال والديلم (٥٥) . ويطيب للاصطخري وابن حوقل والمقدسي وغيرهم (٥٦) ، أن يشيدوا بهذا الجبل الواقع في وسط جبال يعلو فوقها كالقبة ، ويحيط بالموضع الذي يعلو على الجبال ، نحو أربعة فراسخ ( حوالي ٢٣ كم ) ، ويرتفع حتى يرى من خمسين فرسخاً لعلوه. ويضاعف المسعودي هذ الرقم ، ويقول : فاذا صارت المراكب في بحر طبرستان على نحو من مائة فرسخ ، ودنت من جبال طبرستان ، رأت في الأفق اليسير من أعالي جبل دنباوند ، المنعزل ، الشامخ ، العملاق . فكلما قربت من الساحل ، ظهر لها ، وهذا دليل على كرية ماء البحر وأنه مستدير الشكل . وتسمو قلته الجرداء في الهواء ، ويرتفع اللخان من أعاليه التي تترادف عليها الثلوج ، ويشتد فيها البرد ، وتعصف فيها الرياح حتى لا يلحقها شيء من الوحش ولا من الطير . ومسافة الصعود إليه(٥٧)

ثلاثة أيام بلياليها . لكن يا لروعة المكافأة ؟ فعلى هذا العلو الشاهق ، يرى من يعلو دنباوند « ما حوله من الجبال الشامخة كأنها رواب وتلال » و « البحر كأنه نهر صغير » .

وتعتبر فارس والديلم على جانبي إقليم الجبال ، اقليمي جبال أيضاً، ينظر إليهما نظرة واحدة شاملة . ولم تعط التضاريس أسماء في إقليم فارس . لسبب بسيط : لأنها تسود في جميع الأماكن ، حتى إن الاصطخري يقول في صيغة موحدة : ليس بفارس بلد إلا وله جبل . بالتالي ، لا يسعه ، مثلما يستنتج بنفسه ، أن يثقل الحريطة بالجبال المنتشرة في جميع الأماكن . ويكرر كتاب «حدود العالم» وابن حوقل والمقدسي ، حرفياً أحياناً ، هذا القول ، لفرط سهولته على الأرجح(٥٨)، ويكتفون بأن يعيدوا أثناء وصف المدن أو الحصون اسم الصرود الشائع . ويكاد الوضع يعيد نفسه على هذا المنوال في الأصقاع القريبة من بحر قزوين ، كالجيلان ، وطبرستان (مزندران) ، وجرجان ، التي يتألف منها إقليم الديلم . ومما يسترعي الانتباه ، هنا ، إضافة إلى التأكيد على الجبال (٥٩) ، هو ربطها بنظام العالم الكبير ، غرباً باذربيجان والقبق ، وشرقاً بخراسان . فيما عدا ذلك ، لا يطلق على الجبل ، المنظور إليه وشرقاً بخراسان . فيما عدا ذلك ، لا يطلق على الجبل ، المنظور إليه بالإجمال ، إلا اسم الأقاليم التي ينتمي إليها أو السلالة الحاكمة فيه (٢٠).

وهكذا تحتل فارس والديلم في مشهد دار الاسلام الجبلي العام ، وضعاً متوسطاً بين الاقاليم الشامخة الجبال ، مثل إقاييم الجبال ، وبين أقاليم أخرى ، لا تخلو من الجبال – وهذا مستحيل كما نعلم – إنما جبالها نادرة ، أو صغيرة أو تكاد لا ترى ، مثلما هي الحال في خوزستان ، أي سوزيان القديمة ، الإقليم الذي ليس به جبل شاهق (٦١) ، الذي

تعلو تخومه الشرقية قطعاً لقربها من أقليم الجبل الذي يسبب لها البرد وجمد الماء في الشتاء ، وربما سقط فيها الثلج (٦٢) .

ويتصل إقليم الجبال بجبال شبيهة بجباله في جهة الشرق والشمال الشرفي . وقد أشرت من قبل إلى اتصال جبال خراسان وما وراء النهر بسلسلات آسية الوسطى . وأود الآن أن أعتمد على النصوص ، لاستعرض ذرى هذا الجبل الطويل الشاهق المتشعب . أو أطواده ، التي يعبوها مصنفو الجغرافية أهمية خاصة ، تعبر عنها أعلامها . ونبدأ بمفازة فارس . فالى شمالى شرق قاشان ، يمتد وعر من ربى ووهاد . يحيط بجبلي كركس كوه وسياه كوه . وكركس كوه جبل ليس بالكبير الطويل ، وهو منقطع عن الجبال ، وعر المسلك إلى ذراه ، فيه معاطف ومسالك وحشة ، يعتصم به اللصوص ، ويخفون فيه أموالهم وذخائرهم . فلا ريب أن هذا الجبل يسترعي الانتباه : فمثلما انتصب في الطبيعة ، امتد على الحريطة (٣٤) ، واستوجب فقرة خاصة في النص أبرزته بوضوح (٢٤) ولم تكتف بذكر اسمه ، بل أبانت ان كركس اسم المفازة التي تتاخم الري وقدم " (٣٥) .

ويذكر المشهد العام في الشمال الشرقي ، من ناحية خراسان وما وراء النهر ، بالمشهد العام في فارس إلى حد معين فالغور ، وفرغانة ، وهيطل ، وختل ، ووخان وغيرها ، وكل البلدان أو جميعها تقريباً ، بمدنها ، فيها جبال قليلة أو كثيرة . فمنى لفظت أسماء هذه الكور ، تتبادر إلى الذهن صورة الجبال آلياً تقريباً ، في حرفية النص وضمير القارىء (٦٦) ، ويدرك الانسان (٦٧) أن انعدام التضريس أو ضعفه أو بعده ، كما لو أريد صرف النظر عن لازمة كانت في الماضي ملحة وساحقة أحياناً (٦٨) ،

تصل إلى ذروتها بذكر اسم الغرج (غرج الشار ، غرجستان ، غروشستان) والغرج هي الجبال حسب المقدسي : وهذا أمر طبيعي في بلد كله جبال (٢٩) . على أننا نشاهد في هذا المنظر الجبلي العام ، بعض المعالم كما هي الحال في إقليم الجبال ، عددها أوفر وتتناسب مع بقعة أوسع . منها الجبل الأسود الذي يعتبر مرحلة على الطريق إلى جنوب هراة (٧٠)، ثم جبل سابلغ ( سافلغ ) الذي يحمي من الأتراك بلد الشاش أي طشقند الحالية (٧١) هو والسور ومجرى نهر سيحون (سرداريا ارياكسارت). ثم جبل كو ، أقرب الجبال إلى بلخ ( ٧٧) ، ثم الجبال التي تحيط بسمر قند : مثل جبل كوهك الصغير الذي يمتد أصله إلى سور هذه المدينة ، ومنه أحجار البلد ، والطين المستعمل في الأواني والنورة والزجاج (٧٣) ، ثم سيام ، وجبل الزابج ، وبخاصة جبل الشاوذار ( الساودار ) إلى الجنوب ، المتصل الغلات لا تغبُّ ولا تمتنع ، ثم جبال البتُّم إلى الجنوب الشرفي، ويشار إلى أنها تتصل بالنظام الجبلي العالمي وتقسم إلى البتم الأول والأوسط والبتم الخارج (٧٤) . ويسترعي انتباه الجغرافبين وجود معادن الزاج والنرشاذر والذهب والفضة في هذه الكور الشهيرة في تاريخ عملات الشرق (٧٥) ، ثم جبل الفضة ، وهو سلطان هنا ، يطلق اسمه على إحدى المدن ( مدينة جبل الفضة ) (٧٦) ويقع على بعد مائة كم إلى جنوب غرب هرات . وبقرب جبال الفضة ثلاث مدن في بلد سرداريا المجاور لفرغانه (٧٧) . أخيراً بنجهير ، وهي جبل الفضة ، عند منابع نهر كابل (٧٨) .

مع ذلك ، لم ترو غلتنا . فيا لعجبنا . لقد لقينا كثيراً من السلاسل الطويلة ، المتقاطعة ، المتكتلة ، المتفرعة ، تتشعب عن الجبال في جميع الأماكن ، تتيح لنا في أفضل الاحتمالات أن نتنفس قليلاً قبل أن نستأنف

التقصي . وكانت حصيلة هذا الجهد بعض الأسماء المحدودة العدد . وكنا اتتأسى لو حصلنا هنا على شروح طويلة حماسية لجبال عملاقة ، أثرت فينا روعتها بعض الشيء ، مثل بهستون أو دنباوند في الجبال . لكننا لم نتوصل إلا إلى جبال شبه مغفلة الاسم ، اذا جاز القول . وفي هذا المجال ، ينال كتاب «حدود العالم » قصب السبق : فقد قلنا إنه يعنى عناية فائقة ، لا طائل تحتها دوماً ، ليوضح هذه المتاهة ، وقد حقق مأثرة مفاجئة ، فذكر اسم علم واحداً مبهماً ومشكوكاً فيه (٧٩) في إقليمي مفاجئة ، فذكر اسم علم واحداً مبهماً ومشكوكاً فيه (٧٩) في إقليمي المسالك والممالك ؟ في الواقع ، لولا أهمية المعادن الثمينة أو ضرورات تحديد الطريق أو مجاورة بلدان شهيرة ، لما تمتعت الجبال الوارد ذكرها . بأجمعها ، بوجود خاص بها فيما عدا الاسم الذي تأخذة عن كورة أو بأجمعها ، بوجود خاص بها فيما عدا الاسم الذي تأخذة عن كورة أو مدينة أو سلالة . وتجري الأمور كما لو أن البشر قرروا ، في ردة فعلهم حيال الجبال ، أن يمتلكوها ، بتغير مفاجيء في الأشياء : ففي صميم جغرافية ترتبط ، حسب مبادئنا الحالية ، بطبيعة الأرض ، نحن مدعوون في الواقع مرة أخرى ، إلى معرفة البشر .

ويحتف جبل القبق بتقويس إقليم الجبال في الشمال الغربي ، في الأفق البعيد . ويؤلف غلق قبة النظام الجبلي . وقد تحدثت في مكان آخر (٨٠) عما ينطوي عليه هذا الجبل الثغري من عظمة وأسرار وقلق . وبه تتصل ، في نطاق التضاريس العالمية ، أذربيجان وأرمينية والجزيرة . وتقتطع الجزيرة من فارس ، كما رأينا ، جزء من السلسلة الطويلة ، ويطوف هذا الجزء على حدود العراق حتى ينتهي إلى ضفة دجلة ويطوف هذا الجزء على حدود العراق حتى ينتهي إلى ضفة دجلة اليسرى (٨١) ، ويحمل أسماء متنوعة ، يأخذها أحياناً من أسماء البلدان التي يجتازها (٨١) ، قبل أن يصل إلى الكتلة الجبليسة العظيمة .التي

تحوي أماكن عديدة ، في طليعتها ، ثمنين (٨٣) تحت قمم جبل الجودي الشهير دون سواه : ويقال إن سفينة نوح استقرت عليه ، ويقال إن جميع من كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً ، بنوا تلك القرية ، فسميت باسمهم (٨٤) . ويفترض أن جبل الحارث ( ارارات ) (٨٥) الجغرافيين (٨٦) . وهو جبل عظيم ، أعظم من جبال إقليم الجبال ، « متعال على الاسلام » لا يمكن أحداً صعوده لارتفاعه وصعوبة مسلكه . والثلوج عايه دائمة . ودونه جبل صغير يسمى الحويرث . وتخرج من الحارث مياههم . ومحتطبهم وتصيدهم فيه . ويقال إنه لا يعرف جبل أعلى منه بهذه المدن . وكان حضيضه خصباً يجمع حوالي ألف قرية (٨٧). أما أذربيجان ، فجبلية كالبلدان المجاورة لها (٨٨) . وأكبر مدنها أردبيل ، ولها جبل صعوده ونزوله نحو ثلاثة فراسخ (١٧ كم ) ــ إن تسلقه أحد ـ يسمى سبلان ، رفيع شامخ ، مطل عليها من غربيها ، لا تفارقه الثلوج صيفاً ولا شتاء ، وإذا كان بعض المصنفين قد حطوا من شأنه ، مثلما فعلى مؤلف كتاب حدود العالم وإن كان أكبر من دنباوند ذاته ، فذلك لأنه يبدو أقل علواً لانعزاله في وسط الجهال المحيطة به (٨٩) ، على حد قول ابن حوقل .

لننتقل الآن إلى الجنوب ، نلق تفاصيل أوسع ، وتحديد أسماء أفضل ، يفرد لها المقدسي بحثاً خاصاً (٩٠) . ويمثل جبل اللكام ( الأمانوس ) المحور الشمالي في نظام الجبال العالمي . فهو يتصل بجبال ملطية وشمشاط وقاليقلا والجزيرة والشام . ويفصل بلد الاسلام عن بلد الروم : وهو أعمر جبال الشام وأكبرها وأكثرها ثماراً . ويمضي إلى جنوب حمص ، فيسمى جبل لبنان بعيونه وثماره وعباده .

وهنا بعود الجبل شامخاً ، فيشرف على البحر أو الأرض . ويرتفع بدرجات عملاقة ، فيسمى «طريق المدارج » من الجليل إلى بعلبك(٩١). مع ذلك ، يظهر بعض الغموض على الخريطة . ففي الأغلب ، يقصد فعلاً بالسلسلة الممتدة بين حمص ودمشق ، لا جبال لبنان الغربية ، بل جبال لبنان الشرقية التي يضاف إليها جبل الثلج وسنير (٩٢) الذي يستغرب وضعه عند منابع بردى ، ثم جبال البلقاء إلى شرق البحر الميت، وأخيراً جبال الخوارج بين البحر الميت وسينا ، وجبال الشراة بين البيحر الميت وجزيرة العرب . وأصل المقدسي من بيت المقدس ، ولا يجوز نسيانه ، لذلك فهو يعدل الخريطة . فجبل عاملة ( أو صديةًا بين صور وقدس وبانياس وصيدا ) يطل على البحر ، ويتصل بجبل لبنان ، تليه جبال طبرية ونابلس ، وجبل زيتا ، وجبل نضره قرب حبرون (٩٣) . ووراء جبل عاملة ، سلسلة طويلة تشمل جبل الثلج ( حرمون ) وجبل الجولان وجبال جرش المسماة اليوم جبال عجلون ، على منتصف الطريق بين بحيرة طبرية وعمان . وفي أقصى الجنوب ، يتصل النظام الجبلي بآن واحد ، بسيناء وبجبل المقطم في مصر ، وبجبل الشراة في سلسلة جزيرة العرب الساحلية.

ويتبدل موقف الانسان من جبال الشام فيعطيها هوية حقيقية ، فيما يبدو . لكن هل هذا صحيح ؟ لنستثن المقدسي ، الذي تملى عايه وطنيته الفلسطينية أن يعنى بالجبال عناية خاصة ، مثلما يعنى بالأنهار والعيون والمدن في بلده (٩٤) . فما هو وضع الآخرين ؟ إن ما يهيمن مرة أخرى وراء الأسماء ، هو البناء الأرضي ، والشعور بهذه السلسلة الفريدة التي تحمل وحدها هنا ثقل الظهرة العالمية الكبرى . فتعداد أسماء

الجبال من الأناضول إلى جزيرة العرب يدل على الدقة في الاستقامة ، خلافاً لما يحصل في المشرق في دار الاسلام ، الذي يظهر فيه تعقيد النظام الجبلي ، فيصور على حاله أو يحول إلى مخططات عامة مقتضبة ، فيغفل عدداً كبيراً من الأسماء وأكثر مما نفترض بلا أدنى شك إذا راعينا اتساع هذه الجبال ووجودها في جميع الأماكن . لكن هل ينطوي الموضوع في الشام على شيء آخر يضاف إلى البساطة ؟ ففيما عدا اللكام، الذي أبنا دوره العظيم كمحور على خريطة تضاريس العالم ، ماذا تمثل الجبال في نظر مصنفي الجغرافية والمقدسي ؟ تدل على قبائل أو جماعات اخرى ، مثل تنوخ أو بهراء أو عاملة أو الجوارج ، وعلى مدن مثل جرش أو طبرية أو نابلس ، وعلى نواحي مثل البلقاء أو الجولان (٩٥) خرش أو البرية أو نابلس ، وعلى نواحي مثل البلقاء أو الجولان (٩٥) أو الشراة (٩٦) . ماذا يبقى اذن في النهاية ؟ جبال تقليد التوراة : جبل زيتا (٩٧) ، سيناء ، حرمون وسنير (٩٨) ، ولبنان (٩٩) ، وحتى جبل نضرة ، الذي يضمن له قرب حبرون وبالتالي ذكر ابراهيم ، الاحالات اللازمة (٩٠) .

إذن تلتقي ثلاثة تصورات في تضاريس الشام وفي التضاريس الشامخة الواقعة إلى شمالها . فالجبل أولا مادة بناء أرض وعلامة تدل عليه تزداد وضوحاً مهما بدت بسيطة (١٠١) . وهو كيان منعزل ، يمتاز ببعض الصفات البارزة كالعلو والوعورة أو الثلج أو الغلظ ، كما هي الحال في أرارات أو اللكام . أخيراً هو مركز تاريخ وتاريخ مقلمس ، مثل الجودي أو سيناء . ولا ريب أن هذه الصفات يمكن إيجادها في الأقاليم الأخرى. إلا أنها لا تصل إلى التركيز الذي تتمتع به هنا ولا إلى الأهمية المعطاة لها ، إذا جاز هذا القول . ففي الجبال مثلاً ، يعتبر جبل دنباوند فعلاً محوراً

أساسياً في السلسلة العالمية ، ويلفت النظر بشكله وعلوه واسمه ، ويحمل مثلما سوف نبين ، تاريخاً يرتبط بأقدم التقاليد الفارسية : لكنه تاريخ أسطوري غير مقدس ، قلما يكون في نظر الإسلام . ويختلف الوضع بعض الشيء بالنسبة إلى جبل المقطم ، وهو جبل محور كما نعام ، وبه مشاهد فسرها المفسرون ، على حد قول المقدسي (١٠٢) ، إلا أن ارتفاعه لا يضاهي علو جبال العالم السامقة . خلافاً لذلك ، تجمع الأرض في الشام جميع الصفات التي يحتمل أن يمثل بها الانسان الجبل . وتمتاز بعض النرى ، كلبنان ، بأنها تستقطبها لنفسها ، كما لو كانت ترمز ، في نوع من المنارة الجبلية ، إلى تمجيد أرض براءتها روح الله (١٠٣) وتزورها .

فهل نعجب إذا ألح الجغرافيون على القدسية في جزيرة العرب المقدسة (١٠٤) من دار الاسلام ؟ لقد أبنت من قبل كيف جعل إدخال القدسية جبل العرج غلقاً في بناء الأرض . وذكرت ، كما فعل الجغرافيون ، هذا الجبل المبارك ، الذي شق فيه جبريل النبي وقت هجرته طريقاً إلى المدينة (١٠٥) . وقرنته بالحراء ، جبل الوحي القرآني ، وبأحد ، الجبل الذي أنجى حياة محمد ، هو وعير ، جبل المدينة . ويجب أن نضيف إليها كل الجبال القريبة من مكة التي تشترك بهالة قدسيتها . فاليعقوبي يعددها ، وإليه أحيل . وتتصل بعض القمم بما قبل الوحي أو بعده : كالأثالب ، وبها كانت ديار تمود (١٠٦) التي نحت بيوتها فيها ، ورضوى ، الجبل الأخضر الكثير المياه ، الذي تزعم طائقة الكيسانية أن محمداً بن الحنفية حي مقيم به (١٠٧) ، وأخيراً المذيخرة ، قيعة القرامطة الحصينة في اليمن (١٠٨) . وتتحرر ثلاثة جبال مصراحة (١٠٥) من السيطرة المطلقة لسلطة المدين وتاريخه ، هي جبل صراحة (١٠٥) من السيطرة المطلقة لسلطة المدين وتاريخه ، هي جبل

شبام (١١٠) الشهير دون غيره بالعقيق والجزع ، ثم غزوان ، الجيل المبنية عليه الطائف وهو معتدل الهواء ، بارده ، ربما جمد الماء في ذروته في بعض الأيام ، ثم جبلا طي ، وهما مرتكزان هامان لتحديد الطرق أو تعيين المشهد ، ويحملان أصلا اسم إحدى القبائل العربية (١١١) ، ونستخلص أن قدسية الجبال تتفوق قطعاً من بين صفاتها الثلاثة التي أشير إليها من قبل . وقد تنقل هذه القدسبة ، مثلما قلنا ، مركز بنية جبال العالم إلى جزيرة العرب . وينزل دور الجبال في تاريخ الحلاص بلا شك غلظها إلى المرتبة الثانية ، أو يحيطه بابهام له مغزاه في الحد الأدنى . فابن حوقل يعرض أحياناً بعض الذرى العملاقة الوعرة ، ويعتبرها كتاب حدود العالم جبيلات ، وجبالاً بلا تدقيق إضافي في أماكن أخرى . فلا ريب إطلاقاً أن الناحية الأساسية تنحصر في كلام الله .

يتصور المقدسي (١١٢) جزيرة العرب بناءاً له ثلاثة أجنحة تحصر ظهرة جبلية ينفتح انفتاحاً واسعاً على السهوب في الشمال ، وينغلق في جميع الجهات الأخرى ، أي على البحر . وليست هذه الجزيرة سوى إحدى فرعي العمود العالمي الذي يبدأ من بلاد الشام الجنوبية . أما الفرع الآخر ، فيأخذ إلى الفسطاط ، ثم إلى ضفتي النيل حتى النوبة ، وبعدها صعداً حتى الجبال التي ينبع منها النهر العظيم . ويوسع أحياناً اسم جبل المقطم ليشمل سلسلة الصفة الشرقية بأجمعها ، ويطلق على السلسلة المقابلة لها على جانب النيل الآخر ، اسم جبل الواحات (١١٣) . ويحسن أن نضيف إلى هذا النظام المزدوج ، سلسلة ثالثة ، تجاري على وجه التقريب منصف الظهرتين الحارجتين من بلاد الشام نحو جزيرة العرب ونحو مصر . ويكاد ابن حوقل يعزل جبل سينا ، وإياه نقصد بالسلسلة الثالثة ، مصر . ويكاد ابن حوقل يعزل جبل سينا ، وإياه نقصد بالسلسلة الثالثة ، عمل السلاسل ، إلا أن كتاب حدود العالم أوضح في هذه الناحية عن مجمل السلاسل ، إلا أن كتاب حدود العالم أوضح في هذه الناحية

بالذات ، ويتصل هذا الجبل المقدس، من جهة الشمال الشرقي ، بالكتلة الشامية ، ومن جهة الشمال الغربي ، بالمرتفعات الواقعة على يسار المسافر من فلسطين إلى القاهرة (١١٤) .

أما في غرب مصر ، فقليلة جداً الحبال التي تنال شرف تسميتها باسم خاص : وقد قلنا من قبل إن ابن حوقل تخلى عن متابعة وصف الظهرة العالمية عند تخوم أطرابلس وإفريقية . وتعتبر جغرافية أهل المشرق إقليم المغرب منعزلاً على حدة ، ومعرفتها به محدودة ، لوقوعه على هامش دار الإسلام . فهو « كم ُّ الثوب » (١١٥) . ولا غرابة في معرفة هذه الجبال التي يشار أحياناً إلى عظمتها وتدون أسماؤها حسب البلدان أو المدن . ويتصور اليعقوبي . بعد تدقيقه في المشهد ، وجود نظام جبلي شامل ، إلا أن تصوره جاء خاطئاً ، لأنه جمع في سلسلة واحدة جبل الدرن وجبل جزول قرب تاهرت وأوراس (١١٦) . فاذا استبعدنا هذه المحاولة الفاشلة ، لن تحصل في النهاية إلا على بعض الأسماء (١١٧) من تضاريس المغرب : مثل جبل توجان قرب مسكرة (١١٨) ، و« فج الجبل المعروف بتازا » (١١٩) ، وجبل زالاغ ، الذي « غلب على سائر المدن العامرات » ، وهو مدينة أيضاً على جبل عال يطل على كورة فاس (١٢٠) ، وبخاصة جبل نفوسه ، المشار إليه من قبل ، واسمه مأخوذ من اسم قبيلة من قبائل البربر ، وصورته واضحة في ذهن المصنفين الذين يقولون عنه إنه جبل منيف يطل على ما حوله ، وفيه مياه جارية وريٌّ وزروع (١٢١) ، وجبل أوراس ، وهو طويل جداً وكثير المياه والزروع والمراعي (١٢٢).

بقي علينا أن نعبر البحر لنصل إلى صقلية والأندلس. وينفرد ابن حوقل بوصف صقيلية بالتفصيل، ويقول فوراً إن الغالب عليها الجبال

والقلاع والحصون (١٢٣). لكنه لا يضيف شيئاً على الإطلاق عن هذه التضاريس التي يقدمها لنا رأساً على أنها تنتشر في جميع الأماكن أو تكاد. مهما يكن ، فابن حوقل يتبع في النهاية نهج سائر المصنفين : فصقيلية في الحقيقة أرض أطمة واحدة فقط ، هي إلاتنا ، الذي يسمونه جبل البركان أو جبل النار الجارية (١٢٤). وسنعود إليه وإلى أمثاله فيما بعسد .

والمعلومات قليلة عن الأندلس أيضاً (١٢٥) . ويصعب علينا تصور تضاريس هذه الجزيرة على ما نعرفها ، إذا طالعنا كتاب ابن حوقل . ويتحدث بعض المصنفين الآخرين عن جبالها هنا وهناك ، لكن كخلفيّة مبهمة خالية من الأسماء على الدوام . خلاصة القول ، لا نجد سوى جبل العيون ، وهو مدينة ، وجبل طارق ، والجبال المحددة مواقعها بالنسبة إلى قرطبة : مثل جبل بطلش الذي بنيت في سفحه مدينة الزهراء الجديدة ، وجبل يسمى شلير بينه وبين قرطبة أربعة أيام ، ويقع عليه الثلج ( سير ا نيفادا ) ، وأخيراً جبل لينشكة الذي يحير اسمه ولعله سيرا سيغورا ، ويقع على نحو ستة أيام من قرطبة وهو مبدأ نهرها . ويستشف أحياناً قصد يتحقق بسرعه ، يرمي إلى فهم مجمل النظام . فابن حوقل يشير إلى تقابل الأندلس والمغرب على جانبي المضيق الواقع بين رأسي أشبرتال والطرف الأخضر اللذين سُمُسِّيا جبلين باسم الجبلين المنتصبين على ساحليهما (١٢٧) . ويعتمد كتاب حدود العالم على وجود المدن ، ويشير إلى سلسلة جبلية تتفرع عن سيرا نيفادا ، وتصعد مستقيمة إلى الشمال وتساير خط تقسيم المياه بين بحر الروم وبحر الظلمات ثم تنعطف إلى الغرب ، وتنتهي في طليطلة ، في حين تجاري سلسلة أخرى ضفة نهر تاجو اليمني (١٢٨).

ويحسن بنا أن نقارن هذه المحاولات الأولى لتصوير الأرض بالمعلومات التي جمعها الرازي (١٢٩) من مصادر محلية . فهو يعرض أن الأندلس مؤلفة من ثلاث سلاسل رئيسة تقطعها من جهة إلى أخرى ، فتبدأ من بحر الروم وتصل إلى بحر الظلمات دون أن يخترقها أي مجرى ماء ، مما يؤول ، كما يلاحظ ، إلى دمج نظامي التضاريس والماء في نظام واحد . وعليه ، يؤلف نهر قرطبة ( الوادي الكبير ) في الجنوب محور جبال قرطبة ( سيرا سيغورا ومورينا ) التي تذهب من الساحل الشرقي إلى سهل الغرب . كذلك ، تحتل حوض وادي تاجو في الوسط الجبال التي « تفصل الأندلسين » وتصل طرطوشة بأنحاء لشبونه . ويهدو شمال الأندلس مشوشاً ، ويخرج عن دار الإسلام : فالسلسلة التي تمتد من نربونه إلى جليقة ، تدمج سلسلتي البيرينه وشنترة في سلسلة واحدة كما نرى . ويجدر بنا أن نضيف إلى هذه الظهرات الثلاث بعض الجبال الوارد ذكرها هنا أو هناك : منها في الجنوب جبل ريو ( سيرا نيا– مالقة ) الذي يصل إلى الجزيرة في الغرب ، وجبل شلير ( سولوريوس أو سولاريوس) (١٣٠) الشهير بعيونه وثلجه ، أي سيرا نيفادا ، وجهل سابه (أو شبيه )، «الذي يعلو حتى السحاب»، وتكثر فيه الزهور العطرية والطبية، أي سيرا كابرا وبخاصة لوباتيجوا (١٣١). ولا يوثق بالمعلومات المعطاة عن الشمال ، كما هي الحال بالنسبة إلى السلسلة الرئيسة ، بل يزيد الشك فيها عنها ، إذ يقال لنا بأن سيرا غواره الواقعة في منطقة هويسكة تبلغ البحر ، ثم أين يقع الجبل الأسود المتصل بجبال آراغون ، المنيع والعريض جداً حتى إن الفارس الجاد يجتازه في ثلاثة أيام ؟ أفي الجبال المنتصبة جنوب جنوب شرق لوغرونو ، قرب قرية مونتينيغرو دي كاميروس ، أم في منطقة لوس مونتيغروس على ضفة الابره

اليسرى ين سرغوسه ولزيده ؟ (١٣٢) . إذن الشكوك كثيرة في الشمال ، حتى لو أوردها قلم يقيم صاحبه في الأندلس بالذات ، التي لا تعتبر نائية في مملكة الإسلام . مهما يكن ، لم يدون شيء عن الأندلس يشير بوضوح إلى دخولها في نظام جبال العالم . فعند الرازي وسائر المصنفين ، تبقى الأندلس فعلاً على هامش مصور جبال دار الإسلام . فجبالها لا تتصل البتة أو تكاد بجبال المغرب ، ولا يسعها أن تكون في أفضل الاحتمالات سوى أقصى طرف « كم الثوب » ، إذا فرضنا أن هذا الطرف لا يزال قائماً . فالجغرافية هنا تستبق فيما يبدو التاريخ الذي سوف يكرس فصل الأندلس عن دار الإسلام .

## الجبل والجبال ، جبل أو كتلة جبلية

هذا هو اذن مشهد دار الاسلام ، وفيه إلحاح على جبالها ، التي تحددت مواقعها على المصور ، وبقي علينا أن نتوقف عندها لنجيب عن سؤال آخر لا يتعلق بمكانها ، بل بماهيتها . وقد يظن البعض أنها سائلة فعلاً لأول وهلة ، وأننا نفرط بالاهتمام بها . لكن من المسؤول ، اذا كنا قد اقترفنا ذنباً ، فالجغرافيون لا نحن ، هم الذين وضعوا الجبال في وسط اللوحة كلما تسنى لهم . وإن هم فعلوا ، فما ذلك إلا لأنهم مسلمون دينون يؤمنون إيماناً عميقاً بالآيات القرآنية ، ويعتبرون الجبل دليلاً واضحاً على أن الله أنشأ الأرض .

فالجبل في الواقع دليل واضح ، وهو سائد على الأرض بلا ريب. وهنا نستعيد قول الجاحظ : « اعلم أن الجبل ليس بأدل على الله من الحجازة ، ولا الفلك المشتمل على عالمنا هذا بأدل على الله من بدن الإنسان ، وأن صغير ذلك ودقيقه كعظيمه وجليله . ولم تفترق الأمور

في حقائقها ، وإنما افترق المفكرون فيها » . وقوله أيضاً : « وما الصفدع بأدل على الله من الفراش » (١٣٣) . وهكذا نرى أن تفكير الجاحظ ينزع إلى جعل جميع الخلائق متساوية ضمن كل وحيد ، هو الكون إياه ، ويقصد الحلائق التي تقوم بوظيفة واحدة ، تثبت فيها وجود الله . ولا يناقش أحد في تباين الحجم أو القيمة بحد ذاته : فلا ينكر إنسان أن الجبل أكبر من الحجارة ، وأن رؤية الفراش أبعث إلى البهجة في النفوس من رؤية الضفدع . أما ما ينازع فيه ، فهو اله نتقال من هذه الفئات إلى البرهان الوجودي ، بتعبير آخر ، التدرج منها إلى واجب الوجود والوصول إليه ، إذن لا يطعن الجاحظ بالحس السليم ، لكنه يحصره في نطاق محدد له . فهو معتزلي صلب ، يستخاص من الآيات القرآنية تأويلاً عقلانياً ، يدرك به الأرض الكلمة من عناص مختارها قرائن يستقطب بها مخيلة أكبر عدد من الناس : فالجبال ، كالبحار والأنهار والرياح أو الماء الهاطل من السماء ، لا تعطى وحدها صورة عن الأرض ، بل هي إحدى الأدلة على جعل الله البشر خلفاء هذه الدنيا . وأحيل بهذا الشأن إلى السورة ٢٧ من القرآن التي تبدو لي واضحة جداً : ﴿ أَمَن جعل الأرض قراراً ، وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين اليحرين حاجزاً . أاله مع الله ( . . . ) . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أاله مع الله » (١٣٤) .

ولا يبحث الجغرافيون في هذه المناظرات الفلسفية الدقيقة ، ولا يحاولون أن يتهينوا ما إذا كان تفكيرهم يضل في استنتاجات خارجية مبنية على سوء تأويل الحس السليم ، الذي يتمسكون به ، وينغمسون فيه ، فينظرون إلى الجبل على حقيقته ، أي حسب منطوق الآيات الإلهية ، كدليل ثابت على إرادة الله بشأن الأرض . ولم يصلوا إلا إلى صيغة نظرية

وحيدة - بل وصل إليها بعضهم فقط - تتمثل في تحديد هيكل إجمالي ، أو نظام جبلي عالمي ينتشر على وجه الأرض من أقصاها إلى أقصاها حسب مشيئة الله . وفيما عدا ذلك ، إذا كان الجبل دليلاً على وجود الله ، فلا ريب أولاً أنه لابد من التحدث عنه كلما شوهد : فهو كاسح حقاً لكن كبرهان على وجود الحلق الإلهي في جميع الأماكن ، ولا ريب أيضاً أنه ينبغي أن يتفق مع جلال خالقه وقدرته ، فيكون هائلاً ومهيباً ومنيعاً أو عظيماً ، وسوف تتكرر هذه الصفات في النصوص الجغرافية تكرار المدائح في سبيل مجد الله .

وصحيح أن دار الاسلام تحوي جبالاً متواضعة ، لكنها قليلة إلى أقصى حد، أقصد ان لفظ جبل يتكرر بالحاح دائم ، من مدينة إلى أخرى ، ومن رستاق إلى آخر ، ومن اقليم إلى اقليم ، وينقصه في الغالب نعت يصفه . ثم ان احتمال وجود جبل صغير وارد ، لكن لماذا العكس؟ في جميع الاحوال ، الواقع ظاهر أمام ناظرينا : فالجبل الصغير ، أي المنعوت صراحة بهذه الصفة ، نادر جداً ، خلافاً للجبل العظيم ، أي الجبل الحقيقي ، كما سوف نرى . وقد عثرت عند ابن حوقل وعند المقدسي ، إذا لم أكن مخطئاً ، على ستة أو سبعة تعابير واضحة تشير صراحة إلى تضريس ضعيف الشأن : منها « جبل صغير » ، و « جبل منطل » ، و « جبل ليس بالكبير الطويل » (١٣٥) .

لكن علام تنطوي هذه الصفات في واقع الحال ؟ فالتعبير الأخير يتعلق بأحد الجبال (كركس كويه) الواقع في مفازة فارس ، دور أسفله نحو فرسخين، أي أن قطر قاعدته يزيد قليلاً عن ١/٢ ٣كم . ونحن نعترف أن هذا البعد ليس بسيطاً . لكن هل تتحدد عظمة الجبل

بارتفاعه ، كما هي الحال في عرفنا ؟ إلا أن ابن حوقل أطلق اسم جبل على تضريس علوه خمسون قامة ، ولم يصفه بالصغير (١٣٦) . وقد يخطر ببالنا في هذه الحالة ان الجبل يعوض بفخامة انتصابه عما يخسره من جلال في ضخامته المفقودة : إذ إنه يطل على نهر دجلة . ويردد المقدسي الفكرة ذاتها، فيتحدث عن «جبل صغير » يشرف على بحيرة صغرى (١٣٧) ويبدو أن ابن حوقل يجعل الانقطاع والارتفاع متناسبين عكسياً ، مثلما مر معنا في حالة جبل سبلان في الظاهر ، لأنه ينقطع عن الجبال التي تصاقبه ، ويعلو في وسطها و « فوقها » كالقبة ، وليس على حدة (١٣٨).

ويؤيد هذا التردد ما استطعنا استنتاجه من الاحصاء البسيط ، من ندرة الصيغة التي تدعي ربط الجبل بما هو صغير أو لاطيء أو منخفض أو ضيق أو متقلص ، وعن الشك فيها ، وضعف ترابطها ، واستحالتها . ويستعمل الجغرافيون (١٣٩) ألفاظاً غير لفظ الجبل ، ليعبروا عن تحدب السطح البسيط أو عن ارتفاع الأرض قليلاً عما يجاورها . من ذلك: نشز أو نشزة (١٤٠) ، وحزنة (١٤١) ، ومدرة (١٤٢) ، وجرف (١٤٣) وشرف (١٤٤) ، وأخيراً الربوة أو الرابية (١٤٥) ، وخاصة التل الطبيعي أو التل الاثري (١٤٦) . ويتجلى الفرق واضحاً جداً بين هذه التضاريس أو التل الاثري (١٤٦) . ويتجلى الفرق واضحاً جداً بين هذه التضاريس المنخفضة وبين الجبل الحقيقي : فلاحدى المدن مثلاً باب يسمى باب الجبل ، والأخرى باب يدعى باب التل – آمد – (١٤٧) ، وفي أحد البلدان روابي العرب تلال ، إلا أن الجبال قليلة فيها (١٤٨) ، وفي أحد البلدان روابي وجبال (١٤٩) . وقد تؤلف الربوة والسفوح والمنخفضات والتموجات العرب من جملة التضريس الذي له وحده الحق بأن يسمى جبلاً (١٥٠). وهكذا قرى أن العلاقة واضحة بين الصغير والكبير ، وبين الأدنى والأعلى ، وبين الجزء والكل . ولا يجوز أن نخطىء ، فالعودة دوماً والأعلى ، وبين الجزء والكل . ولا يجوز أن نخطىء ، فالعودة دوماً والأعلى ، وبين الجزء والكل . ولا يجوز أن نخطىء ، فالعودة دوماً والأعلى ، وبين الجزء والكل . ولا يجوز أن نخطىء ، فالعودة دوماً

إلى الجبل في كل مقايسة : فمنذ لحظة حاولنا عبثاً أن نخفض علوه ، في حين تبذل جميع تلك المدرات جهدها لكي تتخذ مظاهر هامة بارتفاعها ، إذا جاز هذا التعبير : فالرابية الكبيرة ، والتل الرفيع ، والنشز المطل على نهر وعين (١٥١) ، كل ذلك ، وحتى الاطراء على هذا التل أو ذاك الكثيب بوصفه انه « عظيم كالجبل » (١٥١) ، يثبت أن التقدير لا يكون بوسط المقياس ، بل باعلاه ، حيثما وضعه الله ، وان ذكر الجبل يعني الأخذ بالعظمة والكمال والجلال . وان احتمال اتخاذ التل صورة الجبل أحياناً ظاهرة واردة جداً ، والعكس ليس صحيحاً ، وان هذا التل يختلف عن الجبل ، ويطلق عليه اسم خاص أو أسماء يدل عددها على اضطراب وضعه بالنسبة إلى وضع الجبل ، الأعظم والفريد ، وانه ، ولو جازت أحياناً مقارنته بالجبل فاعلت من شأنه ، يبقى جبلاً منقوصاً في أفضل الحالات ، ومع احترام مشيئة الله .

لذلك لن يقال عن الجبل أنه عظيم ، لأن هذه الصفة مفروضة فيه . لكن تختار له نعوت تنطوي على المبالغة على الدوام ، وتتراكم بطيبة خاطر متى سمح المشهد . اذن لا تذكر العظمة ، بل الضخامة (١٥٣)، ولا العلو وحده (١٥٤) بل السموق (١٥٥) ولا الانافة (١٥٦) ، ولا الانحدار وحده ، بل وعورة الصخور المكدسة أو الجدران الملساء (١٥٧) ومناعة الحصن وامتناعه (١٥٨) . وتستدعي هذه الصفات غيرها ، فيصبح الجبل عامراً ، ويصل إلى حد الاشتراك بحياة البشر : فيتحول العلو والسعة إلى سموق وشهوق (١٥٩) ، أو على النقيض ، إلى وحشة وشموخ وعبوس (١٦٠) .

وتنطق الأرقام هذه المرة . فقد ذكر الفرسخان من قبل لدور أسفل

أحد الجبال ، ونشير الآن إلى أن علو جبل ماردين (١٦١) نحو فرسخان من قرار الأرض إلى ذروته . أما جبل دنباونا (١٦٢) العملاق ، فهو بالموضع الذي يعلو عليه نحو أربعة فراسخ . وفي كرمان ، طول جبال المعادن نحو مرحلتين (١٦٣) ، ويكون جبل نفوسه ثلاثة أيام في أقل من ذلك (١٦٤) . ويعطى رقمان قياسيان ، أولهما لجبل بتم : فقسم من البتم (وهو الأوسط) ، حول بحيرة جن ، يكون نحو ثلاثين فرسخاً ، أي ما يساوي كل الواقع (١٦٥) . ويشير المقدسي (١٦٦) إلى جبل في اردبيل مساحنه ١٤٠ فرسخاً ( كله قرى ومزارع ) ، أي حوالي ٨٠٠ كم : ولا ندرى أي سلسلة باذربيجان يمكن أن تمتد على هذا النحو بلا انقطاع . لكن ماذا نقول إذا كان المقصود ، مثلما أخشى ، جبل سيلان، الذي يبلغ صعوده ونزوله نحو ثلاثة فراسخ فقط لاسيما أنه منقطع عن الجبال التي تصاقبه ؟ لا شك أن أنصار المقدسي ، وأنا واحد منهم · ، ممن يعرفون رصانته ، سيتذرعون بحدوت سهو عابر والتباس حصل في ذهنه مع جبل القبق غير البعيد جداً \_ أو \_ من يدري؟ أو في مخيلة الناسخ . لكن لابأس : فالذهاب بالتفضيل إلى هذا الحد ، يعود إلى مسلمة تقضي بأن تعطى القروض إلى الأغنياء وحدهم ، والجبل لا يمكن أن يشد إلا نحو الأعلى .

أقول نحو الأعلى ونحو المتراص أيضاً . وإذا كان الجبل يتألف ، مثلما رأينا ، في الأصل والواقع ، من فروع تتشعب إلى ما لا نهاية له ، على ما يقال ، فالمشهد الشامل لن يهمل أبداً ، ولن يوجه الاهتمام إلى التفاصيل المستقلة وحدها . ويدرك المصنفون الجغرافيون الجبل بكليته حتى في امتداداته بالذات ، وعلى مستوى العالم ، أو على مستوى هذا البلد أو ذاك ، أو هذه المنطقة أو تلك : ولا تعنى التجزئة والتوزيع ، التمزيق

والانفصال ، بل الهندسة المرتبة . والتنظيم العضوي . وأعرف جيداً ان ابن حوقل يكرر الاصطخري ، ويقول عن قريبة الحجير في جزيرة العرب : « وهي جبال في العيان متصلة ، حتى إذا توسطت كانت كل قطعة منها الطائف » (١٦٨). قطعة منها الطائف » (١٦٨). قطعة منها الطائف » (١٦٨). ويقول في مكان آخر عن النواحي الواقعة إلى شرق سمرقند : « بهذا المكان تتفسخ الجبال ، وتظهر الأراضي التي يمكن فيها الزرع وجري الأنهار » (١٦٩). مع ذلك ، لابد أن يلاحظ المرء أن التصريح بوضوح عن انقسام الجبال ، لم يرد إلا مرتبن ، وان لفظ « قطعة » ، أي قطعة من المشهد العام في هذا المنظور ، لم يذكر إلا مرة واحدة في النصوص الجغرافية ، لأن ابن حوقل يكتفي بتكرار الاصطخري . وهذا يعني أن النظرة إلى الجبل تبقى شاملة تقريباً ، لا انفصام فيها رغم وجود فروع المعروفة ومفهرسة ، وهذا على الدوام أو على أي حال في غالب الأحيان ، لكي يشار إلى شواذات تخرج عن الوضع الراهن .

ويطغى هذا التماسك على العلو: وقد دوّن ابن حوقل هذه الحالة بوضوح ، واعتبرها بديهية: وقد ذكرت هذا الحدث وكررته ، ولن أعود إليه . فالكتلة تزيد الشعور بقيام حاجز أيضاً . مثال ذلك الحاجز الفاصل بين سواحل سرت وبين الصحراء الكبرى ، أو ما هو أوضح ، الحبال المتشعبة عن جبال اللكام (١٧٠) ، القائمة كالحاجز بين طرسوس وبين ثغور الروم . وتتجلى أهمية الجبل على الأرض في بعض الأحيان بألفاظ مثل اجتياح وسيطرة واحتفاف . فمن البلدان المجتاحة وحتى المغمورة ، كما رأينا ، صقلية وفارس ، والمرتفعات الواقعة على سواحل بحر قزوين أو في شمال شرق دار الاسلام ، وأخيراً الجبال (١٧١)التي يطلق اسمها على ايران . ونذكر من البلدان المسيطر عليها ، اضافة إلى يطلق اسمها على ايران . ونذكر من البلدان المسيطر عليها ، اضافة إلى

ما مر من قبل ، وبلا تحديد معين ، إحدى مدن خو ارزم أو فارس(١٧٢). ونسمي من البلدان المطوقة ، بلا تخصيص أيضاً ، مرسى وهران ، وغوطة دمشق ، وشتى مدن الديلم التي يقال عنها ان الجبال تحتف إ على مثال القوس، وأحد الأماكن النائية ، الذي تحيط به مدازة فارس من جميع جهاته ، حتى ليظن المرء حقاً أنه « ضمن سور » (١٧٣). وفي الحد الأقصى ، لا يدرى المصنف أيستعمل جبلاً أم جبالاً ليدل على كتلتها . مهما يكن ، استعمالات الجبل واردة كثيراً : منها الجبل الذي يدور بعدن ، أو القريب من مدينه كوه بيان في كرمان (١٧٤)، أو الذي يحيط ببقعة برقة من سائر جهاتها ــ وهي بقعة فسيحة تكون مسيرتها يوماً وكسرآ في مثله ــ ، أو الذي يحتف ببقعة مدينة حران مسيرة يومين في مثلها (١٧٥) . ويستعمل الحبل مفرداً ( أو بمعنى شبه جمع ؟) ليدل على جبال اليمن على ساحل بحر القلزم ، أو على أطراف تقويس جبال فارس في العراق ، أو أخيراً على جبل أرمينية العظيم المتصل بجبل القبق (١٧٦) . وتجمع الجغرافية العربية مناطق كاملة ، وتطلق عليها اسم « الجبل » مفرداً ووحيداً ( اقليم الجبل ) . وتحبو هذا الجيل وجوداً كثيفًا ، وسلطة راسخة جداً ومتينة ، فيجسد ما هو في الواقع مفهوم قرآني موروث : فالجبل قوي وعال ، لأنه رمز الله ، ولا يمثل ارتفاعاً منظوراً من أراضي سخرها الله للانسان فحسب ، بل أيضاً ، ولأسباب إلهية عيناها ، كتلة متماسكة ومتجانسة على صورة باريها (١٧٧) . لذلك تزول السلاسل في معظم الأحيان أمام الجبل في الرؤية الشاملة.

ولا شك ، لحسن الحظ ، في وجود ثغرات في هذه الكتلة ، تسمح بالالتفاف على العقبات الكبرى في الحد الأدنى. فالجبل ليس في الواقع سوى عكس الوادي ، وتتحاور امنع ذراه مع طرق الدخول إليه والتوغل

فيه التي تقع عند حضيضه، وتدعو البشر إلى الانتقال اليها ، وحتى إلى الاستيطان والعيش فيها . وتتوفر هذه الطرق في مملكة الاسلام هنا وفي سائر الأماكن ، وهي معروفة ومدونة ومطروقة وموصوفة . لكن لم ينظر المصنفون الجغر افيون إلى الوادي من زاوية علاقته بالجبل: وسوف يعرُّف فيما بعد ، وسنرى كيف يتم تعريفه . وعلى وجه أدق ، اذا أقيمت صلة ، وهذا أمر قليل جداً أصلاً ، يعبّر عنها بلفظ شعب (شعب، شعبة)(١٧٨) وهذه الكلمة غنية بمعانيها ولى عودة إليها . ولا أذكرها هنا إلا في النواحي التي تهم حديثي . فألاحظ أولاً ان ألفاظ الوادي في هذه النقطة ، هي ألفاظ الجبل بالذات : لأن شعب يؤدي معنى الارتفاع (رؤوس الجبال) والانخفاض ( ما تعرج بين جبلين ) . لكن ، حتى لو كانت الجبال عكس الأودية ، وعندما يراد وصف بلد يتناوب فيه المشهدان ، يستعمل لفظ الحبل لا الوادي في الجغرافية العربية والجغرافية المعاصرة. وهذا يعني أن شعب من الاضداد ، أو سلسلة تشاهد من أعلاها أو من أسفلها ، وان هذا اللفظ يرتبط بالجبل في جميع الأحوال . والبرهان أنه عندما يقصد به وادي ، لا يفارق النطاق الجبلي الذي يطبعه بطابعه في معناه الآخر (١٧٩) ، وأنه لا يعني أبدأ مثلاً منخفضاً حفر في منبسط من الأرض . فهو مقيد بالجبل ، ويثبت فيه الوادي معه ، فلا يفقد الجبل شيئاً من مقوماته . ولا يدخل أحد في الجبل ليخرج منه ، والواقع أنه لا يخرج منه : فلا درجات ولا تدرج في هذه القلعة : فهي كتلة ولا تغادر إلا كتلة .

لكن ما هو الوادي المقصود ؟ لا ريب البتة أن الألفاظ المشتقة من «شعب» تدل في أغلب الأحيان على ثغرة بسيطة في جبل لا يسمح سطحه المحدود بأكثر منها . ويتحدد شكلها بالقمم العالية : فمكة واقعة بين

جبال فيها أودية ذات شعاب (١٨٠). وتشبه شكلها ، على ما يقال صراحة ، سجلماسة ، وعمان ، واصطخر ، وفي خراسان : آنبار وقرية الحمراء (١٨١) . ويدانيها مواضع أو مدن أخرى : مثل منى في جزيرة العرب ، ومازمان أو سابور في فارس (١٨٢) . ويضيق شعب الجبل أحياناً إلى حد كبير جداً حتى لا يستطيع أن تسلكه إلا عناصر الطبيعة . فالريح تقع على ذروة جبل (في بحر القلزم) ، وتنقطع قسمين ، فتنزل على شعبتين في سفحه متقابلتين ، وتخرج من كميهما ، وتثير البحر في مضيق فاران (تاران) (١٨٣) . وفي مجاهل شعاب جبل كركس كويه ، مياه قليلة ، وهو جبل في مفازة فارس (١٨٤) . وتأتي مياه دمشق من الفيجة وعين بردى ، وتجري في شعب ، ويخرج ماء نصيبين من شعب جبل ( يعرف ببالوسا ) (١٨٥).

وفي الشعب ، تنضغط المدن ، وتنحبس الرياح والمياه في حيز صغير ، فتندفع أحياناً غاضبة لحصر الجبال لها في رقعة ضيقة . و هكذا نرى أن الشعب لا يمثل في وسط الجبل ظهور أرض الهضاب أو السهول المتسعة ، بل امتداد الحد الأدنى من المجال الحيوي الذي تسمح به القلعة الشامخة . وليس الشعب وادياً ، بل فجاً عميقاً . ويمكن دائماً تمييز الوادي عن الشعب على ضوء الأوصاف الواردة في النصوص الجغرافية ، ويعبر عن الفارق بينها بوضوح كبير أحياناً : فيقول الاصطخري (١٨٦) ان أحد جبال جزيرة العرب (= جبل رضوى) ذو شعاب وأودية ، ويقول المقدسي عن الكعبة (١٨٨) : « الكعبة في شعب واد ، (١٨٨). ونتقل الآن إلى ذكر الأرقام . فمني قرب مكة ، شعب طوله دون لنقل أقل من ٢٥٠ متراً (١٨٩) . ولدى الباحث برهان آخر ، هو الماء لنقل أقل من ٢٥٠ متراً (١٨٩) . ولدى الباحث برهان آخر ، هو الماء

أيضاً ، بل ماء من نوع جديد . فاذا كانت مياه الأنهار تتمكن من المرور في الشعاب ، فان هذه الشعاب ذاتها ، متى نحتت ما يتناسب مع الأنهار الكبرى ، مثل جيحون والنيل ، لا تسمى شعاباً ، بل مضايق ، أو لا تعطى اسماً البتة . ويطلق اسم شعبة على الجبل وحده ، المقسوم إلى قسمين على جانبي الانقطاع . ويجوز استبدال هذا الاسم في أماكن أخرى . أما هنا ، فيقتصر على الجبل ، ويستبعد هذه المرة الظاهرة التي نجحت في تشكيله ، ليدخلها في نطاق آخر غير محدد ، لكنه ليس نطاق الجبل في جميع الأحوال (١٩٠) .

ونورد ائباتاً آخر وأخيراً . فقد ينفرج الشعب حقاً ، وتسمح له الجبال بالاتساع ، فيحتوي القرى ، والحقول الحقيقية ، والبساتين ، والمشاجر ، والمياه الوافرة . وعندئذ يندرج وضعه في عداد الحالات النادرة . وتعتبر ظاهرته سعيدة وشاذة . مع ذلك ، حتى في هذه الشروط يذكر المصنفون بوجود القمم . واذا انفتح في الجبل واد ، طوله عشرون فرسخاً مثلاً ، أي حوالي ١١٥ كيلومتراً ، يتبدى العرض بوضوح كاف من « اتصال » الزروع والمنازل (١٩١) . ويستثنى فعلاً شعب بوان الشهير وحده ، ويقع في فارس ، وهو إحدى جنات فعلاً شعب بوان الشهير وحده ، ويقع في فارس ، وهو إحدى جنات الدنيا الأربع . وتغطي فيه الأشجار القرى حتى لا يكاد يراها الانسان لا أن يدخلها ، ويتناسب فيه رغد العيش ، عن خبرة فيه وشعور به ، الا أن يدخلها ، ويتناسب فيه رغد العيش ، عن خبرة فيه وشعور به ، علياه عريضة ، ومع جبل قريب لا يحصر ، بل يجري المياه مع طبيعة آفاقها عريضة ، ومع جبل قريب لا يحصر ، بل يجري المياه والاتساع .

ويمثل جميع ما ذكرته حالات شاذة، ويجب الالحاح على هذه الناحية . فليس الوادي . أعني الوادي الجبلي ، كما ننظر إليه نحن عادة ، رمز انتصار على التضريس ، ولا نهجا في ازدراء شهوق الجبل العملاق بالاستيلاء على ركائزه الأساسية ، بل على النقيض ، تسامحاً من الجبل ولا شيء سوى هذا التسامح ، لأنه يتحكم في المواقف على الدوام . وربما بدا لبعض الناس ان في هذا القول شيئاً من الاستقراء الحارجي : فهنا وفي سائر الأماكن ، سيطر البشر على الجبل ، واستقروا في اضعافه، ونجحوا في توفير متطلبات الحياة ومباهجها في كتلة قد تظن ممتنعة من بعيد . وهذا صحيح . وصحيح أيضاً أن النصوص الجغرافية تعكس هذه الحقيقة . وقد يقال بأنها تعكسها تلقائياً وعرضاً ، وفي جميع الأحوال ، دون أن يشعر أحد أن معركة حاسمة نشبت هنا بين الانسان والطبيعة . وتختلف رؤية هذه النصوص لهذه المجابهة اختلافاً كلياً ، وترى أن اختراق الجبل أضعف من توقله .

ذلك أن العقبة (خانق ، ممر ، صعود ) لا الوادي ، تتحمل في أذهان الناس وطأة الصراع مع الجبل والانتصار عليه . ولنتفكر مرة أخرى ان الجبل تدبير الهي ، ويبقى تدبيراً إلهياً ، حتى في عوائقه التي تعتبر وجهاً من وظيفته في تثبيت التوازن . ويرسو الجبل في وسط الدنيا ، ويعرض لطريق البشر ، ولا بله له من فاتحين قادرين على اجتياحه . ولا يتمثل هؤلاء الفاتحون في الحضر من أهل الأودية ، الذين يكدحون في عمل الأرض ، ويسعدون جداً فيما حازوا عليه وفي نطاقهم الثابت الضيق للخجميع هؤلاء ينعمون «في الأودية الصغيرة » (١٩٣) ، على حد قول فجميع هؤلاء بنعمون «في الأودية الصغيرة » (١٩٣) ، على حد قول التجار ، والمغامرون وطالبو المعرفة — وقد يجمعون كلهم في فئة واحدة ومنهم أيضاً الجغرافيون في جميع الأحوال . أما هؤلاء الحغرافيون ، فيرومون الذهاب إلى آفاق أبعاء من الحدود السابقة ، ويريدون تجاوزها فيرومون الذهاب إلى آفاق أبعاء من الحدود السابقة ، ويريدون تجاوزها

وتخطيها . ولا يبتغون متعة ، يأنمون ، ان هم سعوا إليها وحدها : إذ لا يجوز الجحود بخلق الخالق ، ولا يمضي أحد في أرض شاء الله أن تتجلى فيها قدرته العظيمة مثل دنباوند وسبلان ، إلا اذا أصابه مس من الجنون . أما في سائر الأماكن ، فاذا اقتضت التجارة أو تبادل الحاجات أو فرض السلطة أو نقل الفكر ، فتصبح مجابهة العقبة واجباً شبه مقدس ، يرضى الله عنه في رؤيته مواجهة خلقه وخليقته . ويعتبر الانسان ندا للجبل في خصومته له . لذلك تمكن من اجتيازه ، إلا أن معاناته في غضون هذا الاجتياز علمته وجوب احترام الجبل .

ويكاد هذا الحوار ينقطع بين المتحاورين هذين المتحاورين بحكم استمراره في غضون المرحلة الأولى: فيكسب الميل البقاء لقاء ما يخسره من حدة انحداره . وهكذا يتحدث المقدسي عن بعض الجبال في مفازة فارس ، فيقول ان فيها عقاباً هينة (١٩٤) . ويتكلم ابن حوقل (١٩٥) عن الطرق بين وادي نهر النيل وبين بلد الواحات ، فيعتبران أكثرها في عقاب وأودية . وبذا نرى أن المقصود بعقبة لم يعد خوانق أو أودية ، بل أعرافاً وانحدارات : أي توالي حدبات ووهدات اذا شئنا (١٩٦). وفي نهاية المطاف ، لا تلحظ العقبة ، وتصبح اسم مكان فقط ، أو حتى المهاشمية الحالية (١٩٥) . وفي الأماكن الأخرى ، وفي أغلب الأحيان ، الهاشمية الحالية (١٩٥) . وفي الأماكن الأخرى ، وفي أغلب الأحيان ، تبقى العقبة الظاهرة الكبرى في المرحلة ، والتدوين الوارد حتماً في النص تبقى العقبة الظاهرة الكبرى في المرحلة ، والتدوين الوارد حتماً في النص كلما استدعت ذكره ضخامة كتلة التضريس ، كما هي الحال مثلاً في زغروس أو فارس ، حيث يشكل الحبل « أعظم تحديب باستمراره وتخانته وانتظامه » ، و « يفضل تسلق سلاسله عبر ممراته العالية . . على وتخانته وانتظامه » ، و « يفضل تسلق سلاسله عبر ممراته العالية . . على

المجازفة بسلوك وديانه . . . بما فيها من خرق عرضانية . . . وفجاج عميقة رهيبة ، منيعة وممتنعة . . . وخوانق حديثة جداً » (١٩٨).

في النهاية ، تعطي العقبة صورة عن الجبل ، واضحة ، لا رموز فيها ، يراها الناس بأعينهم ، ويطؤونها بأقدامهم ، لا تتناول كيان الجبل القائم بحد ذاته ، بل ابعاده . وينفرد كل جبل بارتفاعه الذي يطول ويصعب ويتميز ، كلما زاد علوه وضخمت تضاريسه . ولنلق نظرة إلى الحريطة . فقد قلنا من قبل أن الجبل يتجزأ شيئاً فشيئاً في الغرب ، ثم يزول . بالتالي ، لا يستغرب الا تتجاوز آخر عقبة سميت باسمها السفوح الحادة في برقة : أي عقبة برقة ، أو العقبة باختصار ، وهي على ساحل البحر المالح بالنسبة إلى القادم من مصر (١٩٩) . أما في طرف دار الاسلام الآخر ، فتختفي جبال شمال غرب الهند من النصوص الجغرافية ، وتخفي معها ممر خيبر (٢٠٠) رغم شهرته في التاريخ والجغرافية .

وقلنا أيضاً من قبل أن الجبل في جزيرة العرب وفي هذا السياق الحاص يكاد يتخذ طابعاً دينياً ومقدساً على الدوام تقريباً . بالتالي تتسم العقبة بهذه السمة أيضاً . وتشتهر العقبة المسماة أحياناً عقبة أهل المدينة (٢٠١) ، بالمفاوضات التي جرت بين الرسول وبين أهل المدينة أي الانصار ، وبطقوس الرجم في الحج . وتشتهر أيضاً عقبة أخرى ، تقع على سفح جزيرة العرب الشرقي ، وتسمح بتسلق الأعراف التي تقطع الطريق الكبيرة من العراق إلى المدن المقدسة في الحجاز (٢٠٢) . ويشار في اقليم الشام إلى عقبة الرمان ، المسماة حالياً جسر الرمان ، والواقعة على طريق بعلبك دمشق التي تمر في جبال لبنان الشرقية (٢٠٣) ، ثم إلى عقبة فيق بعلبك دمشق التي تمر في جبال لبنان الشرقية (٢٠٣) ، ثم إلى عقبة فيق

« المعروفة » التي تقع شرق بحيرة طبرية ، وتسمح باجتياز هضبة الجولان (٢٠٤) . وتتمثل ثغور الروم ( الاناضول ) بعقبة الأكواخ وعقبة البراذع في حوض بردان الأعلى (سيدينوس ) ، نهر طرسوس ، ويقابلهما ممرات طورس الشهيرة وربما أبواب كيليكية في إحدى التسميتين (٢٠٥ ) . ولأرمية في أذربيجان ، عقبة واقعة على الطريق الذاهبة من ارمية أو بحيرتها إلى الموصل ، ويمكن أن يتصور المرء أنها تدعى عقبة اورمية (٢٠٦)، ويبرز المقدسي صعوبتها لأن جبال كردستان على الحدود الحالية بين العراق وايران وتركيا ، تعلو إلى ما يقرب من أربعة آلاف متر .

مع ذلك ، تكثر الموعورة في أماكن أخرى ، نعني في فارس . وتتتابع سلسلة حقيقية من العقبات على الطرق المارة في جبال زغروس، وتحمل في أغلب الأحيان أسماء المدن التي تحرس مشارفها . وهي على التوالي : عقبة حلوان بين حلوان وكرمنشاه (٢٠٧) ، وعقبة ماذران (٢٠٨) ، وعقبة السداباذ (٢٠٩) ، وعقبة همذان (٢٠١) ، ماذران (٢٠٨) ، وعقبة الركاب (٢١١) في أنحاء نهاوند . وتعترض عقبات أخرى تتوزع على طرق طرف اقليم الجبال الآخر ، كل من أراد اللهاب إلى شيراز وفارس ، وأولاها قرب أصبهان ( «مدينتان : اليهودية وشهرستان) وتسمى عقبة سرفراز . فمتى صعدها الانسان ، أشرف ، بصحبة ابن حوقل (٢١٢) على المدينتين والرساتيق المتصلة بالبلد ، ورأى « انزه مكان وأطيبه » ، يستوقف نظره ليودع ما ارتاحت له نفسه ولم يسأمه بصره . وتقع عقبة كيسا (٢١٣) ، أي ممر اسماعيل الحالي ، المؤدي إلى شمال شرق زغروس ، على الطريق ذاتها ، وقبل الوصول إلى مائين ، في شمال غرب اصطخر . ومتى وصل الانسان إلى شيراز ، تضطره جميع شمال غرب اصطخر . ومتى وصل الانسان إلى شيراز ، تضطره جميع

الطرق تقريباً إلى الصعود . فالى الجنوب ، على الطريق من شيراز إلى سيراف تعترضه عقبه كدائر العقبات . (٢١٤) وإلى الغرب تنتصب عقبة على الطريق من شيران إلى خراسان ، بين كازرون وتتوز (توج) (٢١٥) وتأتي بعد عقبة بالان أو مالان (٢١٦) . أخيراً تجتاز الطريق من شيراز إلى خوزستان في الشمال الغرب . جبال زغروس الغربية وتمر في عقبة الطين وعقبة الفيل (٢١٧) لتنتهي في ارجان عند نهر ارجان ، حيث تشاهد عقبة أخيرة عند التقاء نهر ارجان بنهر رامهرمز (٢١٨) .

في الحتام (٢١٩) ، نلقى العقبات الأخيرة في خراسان وفرغانة إلى شمال شرق دار الاسلام. فمن نيسابور إلى طوس، كما في اصبهان، يصعد الناس إلى نيسابور العقبة التي تقع نيسابور في سفحها ، ويجتازون سلسلة بينالود التي يبلغ ارتفاعها ما يقرب من ٢٥٠٠ متر (٢٢٠) . وبعد ذلك، تقطع حيود هزار مسجد، قبيل سرخس ، عقبة مزدران (٢٢١) . وبعدها إلى الشرق أيضاً ، تربط إحدى الطرق وادي مرغاب بوادي جيحون ، وتجاري ظهر جبل بندد — اي — تركستان ، وتمر في عقبة ترابية ليست صعبة أصلاً ، مجهولة الاسم . (٢٢٢) . خلافاً لما تقدم ، يرد ذكر عقبة في أقصى دار الاسلام ، على حدود فرغانة ، وتحصها النصوص الجغرافية بالاشارة إلى وصف علوها وصعوبتها، فلا بد بالتالي أن تكون واقعة في وسط سلاسل تيان شان الغربية ، وان يقصد بها ممر كوغرت أو توروغرت الحالي (٢٢٣) .

وبذا نرى أن النصوص الجغرافية تعطي صورة اجمالية عن العقبة . إلا أن هذه الصور لا تعرض منفردة في النهاية . فقد قلنا ان الانسان يتحاور مع العقبة ، ويوضح أولاً أماكن تأثيرها في الجسم أو في العقل. مثلاً لا يتحتم على المرء دوماً أن يصعد العقبة . فربما اختار ارتفاءها ليكسب الوقت أو ليمضيه في جهة أخرى ، وترك الدواب تدور حول هذا العائق ، مثلما يحصل بين نيسابور وطوس (٢٢٤) . ويمكن أيضاً إزالة عوائق الطريق بالقيام بأعمال استصلاح ملائمة ، وانتهاز الفرصة لتقديم بعض اليسر إلى المسافرين ، كما جرى على السفوح الشرقية في جزيرة العرب ، التي يروي ابن رسته عن قرية العقبة فيها أنها «كانت عقبة فسهلت » : وهذا على الأرض بالذات بلا ريب ، لكن هان العمل لوجود آبار يتحدث عنها المقلسي (٢٢٥) . ويتعاظم انتشار العمران في يقوم خان - خان الأسد - ، وهناك - على الطريق من شيراز إلى جنابة اصبهان - بني مرصد ، مما يدل على قدرة البشر على الافادة من العائق الطبيعي (٢٢٦) . أخبراً ، يتمثل رمز الجبل الديني في قبة كازرون ، التي أشيدت قرب العقبة الواقعة بين كازرون وتوز . وتزعم المجوس التي أسلوس الدنيا ، فتحول هذا المكان العالي إلى مكان سامي (٢٢٧) .

ونشير في الحتام وعلى وجه التخصيص ، إلى أن الانسان يندرج حتى في وصف العقبة ، وكدت أقول في وصفها المحض . لكنني تراجعت. فهنا ، لا لوحة رائعة ، ولا مشهد طبيعي ، ولا جغرافية طبيعية صرفة ، بل جغرافية بشرية يتفاوت ابرازها . فالصعود ، عندما يذكر ميله ، شاق ، وحاد ، وصعب ، وخطر أحياناً ، والطامة الكبرى في عقبة اورمية على طريق الموصل، التي « يركب الناس فيها اعناق الرجال كما تركب المدواب لصعوبتها » (٢٢٨) .

## السهل ، لا يسترعي الانتباه

اذن يعتبر اجتياز الجبل مغامرة . وعلى النقيض ، يفترض البقاء فيه على مر الأيام أن الناس ارتضوا لأنفسهم ها يلائمهم منه ملاءمة بديهية تامة ، كأن يقيموا في حضيضه أو في ذيله ، ليتسنى لهم اشادة بنيانهم ، وللماء الانسكاب من عيونه . ويرد كثيراً لفظ السفح (٢٢٩) في النصوص الجغرافية تعبيراً عن هذا الوضع . فيكرر في نطاق الجبل الحاص ، وتصنيفاً جوهرياً ، يميز العالي عن المنخفض ، ويتردد في معظم أبحاث الجغرافية : كالتضاريس ، حتماً ، أو أحد البلدان أو إحدى المدن أو حيى منها ، أو حتى إحدى الدور منفردة (٢٣٠) .

وهكذا يشار إلى الارتفاع والانخفاض ، ويحكم دوماً على كل منهما بدلالة الآخر ، ويلحّ عليهما لتحديد معالم الطبيعة الأساسية . اذن أين نعين موضع الأرض المطمئنة الخالية من الحزون ، نعني السهل ؟ فهل امتنعت نصوص الجغرافية عن ذكره أو كيف تراه ؟ نلاحظ أولا أن لفظ سهل (٢٣١) ، الذي نضمنه حالياً هذا المعنى تيسيراً ، ليس في الغالب سوى احدى كلمتين تقترنان وتتعارضان ، نقصد بهما السهل والجبل ، ونسوق على سبيل الذكر بعض الامثلة المأخوذة من ابن حوقل والمقدسي : ف « تنس مدينة عليها سور ، ولها أبواب عدة ، وبعضها على جبل قد أحاط به سور ، وبعضها في سهل » . وفي أحدى النواحي ما بين همذان إلى الري إلى قم - في اقليم الجبال ، « فان الغالب عليها السهل ، والجبال بها قليلة » . وفي مكان آخر ، اسبره مدينة ، « سهلية السهل ، والجبال بها قليلة » . وفي محلات أخرى أيضاً ، يجتمع السهل والجبل في أرض واجدة قرب البحر (٢٣٢) .

ويتجلى التضاد في النصوص الجغرافية بين تضريسي الحزن والسهل، في غالب الأحيان وبوضوح غالب ، حتى ليمكن استخلاصه أيضاً من مقاطع كثيرة يرد فيها ذكر احدهما فقط، فيستبعد الآخر ضمناً ، تطبيقاً لمبدأ « ما ليس سهلاً ، فهو جبل ، والعكس صحيح » ، على حد زعم السيد جوردان عند موليير (٢٣٣) . مع ذلك يلاحظ أن ذكر الجبل في النصوص الجغرافية يزيد قليلاً عن ذكر السهل ، مما يثبت أن الجبل يظل في أذهان الناس المعيار الكبير على الدوام وحتى النهاية . فلا يكتفي المصنف بالإشارة إليه ، على حاله ، متى وجد ، بل يستعين به ، ويتحدث عنه ، ليوحي بأن السهل الذي يعارض الجبل ، لا يسترعي الانتباه ، ويبتعد عن الأنظار ، ويغيب عنها ، وإن كان لا أحد من الجغرافيين يفكر بالاحتجاج بغياب السهل ، عندما يريد وصف مكان حزن (٢٣٤).

ويؤول الوضع السابق ، حتى لو وجد السهل ، وتمتع بالقيم التي نقر له بها في أيامنا الحاضرة ، إلى أن السهل أضعف تأثيراً من الجبل ، وأصعب انقياداً للتدوين . لكن ماذا نقصد بالسهل ، وهل له وجود ملموس ؟ أيعني ارضاً ارتفاعها صفر قياساً على التضاريس المجاورة له ؟ الجواب نعم ، أحياناً ، على الأرجح ، لكن نادراً جداً عندما يعبر ابن حوقل عن الأرض مثلاً ، فيجمع في سلسلة واحدة الفجاج ، والأعماق ، والسهول ، والجبال ، ويحصر السهل بين بطونها ومتونها (٢٣٥) ، أو السهل والجبل و الأغوار (٢٣٥) .

مع ذلك ، يغلب ان تقترن مفاهيم أخرى بمفهوم الجبل ، أولها السطح أي إذا شئنا السهل المستوي ، والأفق الفسيح الذي يعترض فيه أي شيء النظر ، كأن يتكلم ابن حوقل عن بلاد خولان ويقول « هي مفترشة » (٢٣٧) ، أو عن قرية طبرقة ، فيقول « إنها واسعة الفضاء » (٢٣٨) ، أو أخيراً عن أرض المعدن في حدود البجة ، لينقلنا في جولة قصيرة خارح مملكة الاسلام (٢٣٩) ، فيقول انها « مبسوطة لا جبل فيها » (٢٤٠) . على الرغم من ذلك ، يحيرنا غياب لفظ سهل في اليمن ، ولا يسعنا فيما نعلم ، ان نصف تضاريسها إلا بالارتفاع ، وإن بلاد البجة تقع في الحقيقة وفي تنظيم العالم البنائي ، حسب ابن حوقل بالذات ، في وسط سلاسل جبلية تمتد بين النيل وبحر القلزم . أخيراً ، إذا عدنا إلى النص ، أدركنا أن المقصود بطبرقة ، ليس الآفاق الواسعة أو المنظورة ، بل الحقول الكثيرة الغلات والمزارع (٢٤١) المعروف وسطها هنا نعني جبال كرومير . اذن على وجه الاجمال ، تبدو وسطها هنا نعني خبال كرومير . اذن على وجه الاجمال ، تبدو ضمن كتلة الجبال ، ولا شيء سوى هذا الانفراج ، أي ما يشبه بلاد ربيلار في نشيد العالم لجيونو (٢٤٢) .

يالمقابل ، نحصل حتماً على معان كثيرة ، تدل عليها الألفاظ المشتقة من جذر «سوي » ، التي تصف الأرض المطمئنة المنبسطة ، مثل اسم الفاعل واسم المفعول ، بالمذكر والمؤنث – مستوى ، مستوية أو مستواة عندما تنعت بها الأرض الواردة صراحة في النص أو المستترة ، ويترافق مدلولها مع أوصاف أخرى تتناول طبيعتها أو خصبها (٢٤٣) . وأهم من هذه الألفاظ لبحثنا ، بعض مقاطع تجتمع فيها الأرض المستوية وغياب التضريس منها أو ابتعاده عنها (٢٤٤). والمقصود بلا ريب ، السهل الذي يفترش ويمتا في الآفاق خالياً من النتوءات ومن العوائق التي تنطوي عليها الجبال ، وتقوم فيه المدن وتشاد (٣٤٥) ، فيمثل التي تنطوي عليها الجبال ، وتقوم فيه المدن وتشاد (٣٤٥) ، فيمثل

«المستواة مطمئنة في وجه الأرض » (٢٤٦) وينشأ السهل أخيراً « في أحد البلدان » في الشتاء ، في ضباب أقصى شمال دار الاسلام ، كما جاء في هذا المقطع : « وقد استوت فجاج الأرض ، وأوعارها ، وجبالها ، وأوديتها، بما استولى عليها من الثلوج، فصارت كالمستوية الأرجاء» (٢٤٧)

اكن قد يحتج البعض بأن الألفاظ السابقة اشتقت من جذر «سوي» لا من جذر «سهل » الذي كانت معرفته تتحتم علينا . فكيف نربط بين هذين اللفظين ؟ أهما مترادفان تماماً ، حتى ليمكن استبدال أحدهما بالآخر ، مثلما يتبادر إلى الذهن أحياناً (٢٤٨) ؟ ليست الأمور بسيطة إلى الحد الذي نتصوره . فابن حوقل يتحدث عن انتشار الرمل المعروف بالهبير في الصحراء الكبرى ، ويقسمه إلى جبال و « أرض سهلة » بالهبير في الصحراء الكبرى ، ويقسمه إلى جبال و « أرض سهلة » أو على الأصح أرض مستوية ومطمئنة ، إذ إن الجبال « العظام » ، التي تتعارض مع السهل ، « لا تتوقل و لا ترتقى » (٢٤٩) . فالسهل يضيف هنا إلى استواء الأرض سهولة المسلك والمسير .

ولا ينفصل مفهوم السهولة ، فيما يبدو بجلاء تام ، في صميم النصوص الجغرافية ، عن جذر «سهل » ، ويعرف به تعريفاً أساسياً في الأصل . وجاء في مقطع آخر عند ابن حوقل ذاته ان الجبال في اذربيجان تمتد «بين وعر وسهل وجبل » (٢٥٠) . وكان يجوز ان يذكرنا هذا التصنيف بتقسيمات أخرى مرت معنا من قبل في حديثنا عن العلو صفر ، لولا أن النص وصف هذه الأوعار في الأسطر القليلة السابقة بأنها «صعبة لولا أن النص وصف تلك الجبال بأنها «شاهقة عالية» (٢٥١) ، مما يثبت ، ووصف تلك الجبال بأنها «شاهقة عالية» (٢٥١) ، مما يثبت ، بالتضاد ، ظهور فكرة الديولة في السهل ، وملازمتها فكرة التضريس المتوسط . أقول ملازمتها . لكني أذهب إلى حد التأكيد على رسوخ البنية

ردحاً كاملاً في أماكن أخرى ، على الأقل عندما يؤدي الثبات بصيغة افعل التفضيل : أي اسهل . ويعتبر المقدسي طريق الري « أسهل » الطرق التي رآها ، ويقصد ان العوائق فيها قليلة . ويقول إن طريق فارس أصعبها . وأصعب ضد أسهل ، ويعني أن الجبال وعوائق أخرى تكتنفها . وهكذا يدرك القارىء في النهاية أن الألفاظ وحدها تشرح الجغرافية ، وان مفاهيم السهولة والوعورة - وهي أصلية (٢٥٢) تدخل في النظرة الشاملة مفاهيم التضريس المستوي أو الغليظ .

ولن نختتم بحثنا قبل إلقاء نظرة عاجلة على بعض الألفاظ الأخرى المختارة من شي النصوص الجغرافية . فالفحص يبدو في جوهره مزدرعاً عنياً بالماء والزروع (٢٥٣) . والقرار أو القاع هو سهل الحضيض عند أصل الجبل تحت سفوحه (٢٥٤) . والساحة من الأرض ، هي المستوية الضيقة المساحة التي تشرف عليها الجبال المحيطة بها (٢٥٥) . والصحصاح من الأرض ، ما انبسط وكان ذا حصى (٢٥٦) . أخيراً الصحراء أشد استواء ، لا جبال فيها ، على حد ما يقال لنا ، ملساء إلى أقصى حد ، الكن تقع في حيز جاف بوضوح ، وبالتالي هي « المفازة » التي لنا عودة إليها . (٢٥٧) .

ويبدو للباحث أن هذه الألفاظ لا تترافق لا من قريب ولا بعيد ، مع أحد مشتقات السهل. وتؤدي باللغة الفرنسية بكلمة سهل الفرنسية (٢٥٨) لأن المترجم لا يجد سواها . وقد رأينا أن السهل يعبر عن السهولة الناشئة عن استواء الأرض وعن التضريس المتوسط بين الظهور والبطون . اذن يجوز أن يطرح المرء قبلياً ان استعمال الألفاظ المدروسة منذ قليل عوضاً عن مشتقات « سهل » ، يعلل بأداء تلك الألفاظ معنى واحداً أو معنيين

من المعاني الثلاثة المضمنة في كلمة سهل ، أو باستبدال أحد معاني السهل بمعنى آخر (٢٥٩) . اذن لابد من مقارنة تلك الألفاظ لفظاً لفظاً بالسهل. أما قرار وقاع ومشتقات « سوي » المحللة ، فبسيطة . فالقرار والقاع لا يؤديان من معاني السهل سوى فكرة التضريس المتوسط . وتقتصر مشتقات « سوي » على الاشارة إلى الانبساط (٢٦٠) . وأما الصحراء ، فتشبه السهل بتعبيرها مثله عن غياب الحزونة وعن استواء الأرض، وتختلف عنه بالاستعاضة عن السهولة بالجفاف . وهنا يتساءل المرء: هل يعنى هذا الاستبدال أن الجفاف لغو في تعريف السهل ( وعندئذ يصبح الخصب سقطاً أيضاً في المنطق السليم) أم أنه تضاد بين ؟ لنقل مبدئياً ان جذر « سهل » يتضمن الخصب والجدب ، ويسعه أن ينزع إلى أحدهما ، إلا أن الاختيار يتجه في الواقع وعلى نطاق واسع ، إلى وفرة الخير (٢٦١) . لكن لا يبدو الاختيار قسرياً على الدوام . ففي حالات كثيرة ، لا يفصل الجغرافي الرضع الاقتصادي ، واذا تطرق إليه ، فلا ينعت لفظ السهل ليعبر عنه (٢٦٢) ، بل يجيء به في سياق النص وفي وصف الأماكن عامة كما لو أن مفهوم السهل يحرص على التمسك بالمعاني الثلاثة التي تعرُّفه ( وخاصة معنى السهولة الذي يلخصها جميعاً )، ويتحاشى زيادة صفات أخرى يحتمل وجودها فيه ويرتضيها، لكنه يفضل الخصب على نقيضه . ومن هنا الميل إلى استعمال الصحراء لتأدية معنى الحفاف (۲۶۳) .

ويرد في النصوص الجغرافية مفهومان آخران يستدعيان ملاحظة مماثلة ، أقصد ان بوسعنا ، فيما يبدو ، أن نتناولهما بحرية تامة مع جذر «سهل » ، وان كانت حرفية تلك النصوص لا تجيز مثل هذا العمل . فالصحصاح ، وقد مر معنا من قبل ، يعبر كالسهل عن الأرض المستوية

اذا استنتجت أن هذه الناحية تفرّق الصحصاح عن السهل ، وتقضي أن تكون أرض السهل لينة . وفي الواقع ، يتعارض وجود الحصى (٢٦٤) مع قيام الزراعة التي تحدثت عنه ، ومع فكرة السهولة المضمنة في جذر «سهل » ، بالتالي يعتبر استواء الأرض في الصحصاح تقريبياً حتماً وناشئاً عن رؤية نظرة شاملة ، لا عن تمحيص أدق يقيم ارتباطاً وثيقاً بين وجه الأرض وبنيتها . وتكتشف هذه النظرة الشاملة إياها أرضاً ملساء في السهل لأنها لينة ، وتختفي أحياناً وراء لوحة السهل الموجزة ، وليس مباشرة وراء السهل . ثم تأتي الاعتبارات الاقتصادية ، فتنبؤنا ما اذا كانت الأرض اللينة واقعة في أرض الأرياف المنبسطة الواسعة ، وهذه هي الحالة الغالبة، أو في أرض الرمال السهلة الشاسعة في المفازة التي يتكلم عنها ابن حوقل (٢٦٥) . لكننا ندرك جيداً ، على ضوء الصفة الأخيرة ، وهن ارتباط المفاهيم السابقة بتعريف السهل واحتمال وجودها مستقلة . لأن الرمل والحصي ينبسطان ، إلا أن الرمل ألين و « أسهل » من الحصى ، بالتالي أقدر منه على تكوين المستواة ومهاياتها . مع ذلك لا يشكل الرمل دوماً أرضاً سهلة ، ومتى تخلى عن تشكيلها ، تصبح ليونته عقبة ، ويتحول إلى جبال لا تتوقل ولا ترتقى ، يتحدث عنها ابن حوقل أيضاً (٢٦٦) ، وتجاور الأراضي السهلة .

أخيراً ، يرد مفهوم السعة في النصوص الجغرافية ، وقد أشرنا اليه مرتين من قبل . والحقيقة أن معنى السعة لا يتضح تماماً ، ويكتنفه بعض الغموض. فاذا كان السهل في تصورنا يعبر عن اطمئنان الأرض بالتعريف فلا بد من رفض كل أرض يصطدم فيها المرء مباشرة بعائق ، وكل أرض يتعذر عليه الوصول إليها وسلوكها بعد فترة وجيزة . أما اذا قورن

السهل بالساحة – وهي في الأصل فضاء ضيق بين دور الحي خاصة (٢٦٧) فيتبين أنه يعبر عن الحد الأدنى من اتساع الأفق ، الذي يسمح له به مثلاً تضاده مع الجبل ، الوارد كثيراً في النصوص الجغرافية . ولا يرد الاتساع في هذه النصوص صراحة إلا نادراً ، ربما لأنه بديهي . وفي جميع الأحوال ، لا يدون اتساع السهل بتاتاً وعندما يظهر أفق عميق وفسيح بوضوح وصراحة – وهذا شيء نادر – يقارن بالتضريس المحروم منه بالتعريف ، أي بالجبل المتماسك العظيم الذي لا يبدو فيه الاتساع إلا شاذاً وعجيباً (٢٦٨) .

ونختم هذا البحث (٢٦٩) بالقول ان مشتقات جذر سهل (٢٧٠) العربية التي تؤدى بلفظ سهل الفرنسي ، تعبر بانتظام فيما يبدو عن أرض لينة وسالكة على نطاق واسع ، وعن خصب الأرياف على نطاق أضيق . ويلاحظ الباحث أن فكرة السهولة متشعبة ، وان مفردات أخرى تدل على المعاني المقصودة وتحددها . بالفعل يعبر السهل عن سهولة ترتبط بتطامن الأرض واستوائها بالتالي عن سهولة الموضع وسلوكه، أي في النهاية عن صفات تعطي تعريف السهل بعد مقارنته بالجبل . ويتفهم الباحث هذا الموقف تماماً، لأن الجبل يسترعي الأنتباه لأول نظرة يلقيها على الأرض ، ويفرض فعلا كيانه ، العظيم في الغالب ، في حين يلقيها على الأرض ، ويفرض فعلا كيانه ، العظيم في الغالب ، في حين عثل السهل في الواقع تضريساً مستوياً بالتالي أرضاً تصعب الاحاطة بها . ونفى سهل ، عندما يتخفض ارتفاعه ، وتضعف حدة انحدار سفوحه ، إلى سهل ، عندما يتخفض ارتفاعه ، وتضعف حدة انحدار سفوحه ، فيحكم عليه باتباع سيرورة تراجعية متنافرة ، أي بالحد من العوامل التي تربطه — وتربط السهل معه بالتضاد — بمضمون الجغرافية البشرية وتبعده عن الجغرافية الطبيعية .

# بعض النواحي الراثعة في الجبال

تجتذب الجبال البشر إليها ، رغم عوائقها وعلوها ، الشاهق أحياناً ، ورغم غلظها ، المنيع في ظروف معينة . ولا نقصد بالبشر أناساً تواقين إلى كسب المال ، ولا مغامرين أو ساعين وراء الحصول على المعرفة ، بل كل من يستقر في الجبال ، ويعمر أرضه ويعيش فيها . ولا ريب أن أهل الجبال يختارون سفوحها وحضيضها لسكناهم ، اذا كانت باذخة . أهل الجبال يختارون سفوحها وحضيضها لسكناهم ، اذا كانت باذخة . للملك تبقى رؤوسها ملكاً لله وحده ( ٢٧١ ) ، مثل قلل دنباوند المكللة بالثلوج الدائمة ، وبالهواء المتخلخل . أما سائر الجبال ، التي تتوفر فيها أسباب الحباة – لعظمتها أو لكرمها – فينعم الناس بشيء من خيراتها التي لا تقدر بثمن .

وأول هذه الخيرات الهواء (٢٧٢) ، بمعنى المناخ، لأن لكل جبل هواءه . ويقول ابن حوقل (٢٧٣) : « اللور بلد بذاته خصب ، والغالب عليه هواء الجبل » . ويشمل الهواء النبات فيشير المقدسي إلى « الثمار الجبلية » في حديثه عن ثمار نقاوس في المغرب (٢٧٤) . لكن ماذايعني هذا الكلام ؟ يعني أولا أن الهواء مرادف للبرد (٢٧٥) . لكن لابد من إدراك المقصود بلفظ برد . بالفعل قد تكون الجبال باردة بحد ذاتها ، بفعل شموخها وحده ، وهذه ناحية بديهية وجاء في كتباب التنبيه والاشراف (٢٧٦) : وفي بلاد مصر « يحمى جوها ، فلا يغلظ البخار السائل إليه ، ولا تجتمع ، حتى يخالط بحر الاسكندرية ، ويمتزج به ، السائل إليه ، ولا تجتمع ، حتى يخالط بحر الاسكندرية ، ويمتزج به ، ويجوزان معاً جهة الشمال من بلاد أروفي . واذا صارا إلى الموضع الذي يعرض لهما فيه الانحصار ببرد الجو وما يحيط به من الجبال ، سالت يعرض لهما فيه الانحصار ببرد الجو وما يحيط به من الجبال ، سالت تلك الأبخرة هنالك ، فصارت أمطاراً في تلك المواضع الشمالية . فلهذه

العلة ، عدم أهل مصر المطر » . مع ذلك تخضع الجبال وأرضها ، في يعض الأماكن الأخرى ، إلى ما يؤثر في ارتفاعها فيضعف فعله أو يقويه ، مثل سلطان الكواكب ، وكمية المياه ، وكمية الأشجار ، وطبيعة التربة ، واختلاف مجاورة البحار (٢٧٧) . واستشهد في هذا المنظور بالمقطع التالي من كتاب التنبيه والإشراف ، لأنه يذكر أسماء جبال نعرفها (٢٧٨) : " وهوية هذه المواضع تختلف ، وان اتفقت فيما ذكرنا من العرض وغيره ، لآفات وعوارض . من ذلك أن يكون يخارات باردة وفي أعماق الأرض ، فتظهر ، فتكون سبيل تلك المواضع من الأرض ، ان ما يتولاها من الكواكب يوجب تأثير الحرارة فيها ، فيغلب ما ظهر من البرودة منها عليها ، تدفع فعل الكواكب ، كالسروات من أرض التهائم ، وهي ثلاث : سراة منها ما بين تهامة ونجد ، ادناها وجّ وهي الطائف ، وأقصاها قرب صنعاء من أرض اليمن . والسروات أرض عالية وجبال مشرفة ، يجب أن تكون حارة ، لتأثير الكواكب ، إلا أن ما يظهر من بخار الأرض يغلب على البلد ، فصار بارداً . وكذلك أيضاً دمشق ، عرضها وعرض يغداد واحد . . . فيجب أن تكون حارة كحر بغداد ، إلا أن البرد يغلب عليها ، لما يظهر من بخار الأرض من البرودة . فكان الحكم له . وكذلك ، قد تكون مواضع من الأرض ما يتولاها من الكواكب يوجب تأثير البرودة فيها ، فيظهر من قعر الأرض بخارات كثيرة حارة ، فتدفع ذلك ، ويصير الحكم لها ،وتجعل ذلك البلد حاراً ، ككثير من البلدان الحارة . وقد تكون بقاع من الأرض يغلب على ما يظهر منها من البخار البارد ، تأثيرات الكواكب بالحر . فيكون الحكم له ، ويغلب على ما ظهر منها من البخار الحار تأثيراتها بالبرد ، فيكون الحكم له .

وتعتبر هذه التأملات وغبرها (٢٧٩) أفكارأ تتناول الهواء ، ولا تعنينا الآن إلا اذا أقحست الجبال في تبصرها . وهي تلح في النهاية على أحد أهم مبادىء الفيزياء في القرون الوسطى ، أي على التعقيد المذهل في تداخل القوى الفاعلة في تكوين الحياة : مثل الجهات الأربع الأصلية ، والعناصر الأربعة ( الهواء والماء والأرض والنار ) ، والطبائع الأربع ( البرودة ، والحرارة،واليبوسة ، والرطوبة ) ، والكواكب والنجوم والبروج (٢٨٠) . وتخضع جزيرة العرب ، التي أخذت مثالاً هنا ، إلى تأثير الشمس ، فهي بالتالي حارة ، وإلى تأثير الأرض ، فهي بالتالي باردة مبدئياً (٢٨١) . ومن هنا نشأ التضاد بين الطبيعتين . لكن لا يبين المسعودي لماذا يتغلب البرد أحياناً ، ولا لماذا لا تتضح هذه الغلبة إلا في الجبال . وأظن أننا نستطيع أن نجيب نحن . فغلبة البرد نسبية تماماً ، شأنها شأن سائر الأشياء في الدنيا: فدمشق ليست باردة إلا عندما تقارن ببغداد . ويمكن أيضاً وصف بعض بقاع جزيرة العرب بالبرودة والرطوبة ، لأنها تدخل في الربع الذي يخضع لتأثير الشمس والأرض ، وتلامس الربع المجاور الذي يخضع لتأثير القمر والماء (٢٨٢) . وهكذا يستطيع الباحث أن يعلل تعليلاً نسبياً \_ والح على هذه الناحية \_ ضعف تأثير الشمس ، وبالتضاد ، تقوية تأثير البرودة المشتركة بين عنصري الأرض والماء ، مع أن الماء يقوّي عنصر اليبوسة الخاص بالأرض . ويلاحظ أن جميع الظاهرات السابقة تدعم وجود وقوة الأبحرة الرطبة التي تقاوم حرارة الشمس . لكن لماذا تحصل هذه الظاهرة في الجبال وحدها دون غيرها ؟ ربما لأن الجبال أماكن اعلاء الأرض وارسائها وانعطافها ، فتبدي استعداداً لإمرار قوى عنصرها ، وتسمح لها بلقاء نار السماء.

ولا يأبه الجغرافيون لهذه المبادىء العلمية التي يتقيد بها الموسوعيون وأخص بالذكر منهم الذين عقدوا العزم على التجوال في دار الاسلام ووصفها كما يرونها بنظر حاد وقلم متأهب على الدوام . ويكتفون بوضع تصنيف أساسي يقسم وجه الأرض إلى جروم وصرود ، ويدخلون الجبال في الفئة الثانية ، مثلما نتوقع . ونحن نحدو حدوهم بحس سليم في بعض أنحاء كرمان أو في المغرب مثلاً (٢٨٣). وقد تجري بعض التعديلات على هذا التقسيم بلاريب (٢٨٤) . إلا أنه ليس الناحية الجوهرية ، فالأصل فيه ما يخلفه البرد من آثار ، تحدث وتدون على علاتها ، كالمطر والجليد والثلج .

والمطر المقصود هو الغيث الدائم، كما هي الحال في طبرستان ، التي يلخص المقدسي مزعجاتها باستنتاج مقتضب من كلمتين : « والصيف مطر » (٢٨٥) . أما الجليد ، فيقال عنه : ربما جمد الماء في ذروة جبل الطائف – زغوان – في قلب ؟ جزيرة العرب (٢٨٦) . وهذا يحصل في الفصل البارد طبعاً ، وقد يشرح المسعودي أسبابه . إلا أن الجبال تحوّر الفصول ، وتدعم سيطرة الصقيع الدائمة . فعلى شط بحيرة خوارزم ، الفصول ، وتدعم سيطرة الصقيع الدائمة . فعلى شط بحيرة خوارزم ، والتص صريح يفيد ان الجبل يوزع برد الشتاء القارس على جميع فصول السنة ، وهو أبرد ما على جيحون من البقاع (٢٨٧) . وهنالك ما هو أغرب : ففي ناحية من جبال بتم ، عيون ماء يجمد في الصيف اذا اشتد الحر ، وقاظت السموم ، حتى يصبح الجمد كالأعمدة ، وينقطع اشتد الحر ، وقاظت السموم ، حتى يصبح الجمد كالأعمدة ، وينقطع جري مياهها (٢٨٨) . أخيراً يتكرر ذكر الثلج وكأنه نشيد البلدان جري مياهها (٢٨٨) . أخيراً يتكرر ذكر الثلج وكأنه نشيد البلدان العظام كدنباوند ، وحرمون أو سبلان ، وعند الكلام عن كرمان وما العظام كدنباوند ، وحرمون أو سبلان ، وعند الكلام عن كرمان وما

وراء النهر وفارس والسلاسل العالية في غرب ايران . فالثلج يكلل جميع هذه الأماكن في جميع الفصول ، ويصل أحياناً حتى إلى الجبال التي تشرف على سواد العراق (٢٨٩) .

ولا تغري أمثال هذه الجبال على وجه الاجمال ، لكن لابأس . . . فالبرد القارس لا يظهر في جميع الأماكن ، وهذا فأل حسن . ويصغر الجبل أحياناً أو يشرف من ارتفاع منخفض على أراضي حارة ، فلا ينفث برداً ، بل رطوبة . فيصبح جنة حقيقية بهوائه « المعتدل » . وينطبق هذا الكلام على الديلم ، وبلاد شيراز ، وسلاسل اقليم الشام التي تطل على البادية القائظة ، وأخيراً على الطائف التي يصيف بها أهل مكة هرباً من شدة الحر (٢٩٠) . ويتحدث المقدسي عن شؤون اقليم جزيرة العرب ، : «هو اقليم شديد الحسر ، الا السروات ، فان هواءها معتدل وحدثت أن رجلاً صنعانيا ، طبخ قدراً من اللحم ، ثم ذهب إلى الحج ، فعاد وما تغيرت » (٢٩١) .

إلا أن في الجبال مياهاً جارية ومحيية ، لا مياه مناقع أو مياهاً عكرة. وتنحدر أكبر أتهار دار الاسلام من الجبال العالية ، وتعظم وتطول حتى ان بعض الجغرافيين يعللون أنفسهم برؤية مخرجها من أعالي تلك الأطواد عياناً ، ايستعيضوا بمشاهدتها عن معارفهم السماعية . ومن هذه الأنهار الكبيرة ، سواء عرفت منابعها الجبلية أم لم تعرف ، النيل ، ودجلة والفرات ، وجيحون وسيحون ، وأخيراً مهران (٢٩٢) . وتليها فئة ثانية من الإنهار تأتي أسماؤها مقترنة بأسماء جبالها ، منها الأردن وجبل الثابج ، وبردى وجبل سنير ، وهرماس الأعلى وجبال نصيبين ، والزابان رافدا دجلة وقمم أذربيجان ، والكر وجبل القبق ، وجداول جبال

فارس ، ومياه خرزستان والجبال ، وزرين روذ اصبهان ، ونهر مرو (مرغاب ) وغرحستان ، وزرفشان (نهر السغد) وجبل بتم (٢٩٣) . ولا تسمى تلك المياه في معظم الأحيان وعلى الأرجح ، تغفل أسماء العلم الحاصة بها ، ويكتفى بلفظ الماء وبأسماء مجامعها العامة التي ترد في النصوص الجغرافية بعض مفرداتها كالمياه ، والمياه الجارية ، والعيون ، والجداول ، وكالمياه المستثمرة مثل الآبار ، والأقنية ، والأحواض، والسدود.ويتكرر ذكر هذه التعابير بلا ملل في الحديث عن غلظ الجبال وحضيضها أو رؤوسها ، وفي الكلام عن الأرياف حيث تدير الارحية ، وعن المدن التي يصل الماء النظيف إلى أزقتها وأسواقها (٢٩٤) .

وهكذا تبرز صورتان في هذه الجغرافية ، أولاهما كلاسيكية حتى أيامنا الحاضرة ، تعتبر الجبل خزان ماء ، يصفه المسعودي ويقول (٢٩٥): «واما انشازها ، فمنها الجبال الشامخة ، ومنافعها ظاهرة في قوة تحدر السيول منها ، فتنتهي إلى الأرضين البعيدة بقوة جريها ، ولتقبل الثلوج ، فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الامطار وتذيبها الشمس ، فيقوم ما يتحلب منها مقام الأمطار ، ولتكون الآكام والجبال في الأرض حواشر للمياه لتجري من تحتها ومن شعوبها وأوديتها ، فيكون منها العيون الغزيرة ، ليعتصم من تحتها ومن شعوبها وأوديتها ، فيكون منها العيون الغزيرة ، ليعتصم بها الحيوان ، ويتخذها مأوى ومسكناً ، ولتكون مقاطع ومعاقل وحواجز بين الأرضين من غلبة مياه الأمطار عليها ، وما لا يحصيه الا خانقها » .

وهنا نود الاشارة إلى بعض التعابير المائيـــة الواردة في النصوص الخرافية ، مثل « المياه الغزيرة » في جبل اوراس ، والديلم ، والسلسلة الساحلية في فلسطين ، وفرغانة ، ومثل « هو اقليم كثير الأمطار ، وربما اتصل المطر سنة » وعظيم الامطار أيضاً حتى أنها تصبح « مؤذية

ومضجرة » في الجبال الساحلية الواقعة إلى جنوب بحر الخزر ، ومثل عيون وأنهار « كثيرة » أو « واسعة المياه » في الجليل وفلسطين ، وفي جبال ارمينية وأذربيجان ، وفي جبال همذان ، وأخيراً في الغور بين هرات وكابل غزنة (٢٩٦) . وتصور بعض المشاهد المياه تصويراً أفضل : منها خروج نهر الأردن من تحت جبل الثلج ، ولوحة عيون طبرستان التي تتحول مباشرة إلى أنهار ، وأخيراً صورة جبال البتم واشرسونة وسمرقند ، التي يمد ذوبان ثلوجها في الصيف نهر زرفشان ( نهر السغد )، فيزيد الماء فيه أحياناً حتى ليقلب السكر لقنطرة جبرد (٢٩٧) . بالتالي يوفر اقتران النهر ، سمى أم لم يسم ، باسم الجبال ، المعطيات الاساسية اللازمة لخريطة الجبال من جهة ولخريطة الامطار والعيون من جهة ثانية. ويلاحظ أيضاً أن الجبل الأجدب والاجرد أحياناً يبدو شاذاً ، فيدوّن . وينطبق هذا الكلام على الجليل ، وخاصة على جزيرة العرب التي تضم الحرة المؤلفة من « جبال كلها يابسة لا تنبت الا مواقع المواشي والغضي، التي لاتشاهد فيها إلا بعض الأعشاب النادرة المألوفة في المفازة (٢٩٨). وهكذا تحوي الجبال الماء والحياة ، فتصبح معين المياه ومعين الحياة. وتستحق صورة الأرض العالية المغذية ، الواردة كثيراً في النصوص الجغرافية ، اهتماماً خاصاً . ولا ريب أن مصنفي الجغرافية يصفون الحياة الامينة والمزدرعات الخصبة وصفاً بديعاً وعجباً أحياناً ، دون أن يتحدثوا عن ارتباطها بوجود الماء صراحة على الدوام . إلا أن هذا الماء مفروض توفره لأنه يسقى البساتين ، أو يروي الحقول ، وينمي الأشجار، وينضر الثمار ، وتشرب منسه القرى . وأذكر هنا ثلاثة استشهادات من عدد لا يحصى من النصوص الجغرافية التي سوف نمحصها . وأولها واضح تماماً يتكلم فيه ابن حوقل عن سيراف ويقول :

" وإنما فواكههم وتوسعهم وطيب عيشهم بما يصل لحيهم من مياه تفرغ من جبل مشرف عليهم " (٢٩٩). أما المقدسي الذي يتباهى بأدبه ، فيريد أن يبهر القراء ، فيصف بلدان نيسابور أو خوزستان وصفاً مقتضباً فيقول مثلاً ما معناه أن جبالها وعرة وقاحلة ومزدرعات حضيضها موحشة وجافة ، لكنه يسبك هذه الافكار في نثر مسجوع ، فتصير : « سواد يابس وجبل عابس » (٣٠٠). وأبدع من هذا السجع قوله عن شيراز : « وأبعد الجبال عنها على فرسخ ، وأقرب الحطب اليها على مرحلة » (٣٠١). اذن يبدو وضع جبال شيراز غريباً ومثيراً تقريباً . فهي تحيط بها ويفترض أن تزودها بما يتوقع وجوده في المرتفعات من حاجاتها، لكنها لا تفعل ، وتضطر شيراز أن تجلبها من مكان آخر بعيد عن نطاقها .

#### الحنان الحبليسة

وتعيد النصوص الجغرافية إلى ذاكرتنا باستمرار (٣٠٢) بأن الحصب ناشيء عن الماء . فلننصت مرة أخرى ، عند ابن حوقل ، إلى الماء وهو ينساب سراً ، وأكاد أقول بين فاصلتين . مع ذلك فهو يرى في اضعاف جبال أرمينية وأذربيجان ، ويحملها على التمتع برقة هدوء الحياة اليومية . ويختلج أيضاً في صميم كيان الاحياء ، فتطمئن أجسامهم وأفئاتهم إلى الأرض الغنية ، ويتطورون تطوراً عادياً متوازناً . . ولنقرأ ما كتبه ابن حوقل (٣٠٣) : « وبهذه الجبال والنواحي والمدن والبقاع التي ذكرتها ، من الرخص ، والحصب ، والمراعي ، والمدواشي ، والسوائم ، والخيرات (٣٠٤) والبركات ، والمشاجر ، والأنهار ، والفواكه ، الرطبة واليابسة ، والخشب ، على سائر ضروبه ، من خلجة (٣٠٥)

وكرمة وجوزة ، مالا يحاط بعلمه . ولا يبلغ كنهه . وملوكها بها من سعة الأحوال ، وتمتعهم بالنعم . والملاذ . والترف بالطيب والثياب ، والحدم الروقة ، والحيول والبغال ، ذوات المراكب (٣٠٦) من الفضة والذهب ، وقنية الجواري (٣٠٧) الروقة ، من المغنيات والشهوريات والطباخات (٣٠٨) ، والنفقات الدارة السابغة ، وكثرة الآلة من الذهب والفضة ، والآنية الرفيعة ، الثقيلة المخرشة بالسواد ، من الصواني ، والأطباق ، والارطال (٣٠٩) ، والطسوت والاباريق والاسطال (٣١٠) في غرائب الصنعة من اللجين والعسجد (٣١١) إلى ما يشكل ذلك من الزجاج المحكم ، والبلور المخروط الثمين ، والجوهر من الحب والياقوت (٣١٢) .

فالجبل نعيم ، ونقر بذلك ، ونعتبره نعيماً على مستويين : مستوى ترف عظماء العالم ، ومسترى تأمين عيش عامة الناس . ونعزو هذا النعيم إلى الجبل بحد ذاته وإلى وجود الماء ، سواء أشير إليه صراحة أو ضمناً . ويلخص لفظ « عامر » (٣١٣) وضع الجبال المزروعة والمسكونة ، ويشتق من جذر « عمر » الذي يغيد احياء الأرض على يد البشر . ذلك أن الجبل والماء ينميان عفوياً نباتهما من الأشجار والأعشاب (٣١٤) ، أما البشر فيقيمون في الأرض ، ويستثمرونها ويحولونها . فهم يقطعون خشب الأشجار (٣١٥) ، ويجنون ثمارها . بالفعل الجبال طيبة جداً ، خيف أنها تقدم لجميع الناس ، بكثرة ، ودون حاجة لزراعة أشجار ، ثروة عظيمة من اللوز والجوز ، والعنب ، والتين ، والبطيخ ، والحرنوب ، والرمان ، والعناب ، والزيتون ، والتفاح ، وحتى الاترج والنخيل (٣١٣) إذا كان المناخ ملائماً . وتسترعى انتباه الجغرافيين الأرض المحروثة والمزروعة ، بأعشاب الجبال . وتسترعى انتباه الجغرافيين الأرض المحروثة والمزروعة ،

فيشيرون إلى البساتين والحقول والزروع ، في شي أنحاء الجبال الخصبة ، ويوجزون بلفظ «خصب» الوحيد (٣١٨) جميع ما يلحظونه . ويرسم ابن حوقل (٣١٩) لوحة عجيبة لجبال ضواحي سمرقند ، ويذكر فيها مباهيج الجبال المنيعة أو المستغلة ، ومواردها . ويقول : «وليس بنواحي سمرقند رستاق أصح هواءاً ، ولا أجود زرعاً ، ولا أحسن فاكهة منه اي الشاوذار – ، وأهله أصح أهل نواحيهم ابداناً ، وأجمل الوانا . . . وهو من أنزه الجبال ، وأحسنها ، في عمارة لا تنقطع ، وغلات متصلة لا تغب ولا تمتنع . . . وللشاوذار فجاج (٣٢٠) وكل فج منها أنهار جارية إلى ضياع في خلال ذلك حسنة زاكية ، وصيود من غير جنس ، كثيرة ، وخصب وغدق من جميع وجوه العيش والتمتع به » .

وتنشط حياة البشر إلى أقصى حد في أماكن تجمعهم ، في المدن والقرى التي يعددها الجغرافيون ، ويصفون اتساعها (٣٢١) كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، ويبالغون في أقوالهم ، مثلما فعلوا في زعمهم ان ألف مدينة كانت على نهر الرس في ظلال جبلي الحدارث والحويرث (٣٢٢) . اذن الجبال حاضرة ، وهذه صفتها البارزة . ويتكرر تعداد مدنها وقراها ومزارعها في حالات كثيرة وكأنه لازمة في بحث الجبال ، ويقترن أحياناً بأسماء المراعي على نحو ما سوف نرى . مع ذلك ، لا يستنفد اقتصاد الرعي ، ان وجد ، جميع نشاط البشر (٣٢٣) والبستان أو المشجرة . وقد أشرنا من قبل إلى تعبير المقدسي الواضح جداً في والبستان أو المشجرة . وقد أشرنا من قبل إلى تعبير المقدسي الواضح جداً في بحث جزيرة العرب، وهو: (٣٢٤): « والحرة . . . جبال ، كلها يابسة ، لا تنبت إلا مواقع المشاشية والغضي » . إلا أن هذه الجبال اليابسة شاذة

هنا ، وتعد تجربة تتعارض مع التعريف العام الذي يربط الجبل بصلة وثيقة جداً بالماء والزروع الدائمة والحضر .

اذن عددًا إلى اكتشاف مفهوم الجبل الأم الموصوف بأوصاف اضافية ، لا على أله أساس الهندسة الكونية ، بل باعتباره أصل العيون والخضرة والحياة في جميع الأماكن تقريباً . لكن لم نرجع إلى مفهوم الجبل الأم الذي يحدد له مكان وحيد وثابت على الأرض ، وينشأ عنه كل شيء ، بل إلى مفهوم الجبل الامهات . فليس المقصود ظاهرة ثابتة إلى الابد في وقت ماض لا مثيل له ، مر وانقضى نهائياً بعد تحديده في اللهر الكوني ، بل حركة تتجدد يوماً بعد يوم في صميم الزمن المعاش . ولا نعتي بالجبل الأم جبلاً نشأت عنه جميع جبال الأرض ، ولا شيء سواه ، بل كل جبل احتضن البشر بحد ذاته ، ولا نشير إلى أرض لم تلد الا ذاتها ، بل إلى الأرض الخاضعة إلى خلق دائم وشامل ولا الى أم واحدة ، بل إلى البدوي القاسية والحرة ، بل ، على حد قول جورج لا إلى اليادية ، أم البدوي القاسية والحرة ، بل ، على حد قول جورج دوبي ، غابة الحضر الأصلية ، المغذية ، الكثيفة ، حاملة مزايا التربة الثالية التي اجتاحها البشر بعد أن تعلموها باتقان (٣٢٥) .

مع ذلك ، تقدم الجبال للبشر ما يزيد عن أو دهم اليومي ، لكي يستقروا فيها . فتمدهم بالأغذية النباتية والحيوانية ، وبالملح ، مادة المطبخ الأساسية ، التي تؤخذ من جبال الملح على ظاهر الأرض ، على الأقل في فارس ( ناحية دارابجرد ) (٣٢٦) . ويشمل ما تعطيه المستحضرات الطبية والتجميلية ، كالمن ، والاثمد ، أساس صنع الكحل ، وأخيراً أملاح المغنيزيا والنشادر (٣٢٧) . وفي هذه الحالة الاخيرة ، يسمعنا ابن

حوقل تنفس الجبل (٣٢٨) : فقد كتب يقول : « وفي كل جبل من جبال البتم كالغار قد بني عليه كالبيت ، واستوثق من أبوابه وكواه ، وفيه عين يرتفع منها بخار يشبه بالنهار بالدخان ، وفي الليل كالنار ، فاذا تلبد هذا البخار في حيطان هذا البيت ، وسقفه ، قلع منه النوشاذر ، وداخل هذا البيت من شدة الحر ما لا يتهيأ لأحد أن يدخله إلا احترق ، إلا أن يلبس اللبود المبلولة . ويدخل كالمختلس ، ويأخذ ما يقدر عليه من ذلك ، وهذا البخار ينتقل من مكان إلى مكان ، فيحفر عليه حتى يظهر . فاذا خفى في مكان ، حفر عليه في آخر إلى ان يوجد . واذا لم يكن عليه مبتنى يمنع البخار من التفرق ، لم يضر من قاربه حتى اذا اختنق في بيت احرق من يدخله لشدة الحر » . ونرى هنا أن الجبل يتمرد، وان الحضر يضطرون إلى الانسجام مع مزاجه . فعند الانتقال من الحقل إلى المنجم، يجب فرض سيطرة أخرى وبذل جهود أخطر بكثير . مع ذلك ، يصبح تنفس الجبل العملاق ، الضار متى أريد ترويضه ، ملائماً بعد التغلب عليه ، اذ يستثمر تجارياً لأن له استعمالات عديدة ، ويعد مصدر خيرات وافرة . ولا يشبه هذا التنفس التنفس الآخر الذي سوف ندرسه ، ولا يفيد منه الانسان ، بل يتعرض إلى أخطار قاضية من جرائه ، لأنه يختص بجبل لم يمس ولم ينخضع لبشر : نعني البركان .

في جميع الأحوال ، نذكر فيما يلي بعض المواد التي لا تنطوي على أخطار ، وتستعمل في المنازل أو في الأعمال الحرفية ، كحجارة الفرش أو البناء ، والنورة ، والجحص ، والصمغ ، والزرنيخ ، والقير ، والكبريت ، والزاج ، والسنباذج ، والاسبستوس ، وسائر الطين الذي يستخدم في الغسيل وتبييض الثياب ، وصنع الأواني الفخارية ، والتدفئة .

والزجاج ، والمداد الأسود ، ودوى الكتاب والأختام (٣٢٩) . يم المعادن المفيدة ، كالنحاس، والرصاص، والزئبق، وخاصة الحديد اللين في فرغانة ، الممكن لما يراد قنيته في أي صنعة قصد منه ، و تتفق لهم الحواطر بالغرائب التي يتخلونها منه (٣٣٠) ، ثم المعادن الشمينة أي الفضة والدهب ، التي تكثر جداً في بعض الأماكن من الجبال ، فتسك منها عملة جيدة العيار في أرض مناجمها (٣٣١) ، وأخيراً الحجارة الكريمة التي تكاد تختلط بعضها ببعض ، مثل البرام ، والفيروزج ، والهيماتيت ، واللازورد ، والدهنج ، والبلور ، والجزع ، والجمشت ، والزمرد ، والحب ، والياقوت (٣٣٢) .

اذن تقدم الجبال لأهلها ضروريات الحياة ، وفيضاً من شي المعادن الشمينة ، يضاف إليها التمتع بالبذخ ، وسحر ألوان الجنان ، وزهو الأسرار التي يكشفها الانسان أو تظهر تلقائياً ، كما في جبال بلتي باسبرة في فرغانة ، حيث تبدو قطعة سوداء حالكة ، وأخرى حمراء قانية ، وأخرى صفراء فاقعة ، على غرار الجبال الوارد وصفها في القرآن (٣٣٣). مع ذلك نظن أن الذين هربوا إلى الجبال أو دفعهم قلقهم الدائم إلى اللمجوء إليها ، لم يلوذوا بقللها الشاهقة وأوديتها الخفية السرية ، ليحصلوا على وسائل العيش أومباهجه ، بل قصدوها ، ليتقوا الاعداء ليبقوا على قيد الحياة . فأهل الجبال حضر ثابتون في الأرض ، ومنعمون أحياناً ، لكنهم غالباً فا مكرهين في البدء ، استقروا فيها لا لأنهم أحبوا الاقامة أو امكانية العيش فيها ، أو رغبوا بمستوى حياة أعلى ، بل لأن الشعور بالحوف كان مسيطراً عليهم ، وطغى على جميع الاعتبارات الأخرى على الأرجع .

## الجبال ملاجيء أم مخابيء ؟ ملامحها

قال مصنف كتاب حدود العالم ، وهو مجهول ، (٣٣٤) في حديثه عن جبال كرمان : « تنفصل جبال كرمان بعضها عن بعض ، ولو أطلق عليها هذا الاسم الموحد . ويسمى أحدها جبل القفص ، ويقع في وسط مفازة فارس ، ويمتد شمالي البحر حتى جروم جيرفت . وهي سبعة أجبل متصلة . ولكل جبل فيها رئيس ، ولا ممثل للسلطان عندهم ، بل يجمع رؤساؤهم أتاوة كل عام ، ويبعثون بها إليه . وتستقل هذه الجبال بعضها عن بعض سياسياً . . . ولأ هلها لغة خاصة بهم . وهي منطقة مز دهرة جداً وقوية جداً ، لا يمكن فتحها بالسلاح والحرب » .

ويتضمن هذا النص صفات جديدة نعتت بها الجبال وأضيفت إلى صفات قديمة معروفة ، تجيز جميعها للباحث أن يتصور جيداً كيف يستفاد من تلك الجبال وكيف كانت تستثمر ، وكيف كان أهلها ومن ينظر إليها من قاعدتها ، يشعرون بها ويحبونها . ولاحظ القارىء حتماً أن كتاب الحدود قد م مرتين هذا الجبل المرصوص ظاهرياً ، مرة أولى ليعزله عن سائر الجبال ، ومرة ثانية ليميز فيه سبعة جبال متصلة ، مع أنها سبعة عوالم منفصلة . اذن جبل القفص مجزأ ، وهذا هو التعبير الصحيح ، لغة ودينا ، وسياسة أو عادات . ونزيد على نص حدود العالم معطيات إضافية وردت عند ابن حوقل والمقدسي : ففي جبال ارمينية – القبق اذرببيجان ، ثلاث مائة لسان مختلف ، وممالك كثيرة ، وتمنع خفي عن أداء الحراج . وتقوم امارات مستقلة محلية في بعض الكور أو البلدان ، معفاة أحياناً من دفع الخراج ، في الجبال النائية الواقعة إلى شمال شرق معفاة أحياناً من دفع الحراج ، في الديلم على وجه التخصيص ، رئيس وعادات

يستعرضها المقدسي بالتقصيل ، نشير إلى إحداها : فالديلم لا يزوجون إلى غيرهم ، وقتل كل من يفعل ذلك واجب عندهم (٣٣٥) .

وتعزى هذه التجزئة إلى الطبيعة في الأصل بلا ريب . إلا أن البشر أيضاً انقادوا إلى تقسيم الأرض ، وأحبوه ، وعززوا انقطاع الجبال، فأسسوا مجتمعات منعزلة في تلك المكامن الطبيعية ونكتفى بالكرد مثالاً على هذا الوضع (٣٣٦) . فقد لبوا نداء الخبال بطيبة خاطر ، ورددوا صداه، وضخموه ، اذعاناً لهلعهم العظيم وارتعابهم من سائر البشر : فالتجزئة ، والارتجال ، والحرص على العزلة ، كل هذه الأمور توحى بأن الجبال ملاجيء . على أن اتساع رقعتها يحتم وجود درجات عديدة في العزلة ، ترتبط بضعف علوها ، أو باستمرار أهلها باجراء اتصالات بالغير بوساطة تجار القوافل ، أو بتصميم السلطة على فرض سيادتها على جميع الأماكن ، أو بقدم اعمار الأرض . أخيراً ، عجز أهل الجبال في الغالب عن الانقطاع عن العالم الخارجي ، أو لم يشاؤوا ان يثابروا عليه . وقد رسم الجغرافيون لوحات كثيرة ، أشارت إلى جبال عامرة علىنطاق واسع ، ومنفتحة على سواها أيضاً ، ولا حاجة إلى الالحاح على هذه الناحية. وفي بعض الأحيان ، يجرؤ البشر ، ويؤوبون عائدين مثلما فعل أمراء المغرب الذين نزلوا من جبل زالاغ إلى فاس (٣٣٧) . وفي بعضها الآخر . يهبط أهل الجبال ليقطعوا الطريق ، ويعترضوا أبناء السبيل ، مثلما يعمل أهل جبــل أوراس وأهل جبــال القفص وكركس كويــه في مفازة فارس (۳۳۸) .

وهكذا ندرك (٣٣٩) سهولة تحول الجبال من ملاجيء إلى مخابيء. مع ذلك ، تعد النصوص الجغرافية الجبال ملاجيء بالدرجة

الأولى ، وتكثر من الحديث عنها على هذا الاساس . ولنذكر قبائل القفص النازلين في جبال كرمان الذين لا يخافون أحداً إلا من البلوص النازلين على سفح جبلهم ، مع أن البلوص قوم ذوو سلامة ، لا يتأذى بهم أحد (٣٤٠) . ونشير خاصة إلى سكان جبال بحيرة كبوذان في أذربيجان ، الذين ينعزلون في وسطها ، يحميهم الماء والجبل . ويدفعون غالباً نمن هذه الحماية ، على حد قول النصوص الجغرافية ، لأن أمواجاً عظاماً تهب على البحيرة في الشتاء ، كما أن البلاد فقيرة : « فجبالها مسكونة مأهولة على مياه زهيدة وعيش شظف ، وسكانها أصحاب المراكب ونواتيها المختلفون بالأمتعة والركاب بين شطيها . ولهم معز يقوم برمقهم ، ولا شيء عندهم إلا ما جلب اليهم . . . ويربطون أرجل الصبيان بالسلاسل والحبال كي لا يتدحرجوا إلى البحيرة » (٣٤١) .

ويأتي الدين في طليعة دواعي اعتصام الناس في الجبال .فهو يفرق أهل البلاد تماماً عن اشقائهم المعادين لهم أو الخطرين عليهم . والاسلام هنا حديث العهد أحياناً ، كما هي حاله في جبال البارز ، وفي كرمان التي يدين أهلها بالزرادشتية (٣٤٢) ، أو يتحداه الكفر جهاراً ، كما في الديلم أو في الغور ، دار الكفر التي تذكر في الاسلام لأن بها الديلم أو في الغور ، دار الكفر الأخرى ، يكثر النصارى ، كما في مسلمين (٣٤٣) . وفي بعض الأماكن الأخرى ، يكثر النصارى ، كما في جبال ارمينية وأذربيجان ، أو يقتصر وجودهم على بعض المحلات ، كالاديرة في جبل سيناء أو العمر الطيبة المنعزلة في جبل الشاوذار في سمرقند ، كما يقال لنا . وفي جبل لبنان عيون ضعيفة يتعبد عندها أقوام قد بنوا لأنفسهم بيوتاً من القش يأكلون من الأشجار الثمار المباحة ، ويرتفقون بما يحملون منها إلى المدن من القصب الفارسي والمرسي وعير ذلك (٣٤٤) . أخيراً اعتصمت بعض المذاهب أو الطوائف الاسلامية

في الجبال لضمان كيانها أو بقائها ، مثل الخوارج في جبل نفوسه ، والزيدية في التخوم الجبلية إلى جنوب بحر قزوين ، والخرمية في جبالحم، والقيسية والقرامطة في جبال جزيرة العرب ، وزهاد جبل الجولان من اتباع مذهب سفيان الثوري الذين يلبسون الصوف ، ويتقوتون بالبلوط (٣٤٥) .

وترمز كثرة الحصون والقصور والقلاع في الجبال إلى أنها ملاجيء. وتبرز الألفاظ المشتقة من « حصن ومنع » التوافق بين البشر والجبال ، ويشير الفعل واسما الفاعل والمفعول أو النعوت المأخوذة من هذين الجذرين إلى تحصين الجبال ومناخها واعتبارها دعامة طبيعية في الدفاع عن النفس ، وتعبر أحياناً عن الدفاع عن النفس فقط (٣٤٦) . ونختار من شي الشواهد أولاً هذه اللوحة الشاملة التي توجز وصف البلد بالقول ان الجبال والقلاع والحصون (٣٤٧) غالبة عليها . والمثال الجيد على ذلك فارس (٣٤٨) . ففي هذه البلاد الجيلية ، مثلما قلنا ، أربع فئات من الحصون . فأولا أكثر « مدنها محصنة بحصون منيعة وأسوار وثيقة شاهقة عالية » . وبها حصون داخل المدن . ولها أيضاً « حصون في جبال منبعة منفردة عن البندان قائمة بأنفسها » . أخيراً « بفارس زيادة على خمسة آلاف قلعة منفردة في جبالها لا تقرب من المدن » . وفي هذه القلاع ، ما لم يذكر لأحد من الجبابرة أنه قدر عليها عنوة ، منها قلعة ابن عمارة، وهي مرصد على البحر . وتسمى قلعة داكباياه ، يريدون باسمها أنها كثلاث أثافي ، لأنها قارة على ثلاث شعب كقر ار القدر على الأثافي (٣٤٩) .. ولا يقدر أحد أن يرتقي إليها بنفسه ، إلا أن يرقى به شيء من البحر » (۳۵۰) . وتكثر هذه القلاع في فارس ، وتشاهد في عزلتها باسقة فوق مستواة من الأرض ، وتعتبر رمز الجبل الملجأ الكامل ومركز قوته . وتقتصر وظيفتها أحياناً على حماية المنازل المشادة في سفلها ، ويرتاع العدو لضخامتها ، وتعامل المدينة بسماحة . فهنا تقوم عليها القلاع كما هي الحال في عمان . وهناك تستكمل هي والبحر أو النهر نظام دفاع الموقع الطبيعي ، كما هي الحال في عدن ، والفسطاط ، وأوش في فرغانة (٥١). الكن تتحول القلعة أحياناً إلى مدينة كاملة ، وتصير ، حصنت أم لم تحصن ، قلعة ومدينة شاهقة في الجو ، يعبر موقعها ، على حد قول ابن حوقل ، «عن تراوح مشاعر أهلها بين الخوف والرجاء » (٢٥٢).

هذه هي ملامح الجبال . ولها ، بين اعتبارها ملاجيء أو مخابيء مواقف عديدة ، يكفيها الموقع أو تستجيب لاختيار البشر موضعها . وتهيمن طمأنينة الحضر الذين « لا يتأذى بهم أحد » (٣٥٣) ، على اللوحة على نطاق واسع ، ويعود الفضل الأكير فيها إلى الأرياف الهادئة التي يطيب العيش فيها . ونوجز ما أشرنا إليه منها في سياق أيحاثنا ، في هذا المثال المختار (٣٥٤) : فغر جستان اسم غرج الشار عند العوام ، والغرج « هي الحبال » و « تم عدل حقيقي ، ونظر عزيزي (٣٥٥) ، وبقية من سنن العمرين (٣٥٦) ، ورسوم تقر بها العين ، لا عمال ظلمة ، ولا أسباب مغيرة . ما يؤخذ من أغنيائهم ، فهو موضوع في فقرائهم . ومن جني جناية ، فالعفو أو الحد . مع ذلك قوم سلماء ، صالحون من الطينة الأولى . وصدق رسول الله: «كما تكونون يولى عليكم » . وربما وجب أن نضيف تأثير الطبيعة في الحالة الراهنة ، لأن التوافق تام في كل شيء فيها : فالأرض السعيدة الحصبة وقف على الناس الحكماء ، وخصال الملك تجمع مزايا الأرض والناس ، حتى أن اسمه يظهر أحياناً

في تسمية البلاد ( غرج الشار : جبال الملك ) ، وهو مثال الاستقامة والعدالة .

مع ذلك ، لهذا النعيم وجه قاتم . فقد يثير أطماع أناس بمن يقطنون في سفل الجبال أو يجتازونها . وقد يضطر أهل الجبال أن يرتضوا شظف العيش وقسوة البر على التخصيص ، كما قلنا . ، ثمناً لأمانهم في ملجأهم . في هذه الحالة ، لا يواتي الحظ أهل البواذخ (٣٥٧) مثلما يحالف أقرانهم من أهل الجبال الآمنة المعتدلة ، فيولدون أشداء ، ويتميزون بنشاط (٣٥٨) عظيم تحتمه مقتضيات الدفاع عن النفس ضد البشر أو الوسط ، يتحول أحياناً إلى فظاظة تبعث على العدوان . وشاهدنا لاهل الديلمان (٣٥٩) الذين لا ترى لهم لباقة ، ولا علم ولا ديانة ، بل ثم دولة ورجلة ، وهيبة ، وصولة وصبر في الحروب ، تسمح لهم بابعاد أفضل الجيوش تنظيماً (٣٦٠) ، وبملاحقتها إلى دار الاسلام ، وحجر سلطة الخلافة التي سوف يصبح اليويهيون الجبليون أوصياء عليها في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي (٣٦١) .

وما قام به البويهيون في الواقع ، هو تنظيم المؤسسات وترسيخ المدعائم في حركة سميت لصوصية في أماكن أخرى ، أجلت دورياً سكان الجبال عن مخابئهم ، لكنهم لم يلبثوا ان عادوا إليها بعد انتهاء الغارة عليهم . ولا ريب ان هذه الجبال ليست نزهة ، لأنها عاجزة عن تثبيت البشر في الأرض . ولا تعلل جميع الأحداث بنزعة بعض الناس إلى السلب والنهب . مع ذلك (٣٦٢) ، سادت (٣٦٣) هذه الروح العدوانية في الماضي ، وتسود الآن في اقليم كرمان القشف وفي مفازة فارس الكبرى . ويستثنى أهل جبال البارز ، وهم ذوو سلامة ، لا يرون اذية أحد ،

والباوص على سفح جبل القفص ، وكانوا أشرس الجميع حتى أبادهم عضد الدولة (السلطة البويهية) ، وأخيراً في الجبال ذاتها، القفص (الكوج) الذين أرهبتهم فيما يبدو سابقة قمع البلوص (قبل أن ينكي فيهم عضد الدولة) ، وكانوا يسرون بقطع الطرق . وقد عرفهم المقدسي ، ووصفهم على الوجه التالي : « القفص يسيرون إليها (أي إلى المفازة) من جبال كرمان . قوم لا خلاف لحم . وجوه وحشة ، وقلوب قاسية ، وبأس، وجلادة ، لا يبقون على أحد ، ولا يقنعون بالمال حتى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار كما تقتل الحيات . تراهم يمسكون رأس الرجل على بلاطة ويضربونه بالحجارة ، حتى ينصاع . وسألتهم عن ذلك . قالوا : تفسد سيوفنا ، ولا يفلت منهم أحد إلا ما ندر . ولهم مكامن ، وجبال يمتنعون بها . وكلما قطعوا في عمل ، هربوا إلى آخر » .

# الجبال : تاريخ مقدس أو اسطوري

قد تكون الجبال ملاجىء أو مخابىء، ساحرة أو رهيبة . إلا أن البشر لم يهملوها البتة ، لاسيما الذين عاشوا أو تدربوا فيها أو اعتصموا، من فلاحين أو جند أو لصوص ، وحتى الذين اجتازوها اجتيازاً أو رأوها فقط . وميزة الجبال أنها علامات منظورة ، تدل على مشيئة الخالق وغايته ، وهذا ما يجب العودة إليه . فقد شدت البشر إليها بانتمائها إلى التاريخ الدائم قبل أن يهتم الناس بدورها في صنع التاريخ الحالي .

وثبتت الجبال أذهان البشر وأجسادهم وذكرياتهم وهمومهم اليومية ، عندما اختاروا هم أنفسهم سكناها في عصور البطولة – مثلما ارتضاها بعض الناس في الوقت الراهن ، ليعتصموا بها – أو عندما شاء

الله أن ينيط بها بعض تاريخ الخلاص الذي يتجدد باستمرار وكنت أشرت من قبل (٣٦٥) في هذا التاريخ ، إلى أحدث ذكرى له نشأت في جزيرة العرب عند ظهور الاسلام . وأضيف هنا إلى المقطم الأحاديث الخاصة عن فتح مصر وظل الحليفة عمر الكبير على جبل زيتا (٣٦٦). والآن أعود نصف قرن إلى الوراء . فقد تحدثت سابقاً عن العلامات المنظورة . وهذه علامة أخرى تدل على التاريخ الكوني ، بل على تاريخ الإيمان : أغنى التلال . ويعطى ابن حوقل مثالاً عنها ويقول : « وبقرب ابرقويه تلال رماد كالجبال العظام التي صعود التل ونزوله نحو ميل ». وفي كلامه مبالغة بلا أدنى ريب . إلا أن هذا الرماد يتناسب مع تاريخ . عظيم ، خاص بنمرود أو ابراهيم في فارس (٣٦٧) . وقد يقال ان هذه التلال مصطنعة ، وهذا في الحقيقة ما نفعله اليوم في تعريف التلال التي تتوزع بانتظام في أرض المشرق وتاريخه . لكن لماذا يقارنها المقدسي بالجبال ، اذا افترضنا ان حجمها يسمح بهذا التشبيه الدقيق ؟ إلا أنها انحولت فعلاً إلى جبال مثل غيرها بعد أن نسى الناس أصلها ؟ كلا ، لأن الذاكرة حفظت بحرص ذكري هذا الأصل. إنها لابد من تسميتها جبالاً \_ وهذا هو السبب ـلأن الجبال والضخامة وحدهما \_ وهذه إحدى الصنمات الأساسية ـ ينسجمان مع عظمة الحدث الماضي ، ونو كان في الأمر بعض المبالغة .

مهما يكن ، نعدد فيما يلي جبالاً طبيعية دخلت في التاريخ المقدس (٣٦٨) . فعلى الجودي استقر فلك نوح ، كما رأينا . ويظن أن قبر آدم خلف جبل زيتا أو بجواره ، ومنه صعد يسوع المسيح إلى السماء . وبتل التوبة في الجزيرة مسجد يونس (٣٦٩) . وعلى فرسخ من حبري ، جبل صغير وقريات لوط ، موضع مرقد ابراهيم قد غاض في

القف نحو ذراع . وعلى رأس جبل المقطم في قلته مكان يعرف بتنور فرعون . ويقترن اسم عيسى وحده أو مع أمه مريم بجبل قاسيون ، المشرف على دمشق ، ويقول بعض المصريين أن الربوة ذات قرار ومعين هي مصر ، وقد كان عيسى ومريم بها مدة . وتحتفظ جزيرة العرب في جبالها بذكرى النبي صالح الذي أرسله الله إلى قوم ثمود الكفرة العنيدين. أخيراً يرقد أصحاب الكهف في بادية عمان أو في هوية جبال الأناضول، التي تتطلع دار الاسلام إلى السيطرة عليها واسترجاعها .

وهنالك جبال ارتبطت في الماضي مرة واحدة بتاريخ خلاصالبشر ولا تزال تعيشه ــ شأنها شأن جبال أخرى ليس لها وظيفة اضافية ــ على مر الزمن ، وستبقى حتى اليوم الأخير ، الذي سوف تعلن عنه بذاتها وتشهد على مجيئه . وهي جبال الجنة التي أشرنا إليها من قبل (٣٧٠). وجبل المقطم المقدس الذي به مواضع يفضلونها ، وصوامع يقصدونها ليالي الجمع (٣٧١) وعند جبل لبنان الجنوبي ( = جبل صديقا بين صور وقدس وبانياس وصيدا ، وثم قبر صديقا ) مسجد (٣٧٢) له موسم كل سنة ( يوم النصف من شعبان ) يجتمع إليه خلق كثير . وجبل رضوى الذي يعيش فيه محمد بن الحنفية ، حتى رجوعه مهدياً (٣٧٣) . وجبال جزيرة العرب التي تنبع فيها تسعون عينا ــ بعدد أسماء الله الحسنى ــ وسوف تظهر فيها علامة في نهاية الزمان ، ربما كانت ناراً (٣٧٤) . وباقليم الجبال تل عظيم كالجبل ، وعليه قلعة ، وفيها بيتنار ، ويقال إن ناره من قديم النيران الأزلية ، وبكازرون منها قبة ترعم المجوس أنها وسط الدنيا (٣٧٥) . وقد برزت من اليم جميع تلك الجبال في غابر الأيام بعدما اتضحت فيها وفي أمثالها مشيئة الله في خلق الدنيا . ثم مجدها أتقياء الناس ، فترافقت ذكراها مع فكرة نشأة الأرض ومع ترقب الأمجاد الأخيرة . ولا شك أن جبل سينا وجبل بيت المقدس أجل منها كلها . فعلى قلة جبل سينا زيتونة جاء ذكرها في القرآن ، قالوا هي التي لا شرقية ولا غربية ، كما أن طور سينا المقدس لا يتبع لا جزيرة العرب ولا اقليم مصر (٣٧٦) . أما بيت المقدس في الأرض المقدسة ، فمدينة «مرتفعة على جبال يصعد اليها من كل مكان يقصدها القاصد من فلسطين » . وعلى جبل زيتا أيضاً زيتونة يقال انها لا شرقية ولا غربية . وبه موضع يسمونه السامرة ، يقال إنها أرض القيامة ، وهي بيضاء لم يسفك عليها دماء (٣٧٧) .

وبقي أن نتحدث عن جبل (٣٧٨) شهير بين الجبال ، يرى لار تفاعه ، من أقصى الآفاق في البر والبحر ، لم يدخله الاسلام في تاريخه ولا في تاريخ خلاص البشر ، لأن تقاليد فارس الثابتة كانت قد سيطرت عليه . إلا أن الأدب العربي تونجى تسجيل كنوز ثقافة الحضارة التي تتمثل فيه ، وحاول أن يجمع « الامم » تحت شعار اللغة العربية والاسلام ، فلم يسعه إلا أن يدون أساطير هذا الجبل العجيب ، وتعذر عليه الذهاب الى أبعد من هذا الحد ، واستعصى عليه أن يدرج في منظوره روايات لا لا تنفصل البتة عن تاريخ غريب عنه في جميع الأحوال . وجل ما فعله ، بعد أن عجز عن الاستيلاء عليها ، أنه حاول أن يلقي عليها ظلال الشك ، بعد أن عجز عن الاستيلاء عليها ، أنه حاول أن يلقي عليها ظلال الشك ، وسنرى كيف عمل . وباء بالفشل لأن الاسطورة كانت حية جداً ، ومنسقة جيداً أيضاً لتتفق مع ذوق العصر في العجيب . فاضطر البعض أن يتكيف معها بلا عناء كبير .

واسم الجبل المقصود دنباوند (دمافند) ، وقد عرفنا من قبل (٣٧٩) مظهره العام ومكانته في نظام الجبال العالمي . ونود الآن أن ننظر إليه

عن كثب . بصحبة أبي دلف مسعر (٣٨٠) أو بعض مستكشفيه ، ومنهم ابن الفقيه الذي يقص علينا روايته . فماذا نرى ؟ نرى قبة منخرطة هائلة ، بأعاليها مساحة فيها مل اورمل (٣٨١)، تغوص فيه الاقدام. وهذا المل حمم مسحوقة ، ورماد بركان قطعاً . وبأعاليها أيضاً نحو من ثلاثين ثقباً، يخرج منها الدخان الكبريتي العظيم ، ويخرج من هذه المخارق مع الدخان دوي عظيم كأشد ما يكون من الرعد ، وذلك صوت تلهتب النيران . ويخرج نهر أصفر كبريتي ذهبي اللون من أسفل هذا الجبار . أقول « الحبار » ، وأقصد أنه أحد الجبابرة المحبوسين في جوف الأرض، الذي يستر الجبل جسمه ، ويقذف نفثه . ولا يسع الاسطورة الا أن تتناسب مع هذه القية الغامضة . الرائعة ، المذهلة ، المنعزلة ، الباعثة الدخان . ويستطيع المرء أن يتخذ منها مواقف عديدة . فقد لا يصدقها، ويرفضها ، سواء ذكرت أم لم تذكر ، على أنها حماقة محضة ، على غرار ما فعل الاصطخري (٣٨٢) . أو يحاول ، مثلما عمل أبو دلف مسعر ان يجرد معطياتها من الحداع ، فيستبدل نفث العملاق بانبعاثات طبيعية من الأرض، ونخيره بصوت الهواء المدفوع من أعماق الجبل ، وعينيه بلهيب البركان . وعلى النقيض ، يمكن أن يؤمن الانسان ، بقوة تضاهى صلابة الحديد ، بهذه الأسطورة العجيبة معتمداً على التقليد الفارسي الذي ابتدعها . أخيراً ، تتخذ جغرافية الأدب موقفاً وسطاً بين المؤلفين السابقين ، فتعرض على القارىء ، كما فعل ابن الفقيه ، نتاج ذهن يحرص ألا يفوته شيء ، فيفصل الوقائع الماديـــة أي الجبل ، مثلما يشاهذ عياناً ويعرفه الناس ، عن الاسطورة الشيقة جداً ، حتى إنها تستحوذ على معظم نص روايته . ومادام لابد من بقاء الوقائع والاسطورة جنباً إلى جنب ، فليأت افتتان القارىء رضائياً ، وليستشهد له بالبينة الشخصية ، وبأقوال مراقب يباهر إلى إقناعه بغاية الصراحة وبهدوء وشجاعة ، لأ بالأمر الطبيعي وحده ، بل بالعجيب أيضاً . أفليس صحيحاً ما يروى ؟ إنه صحيح ، فقد شوهد عياناً .

ورُويَ ان افريدون ( فريدون ) ، وكان طوله تسعه ارماح ، اهان أحد ملوك الأشرار ، السحرة والمخادعين ، على حد ما جاء في الاسطورة، وكان اسمه الضمحاك ( زهاك ) ، ويدعى بيوراسف أيضاً ، وخلعه عن عرشه ، وأوثقه بأساطين وسلاسلي ، وإدار سلاسله على جبل . فاجتذب البيوراسف سلاسله مع تلك الاساطين والحبل ، وطيَّر به في الهواء . فتبعه افريدون ، ولحقه ، وقمعه بمقامع من حديد . ثم سار به نحو دنباوند، فسجنه في جبل قرية الحدادين ، ووكتل ارمائيل بحفظه وغذائه ، فكان يذبح له في كل يوم نسمتين يتغذى بدمائهما . لكنه استطاع في وقت مبكر أن ينجى حياة الضحايا المهيئين الذبح: فقد تمكن أحد المطلسمين أن يطلسم مأكول البيوراسف ومشروبه في جوفه ، فهو يتغلغل في صدرة إلى انقضاء أيامه . وفي الجبل قوم من الحدادين يضربون مطارقهم على سندناتهم ساعة بعد ساعة ، ويتكلمون بكلام يهجسون به موزون عند ضربهم ، لا يفترون لحظة ، لئلا ينحل من وثاقه البيوراسف الذي دأب يلحسه ويلحس سلاسله ، فاذا ضربت هذه المطارق ، عادت السلاسل إلى ما كانت عليه من الغلظ . وجعل افريدون يوم سيجنه البيوراسف عيد المهرجان . وتقول رواية أخرى إنه قتل الضحاك في يوم عيد نيروز العام التاسع .

وننتقل الآن إلى الأشياء التي عوينت أو زعم أنها شوهدت عياناً . فجبل دنباوند يلد مسوحاً ، منها ذئبة في عظم البغال ، وطيور أمثال النعام في خلق الفصلان ، وقلته مغشاة بالثلج . وتنحط هو ه عظام كأنها جلموع عن هذا الثلج إلى القرار ، فتعدو عليها تلك الطيور ، فتبتلعها . وتقع قرب القلة ، من الناحية الشرقية ، جوبة عظيمة ، وعليها اسكفة كتابة تخبر ان على القلة سبعة أبواب من حديد مصاريع ، على كل مصراع أربعة اقفال ، قد كتب على كل عضادة منها : « له أمد يجري إلى غايته ، ونهاية لا يعدوها . فلا يعرض خلق لفتح شيء منها . فيهجم من هذا الحيوان على الاقليم آفة لا تدفع عنكه ، ولا حيلة لكم في صرفها » (٣٨٣) .

ويعد جبل دنباوند هنا جبلاً كونياً ، بمعنى هذا اللفظ الشامل ، بناره – نار فولكين أو نيبلولجن – وبتاريخه الناشىء ، الذي يجمع المعرفة والشقاء ، شأنه شأن علبة بندورا (٣٨٤) ، وبالعدد أربعة الذي يشبر إلى رمز العالم الأرضي ، وأخيراً بايقاف المغامرة البشرية عند حدود معينة . ومثلما قلنا ، تنطوي على شيء من التردد محاولات ادراج الاسطورة في رؤية الاسلام العالمية . ولا يجدي زعم بعض المحدثين أن المحبوس بدنباوند صخر الجني الذي أخذ خاتم سليمان بن داود ، فهو يرد في بضعة أسطر من قصة ابن الفقيه ، وترد الاسطورة الفارسية فيه بضع صفحات . وفي هذه القصة شيء آخر : فقد اقحمت فيها أسماء خلفاء عظام في التاريخ الاسلامي هم المهدي وهارون الرشيد والمأمون (٣٨٥) .

لكن هل يعني هذا الكلام أن أهمية أعظم جبل من جبال فارس ، اكسبته شيئاً في مجال التقاليد المقدسة ، الوثنية أو غير الوثنية ، الحاصة . بقمم الأرض ؟ لا نظن . والواقع ان دنباوند جبل من جبال دار الاسلام،

ولا يضير أن يرتبط بتاريخ فارس العائد إلى ما قبل الاسلام. من جهة أخرى ، وضعت فارس كنوزها في هذا الجبل ، وحصرتها به ، إلا أن دار الاسلام استعرضت جبالاً كثيرة تخصها ، ويطغى عددها وقدسيتها الآن ، وسوف يطغيان في المستقبل ، على بركان عظيم وعلى جبار محبوس يتأهب على الارجح لإظهار بأسه ، على غرار البلد الذي يهيمن عليه ويجسده (٣٨٦) .

### البادية والمفاوز

أشرت من قبل (٣٨٧) إلى الصحارى الواسعة الثلاث في دار الاسلام ، أي الصحراء الكبرى وبادية العرب ومفازة فارس . وحان الآن وقت العودة إلى هذا التقسيم لتوضيح مفهوم المفازة . وأتساءل ان كان لدينا مفهوم واحد أم مفاهيم كثيرة ، إذ لم يثبت أن الصورة ذاتها تنطبق على جميع هذه القفار ، بالتالي ان الصورة واحدة للمفازة ، وتخلو من التدرج . ويقول مصنف حدود العالم (٣٨٨) : «تسمى صحراء كل أرض تحوي رمالاً ، أو سباخاً ، وليس فيها جبال ، ولا مياه جارية ولا حقول . مع ذلك لا يمكن وصف المفاوز بألفاظ مماثلة . فبعضها واسع ، وبعضها ضيق . كذلك الرمال فيها واسعة أو ضيقة» . افن لابد لنا من البدء باستعراض الألفاظ ، ودراستها في النصوص الجغرافية التي تستعملها منهجياً ، لنحصل بهذه الطريقة على استعمالات المخرو وعلى عينات اختبار تتنوع جهد المستطاع ، عن الاسماء والأوضاع المقابلة لها. وفي هذا المنظور ، نستعبن (٣٨٩) مرة أخرى بجغرافيي المملكة أي الاصطخري وابن حوقل والمقدسي .

و نأخذ التبه أولاً . وهو آبسط الأسماء . وتسمى به مفازة سيناء.

ومن هنا تسميتها الكاملة تيه بني اسرائيل (٣٩٠). ويتصل حد له بالشام ، وحد بجزيرة العرب : وحد بمصر . ويوصف مع مصر ، لكنه يمثل موقفاً فريداً (٣٩١) . ويبلغ طوله من مصر إلى الشام نحو أربعين فرسخاً أي مائتين وثلاثين كم (٣٩١) من الرمال والسباخ والسماق خاصة . وبعضه جلد (٣٩٣) ، وفية نخيل وعيون مفترشة قليلة . ونسلم بأن التليل يمكن استخلاصه من جسيع هذه المعطيات لوصف الصحراء العام ، لأن التيه مكان تاريخي حائد بالدرجة الأولى ، ولا ينطوي في حد ذاته على تعريف جغرافي (٣٩٤) . ولابد للتيه ، باعتباره مسنداً إليه ، من لفظ آخر من الألفاظ التي يجب أن نتساءل عنها بالتفصيل والدقة ، مثل لفظ برية ، الذي يستعمله الاصطخري وابن حوقل (٣٩٥) .

مع ذلك نبحث قبل البرية لفظ صحراء الذي نعرفه . فقد قلنا إنه أرض مستوية ، لا جبال فيها . تركيبها أملس تماماً ، وتقع في المناطق الجافة (٣٩٦) . ويهمنا الآن أن نبين بدقة كيف يعتبر هذا «السهل » صحراء أيضاً (٣٩٧) ، وبماذا يقارن . فأولا ففاجأ بأن لفظ الصحراء لابستعمل أبداً ليدل على الصحراء الكبرى ، لسبب بسيط : فاتساع هذه الأرض الفسيحة جداً ، يتعدى كثيراً امتداد الصحراء الضيق على الدوام. بالفعل ، يطلق اسم صحراء لا على مفازة مهيمنة بل على قسم منها ، يعبر عنه بالأرقام أحياناً ، طوله مثلاً فرسخ إلى ثلاثة فراسخ ، أي المدن ، أو يغطي رستاقاً منعزلاً في إحدى الكتل الجبلية ، أو يقتطع ، المدن ، أو يغطي رستاقاً منعزلاً في إحدى الكتل الجبلية ، أو يقتطع ، وهذا أفضل ، أحد أقسام عراء واسع حقيقي اسمه مفازة .

اذن للصحراء حدود ، وربما كان لمناخها حدود أيضاً . ولاشك أن المقدسي يقول في حديثه عن مغامراته : « سحت في البراري ، وتهت في

الصحاري » ، مما يبدو ، نظر آلاتساع الارتحال ، وكأنه يعين للصحراء أبعاداً تفوق إلى الحد الأقصى ما عينه ويسمها أيضاً بصراحة بصفة قبيحة ، لأن أمثال هذه الأسفار تدخل في عداد المغامرات ، وبذل الجهود ، ومواجهة العقبات أو التعرض للمخاطر ، التي يجابهها كل مسافر يسعى لجمع وثائق كتابه (٣٩٨) — . لكن لا يجوز اعطاء تعبير المقدسي قيمة كبيرة . فقد أملاها عليه حرصه على اظهار براعته في الكتابة بنثر مسجوع ومقفى . فجملة « تهت في الصحارى » عنده صيغت بداهة لتحقيق الحرس الصوتي مع الجملة الأولى « سحت في البراري » التي سنعود إليها فيما بعد .

وقطعا لا يشك أحد في جفاف الصحراء: والبرهان وجود الحجارة، ولو كانت جمشت ، التي تتألف منها أرض جزيرة العرب أو الأرض الغبرة التي تتعارض مع خضرة النبات الزاهية في ما وراء النهر ، على حد قول ابن حوقل (٣٩٩). مع ذلك ، لا تعني هذه الأرض انتشار القحط التام . ففي فارس ، على الطريق الذاهبة من شيراز إلى سيراف ، يشاهد خان آزادمرد في وسط صحراء كلها نرجس مضعتف . وفي وسط مفازة فارس ، تسترعي انتباه المسافرين صحراء بما فيها من آبار قليلة . وفي اقليم الحبال ، صحراء أمينة حقيقية ، تقوم على وسط الرمال دون أن تقع فيها الرمال . وتلقى السباع مواشيهم فيها ، فلا تبدأها بسوء . أخيراً يستشهد ابن حوقل بأبي عثمان الجاحظ الذي يقول ان غبرة المزارع في أضعاف خضرة النبات من الزينة (٠٠٠) . ونختتم حديثنا عن الصحراء ، ونقول إنها لا تحتمل المقارنة بمشاهد الأراضي الحصبة ، المغذية ، الكثيفة الزراعة والسكان . خلافاً لذلك ، تندرج في نطاق الأراضي الجافة بتربتها ، وبوسطها . ولا بد أن القارىء لاحظ أن

المصنفين لم يذكروا أبداً وجود مياه جارية فيها . مع ذلك ، لا تمثل الحلاء التام ، ولا الفراغ المطلق ، ولا مفازة الجماد ، إذ لا تمتلك لا اتساعها الشاسع ولا مضارها الرهيبة . ولاشك أنها فقيرة ، وتحتفظ بفقرها . إلا أن ضيق رقعتها يحرمها من وسائل التأهيل الصحيحة الكاملة ، وهي من صنع الوسط المجاور لها ، الذي يجعلها صحراء حقيقية في عرف سكان الأراضي الغنية الذين ينظرون إليها بازدراء ، مثلما فعل ابن حوقل ، أو صحراء تتضاءل معارضتها للحياة بالنسبة إلى جميع الذين يأتون إليها ، ليستمتعوا بالبقاء وبشيء من الراحة ، بعد اختبارهم بلدان المه ت .

ويمثل الرمل القحط المحتوم ، والصحراء بالذات ، قبل أن يكون أحد عناصر التربة أو صخرا ، وما تتألف منه الصحراء الحقيقية في الحد الأدنى . وهذا هو الوضع ، بلا أدنى شك في أماكن عديدة من دار الاسلام . ، يقترن في وصفها لفظ الرمل ، وكأنه مسند إليه صرف، باحدى الكلمات التي تشير مبدئيا إلى الصحراء ، مثل البرية ، أو البادية أو المفازة . وينطبق هذا القول على الصحراء الكبرى وعلى كرمان أو سواد العراق أو نواحي نهر جيحون (٢٠١) . لكن يرد لفظ الرمل وحده في بعض الأحيان ، ويعبر ، دون دعم أي لفظ آخر ، عن الأرض الخالية من جميع الاحياء : حيوانات كانت أم نباتات . وهكذا يغطي الرمل أو الرمال (٢٠٤) بقاعاً تامة من الخريطة ، ويقال لذا بأن بعض المنشآت أو المدن أو المناطق يجتاحها أو يحيط بها هذا العنصر الغريب الذي يؤثر في عدة وجوه ، فيشكل تارة أرضاً ثابتة وثقيلة ، تسحق كتلتها كل شيء ، وطوراً أرضاً متحركة كالماء السائل ، تندس في أدق الشقوق ، وأحياناً أرضاً خفيفة عالقة في الهواء وتجتاح جسيع الأماكن وتتواجد

فيها . وابدع مثال عنها بلاد زرنج في سجستان ، التي يضطر أهلها . لحملية أنفسهم أن يوجَّهوا الريح ضد حليفها الطبيعي (أي الرمل) . فيجعلون زربا وسياجا كالحائط ، ويفتحون في أسفله باباً من تلقاء الريح ، فتدخله ، وتطير به ، وتصير بأعلاه كالزوبعة ، ويرتفع بعيداً وبعيداً جداً عن القطاع الذي يريدون حمايته (٤٠٣) . ولا نستغرب هذا الوجود الدائم المعقد الأشكال ، لأننا نعرف أنالرمل يشكل ظهرة كبرى توازى الظهرة الكبرى الجبلية في العالم ، وتمتد من أقصى الدنيا إلى أقصاها (٤٠٤) . ولا ريب أن الرمل ، خلافاً للجبل ، لا يحمل اسماً خاصاً به ، دائماً تقريباً ، أو على الأصح ، لا يطلق عليه الا اسم الرمل، وحده ، أو مرفوقاً بأحد الالفاظ المرادفة لصحراء ، مثلما قلنا ، فيأتي مشتركاً فيها ولا يتغير في جميع الأحوال في كل المشاهد التي يسمها بطابعه . وفيما عدا ذلك ، يسمى بأسماء البلدان أو المدن التي يحتف بها : مثل رمال نفزاوة ، سجلماسة ، وأودغست ، والقلزم ، والبحرين ، ونواحي البصرة ، وعمان والشحر ، ومرو ، وسرخس ، ولم نذكر من لائحة ابن حوقل الطويلة (٤٠٥) إلا البلدان الواردة صراحة (٤٠٦)في «التعبير النحوي » مضافة إلى لفظ رمل ذاته . مع ذلك ، قام يشمخ الرمل ، كالجبل ، ويحصل على اسم علم (٤٠٧) : كالعبير ، وهو اسم الرمال التي تتوزع على جانبي شمال جزيرة العرب (٥٠٨) ، وكالاحقاف وهي رمال حضرموت ، وكالجفار التي تمتد وراء الساحل بين مصر ومشارف فلسطين .

نستخلص من جميع هذه المعطيات أن الرمل يدل على الجفاف المطلق ، ويضيف اليه بعض المفاهيم الناشئة عن طبيعته ، وأكاد أقول عن صفته : فجفافه خاص يفترض ضمنا وجود خلفية زوال الحياة والجفاء،

يكتنفهما صعاب تعترض حياة البشر أو سبل حركتهم (٢٠٩) ، ومن المساحات الشاسعة جداً أحياناً لكي تحظى باطلاق اسم عليها . خلافاً لذلك يعبر أحد الالفاظ العربية صراحة ، وبلا التباس ، عن فكرة الحلاء والصحراء : نقصد قفر . جمعه قفار (٤١٠) الذي لا تعطي النصوص الجغرافية البته تعريفاً له ، لأنه مضمونه واضح بحد ذاته، ويؤدي معنى الحلاء التام والأرص التي لا ماء فيها ولاناس (٤١١) . وهكذا يجوز استعماله وحده ، أو مقروناً ، لأنه مسند اليه ، بلفظ يدل على الباحد أو على الأصح على الصحراء : مثل « برية » التي آن أوان الحديث عنها .

ولأول وهاة ، يثير اجتماع اسمين قضية اقترانهما . فما الداعي إليه ؟ أهو الاطناب فقط ، بقصد التعبير عن صحراء مثلى ، أم أن ذكر «القفر » يعود إلى الحرص على التعبير ، في فكرة الخلاء التام ، عن «برية » لا تؤدي بالتالي على الدوام معنى الصحراء الحالية من الحياة ؟ لنستقصي النصوص الجغرافية . فمن جهة أولى ، يعبر «القفر » عن الحلاء التام ، أي عن «برية خالية من الآبار والسكان والمراعي ، قفرة ، لا تسلك ، ولا تسكن » (٤١٢) . وغالباً ما تهب فيها ، كما قلنا ، زوابع رملية تخفي المشهد السابق (٤١٣) . وفي بعض الأحيان ، يدل لفظ «البرية » وحده على الحلاء التام الذي يفصل بين أجزاء العمارة ، ويعارض عبور البشر ، في بعض الأماكن ، وقد لا يتجول فيه سوى الجن (٤١٤). عبور البشر ، في بعض الأماكن ، وقد لا يتجول فيه سوى الجن (٤١٤). بهذا المعنى يظن أن ما الول لفظ « برية» عكس مدلول لفظ « البادية » أيضاً . فالمناطق الساحلية ، في البحرين وعمان ، التي ذكرنا من قبل انها خلاء تام ، تتميز على هذا الاساس ، عن الانحاء البعيدة إلى الشمال ، فالواقعة عند مشارف نهر الفرات و « بادية » البصرة ، التي تنزل فيها والواقعة عند مشارف نهر الفرات و « بادية » البصرة ، التي تنزل فيها

قبائل عربية من بني أسد . ويظهر التضاد ذاته في الحديث عن الطرق (المسالك) في جزيرة العرب : ففي حين تقيم « البرية » سداً منيعاً في وجه المواصلات فيما يبدو ، تبقى « البوادي » . على خلافها ، مطروقة . يميل إلى سلوكها الخواص من أحياء اليمن ومخاليفها : على سفح الجبال (طريق الصدور ) (٤١٥) .

مع ذلك ، لا تبدو صورة « البرية» قاتمة إلى هذا الحد على الدوام . فحتى لو ابرزت أشد وعورة من « البادية » ، فبعض الأقوال المدونة هنا وهناك ، تشير إلى وجود بعض الحياة فيها ، ولو كانت وجلة ، فمدينة سنجار في الجزيرة ، تقوم في وسط « البرية» ، وعلى سفح جبل خصب ، على حد ما جاء في النصوص الجغرافية . وتحيط « البرية» بمدينة سر من رأى ، التي تمد عمارتها ومياهها وأشجارها في الجانب الغرب . وفي أماكن أخرى ، كالسند وبلدان وادي جيحون ، ترتاد بعض القبائل « البرية » ، ولها فيها مراعي ، تتتجعها لتعيش (٢١٤) . اذن تبدو «البرية» وكأنها تلطف قسوة الصحراء المطلقة ، على أطرافها ، أو حتى «البرية » وكأنها تلطف قسوة الصحراء المطلقة ، على أطرافها ، أو حتى اشتقاقها اللغوي ، وان بوسعها بالتالي أن تميز بوضوح موقع إحدى المدن ، بعيداً عن أحد البحار أو حتى عن أحد الأنهار (٢١٤) : فهي تؤدى من بعيداً عن أحد البحار أو حتى عن أحد الأنهار (٢١٤) : فهي تؤدى من هذه الناحية معنى الأرض على مرمى النظر ، بلا شاطىء يحد الرؤية ، ولا مجرى ماء يحتفر كتلتها ، أو يجلب لها الرطوبة أيضاً : هنا يقال لذ : لا يعتمد إلا على الامطار (على الاعذاء أو البخوس ) (٤١٨).

وهكذا نفهم تبدل المعنى ، كلما تضاءلت نعم السماء في هذه الأرض البرية بالمعنى الصحيح : بالفعل الصحراء ليست بعيدة . وندرك

أيضاً أن معنى « البرية » الاصلي لن يختفي تماماً أبداً : يدل على ذلك اقتران لفظ « البرية » بلفظ « مفازة » ، كدا لو أن وجود « البرية» أريد بة تحفيف الانطباع الكئيب الذي تعطيه المفازة . ونستشهد بالصيغة التالية من بين صيغ أخرى متنوعة (٤١٩) : « مفاوز وبراري منقطعة (٤٢٠) قليلة المياه ، متعذرة المراعي » : اذن شروط الحياة مضطربة لكن لا خلاء شامل . وهذا النص أيضاً : « بين أضعاف مدن كرمان ، مفاوز وبراري كثيرة ، وليس اتصال عمارتها كاتصال عمارة فارس » : أي عمارة منقطعة ، لكن لم تلغ تماماً من الحريطة ، وصحراء لم تتمكن أن تعم جميع الأماكن . أخيراً نقول : « البرية » تشبه الصحراء لم تتمكن أن تعم جميع الأماكن . أخيراً نقول : « البرية » تشبه الصحراء قليلاً ، اكنها تمتد على أراضي شاسعة إلى أقصى حد، ويبرز الجفاف كثيراً فيها ، فتبدو نوعاً متوسطاً من الصحارى : الخلاء الرهيب كما في الجماد الميت فتبدو نوعاً متوسطاً من البادية بعيشها الشظف أيضاً ، وفي جميع الأحوال أصعب كثيراً من البادية بعيشها الشظف أيضاً .

ونترجم لفظ «البادية »، حسب العرف الجاري ، بلفظ «سهب » الفرنسي (ستيب: Steppe)، ما ركين أن هذا الاداء يزيل معنى الاشتقاق الأصلي . فالبادية وسكن البدو ، وتنطوي على نمطي لغة وحياة . ولغة بدو جزيرة العرب أصبح اللغات (٤٢١) . بهذا المعنى الدقيق ، يقصد «بالبادية» المنطقة الواسعة الجافة التي تحد الهلال الخصيب الشهير ، من شمال جزيرة العرب (٤٢٢) حتى تخوم اقليم الشام وضفة نهر الفرات اليمنى . إلا أن البادية بمعناها الواسع ، وباعتبارها نطاق اقتصاد البدو ووجودهم ، يمكن أن تدل ، في أماكن كثيرة ، على المشاهد التي يعيش فيها « غير قبيلة ، متعزبون ، لم يروا قط حاضرة ، ولا عرفوا غير البادية العازبة » (٤٢٣) .

اذن المينا بادية العرب من جهة ، أو أحياناً البادية بالمحتصار . ويلدرك الجغرافيون ادراكاً جيماً جعاراً البادية ، لكنهم لا يمرجون ذكرها في لائحة الاقاليم المعنية : أي « جزيرة العرب ، والشام ، والعراق ، والجزيرة . وينفرد المقدسي بالحوص على الوضوح إلى الحد الأقصى ، فيقول : « وبين أقاليم العرب بادية ، ووسط أقاليم الأعاجم مفازة ، تسمى مفازة فارس ، فلابد من افرادهما والاستقصاء في مفازة ، تسمى مفازة اليهما (٤٢٤) . حتى على هذا الاساس ، لا يسعنا أن نحصر البادية ضمن الحدود الصارمة ، لأن لها امتدادات في قلب المعمورة في جزيرة العرب بالذات وفي الهلال الخصيب ، ويشبه وجودها في النصوص الجغرافية ، كمجموع أو لوحة ( جمعها بوادي ) ، موقعها المسيطر على الأرض (٤٢٥) في الغالب . ويعطي المقدسي صورة رائعة على أقليم الشام ، عندما يقول : والبادية على تخومه « كالزقاق منه عنها في اقليم الشام ، عندما يقول : والبادية على تخومه « كالزقاق منه الى تيما » ، نحو واحات شمال جزيرة العرب (٤٢٦) .

وفيما عدا هذه الأراضي المختارة ، تظهر البادية في هذا المكان أو ذاك ، من أقصى دار الاسلام إلى أقصاها . فتندس ببن مدن المغرب ، وتمتد على حدود الصحراء الكبرى الشمالية ، وتنبسط في طرابلس الغرب، وخوزستان ، وأورستان ، ومكران ، وحتى في السند ذاتها (٤٢٧) . فما هي اذن هذه البادية التي يبدو أنها تتوزع شعاعياً من وسط جزيرة العرب حتى مغرب دار الاسلام ومشرقها ، فأولا فيها بشر ، بدو أو رعاة آخرون لهم نمط حياة قريب من نمط حياة البدو ، يعيشون في هذه البقعة الجافة ولا يفارقونها أبدا ، كالبربر والاكراد ، والبلوص ، والبدهة في السند (٤٢٨) ، مما يثبت أن الحياة فيها سهلة ، أو على الأقل ممكنة ، لحماعات كاملة (٤٢٩) ، شريطة أن يكتفوا بالبداوة طبعاً ، لأن البادية

بقعة يعون امتدادها عن ندرة الأرض المغسنية أو رقتها . فالبادية واسعة : ولا يتضح اتساعها من رؤيتها على الخريطة ، بـل يدوّن تدويناً (٤٣٠) . وفيها يتم الانتجاع ، نقصه أن بعض القبائل البدوية الكبيرة تنتقل فيها مع قطعانها ، وتكتفي بالعشب النادر بلا ريب وتستطيع دائماً أن تطلبه في مكان أبعد . والبادية أيضاً نطاق حياة حضرية حقيقية لاناس يقل عددهم عن عدد البدو ، ولهم مزارعهم ، وأساليب زراعة تستغنى عن الري ، تلائم المناطق الجافة ، وتخضع لضرورة مطلقة تقضى بالتكيف مع ندرة المطر (٤٣١) . ويتعذر علينا التحدث عن خصب حقيقي (٤٣٢) في هذه الشروط . مع ذلك الحياة قائمة فيها ، ومستقرة ، ولها مستغلات دائمة،وضيع أيضاً (٤٣٣) . وتمتد رقعة حياة حضرية واسعة وحقيقية على أطراف البادية خاصة ، وتكثر فيها تربية الحيوان والزراعة ، وترتبطان بالمدينة القريبة وبسوقها ، في حين يعتمل معظم ازدهار المدينة القريبة منها على حياة البداوة التي ترتكز عليها . فاذا تساندت البادية والمدينة ، أمكن قطعاً أن يقال إنهما خصبتان : مثال ذلك واسط في العراق ، التي يقال لنا بأن حزامها الغذائي ضيق جداً ، على الأقل في غربها ، ومثل مدن أخرى كثيرة في الجزيرة تلتصـق بالبادية (٤٣٤) .

خلاصة القول إذن ان درجات كثيرة تظهر بين هذا الحصب وبين البادية « العازبة » (٤٣٥) ، مروراً باحتمالات البداوة أو الحقل الموقت . ولعل أفضل تعريف للبادية ما قاله الاصطخري عن البقاع التي تمتد من شمال شرق بغداد نحو فارس : « ولما كانت . . . كالبادية متقطعة العمارة ، منفردة المنازل والقرى » (٤٣٦) . بالتالي الحياة مضطربة ، ومتقلعة ، ومتقطعة فيها ، إلا أنها ليست غائبة عنها .

فالبادية نختلف عن المفازة التي تعد صحراء أقل رحمة بكنير . والبرهان عند الاصطخري أيضاً (٤٣٧) : الذي يستهل فقرة خصصها لمكران بهذه التعابير : « مكران ناحية واسعة ، عريضة ، والغالب عليها المفاوز والقحط الضيق . ثم يأسف لأنه ذكر في سياق حديثه وجود زروع ومدن أيضاً في أرض يتوقع القارىء أن تكون مقفرة ، ويصحح أقواله بعد فترة طويلة ، وقبل أن يختتم فصله عن اقليم السند الذي يضم مكران ، ويستدرك نفسه : « والغالب على أرض مكران البوادي والزروع البخوس » . وهكذا يكون قد أدخل في وسط هذه المفازة التي لا تلائم الحياة اماير حياة محتملة ، ومتباينة بين طرفي هذا الفضاء الفسيح ، لكنها واقعية وحسية من مكان إلى آخر ، فيحول الصحراء المطلقة إلى بادية تنقبل بعض البشر في الحد الأدنى .

وتعد بادية العرب التي اشتق منها هذا الاسم ، أكمل نماذج البوادي . فلنلق نظرة على هذه البادية المثلى قبل أن ننهي حديثنا عن البادية ، معتمدين على المقدسي الذي أفرد لها بحثاً خاصاً ، كما سبق وقالما . فهي فسيحة ، وهذا ما نتوقعه (٤٣٨) ، وفي جميع الأحوال سعتها كافية ، لتضم في أضعافها أحياناً مساحات أضيق مثل أقسام البادية (٤٣٩) . وهي مستوية أيضاً . أو على الأقل خالية من التضاريس الشاهقة ، ولعل هذا ما يفرقها عن جزيرة العرب بالمعنى الصحيح ، بجبالها العالية . فالسهل مع الدرجات التي ألمحنا اليها ، يميز واحة تيماء (٤٤٠) ، وعلى وجه العموم ، يبرز (٤٤١) القمم التي لا تشكل فيها سوى تلال . ولا تحوي العموم ، يبرز (٤٤١) القمم التي لا تشكل فيها سوى تلال . ولا تحوي مدناً سوى تيماء (٤٤٠) ، وبعض القرى (٤٤٠) في أفضل الاحتمالات . والواقع أن بادية العرب منطقة مرور (٤٤٤) ، تعرض مقسمة إلى ثلاث عشرة طريقاً (٤٤٥) تسع منها طولاً يؤدين إلى مكة ، وثلاث

عرضاً يؤدين إلى الشام ، وبها طريق آخر لقرح يؤدي إليها من سواد العراق إلى البصرة ثم إلى مصر . وليس لأحد من أهل الاقاليم الثلاثة عشر طريق في البر إلى الأماكن المقدسة ، إلا اذا سلك إحدى طرق هذه الشبكة التي تضم ثلاث محجات تعد طرق العرب إلى مكة ، وفيها كان بريد بني أمية ، واياها سلكت جيوش العمرين وقت فتح الشام ، وهن قريبات ، آمنات ، وأصحابها بنوكلاب ، ويصحبهم كثير من أهل الشام وغيرهم ، يهدون المسافرين ، ويخفرون القوافل ، ويحرسون الناس ، ويعادون الذين يرفضون هذه الحماية القسرية (٤٤٦) .

ويفرض الماء (٤٤٧) نفسه على جميع المذين ينزلون البادية أو يمرون فيها ، وهو ملاذهم الوحيد ، والشيء الذي لا يستغنون عنه . وتتعاظم أهميته حتى ان التعبير عن قطع المسافات بالمراحل أو النهارات أو الليالي ، يستبدل أحياناً بالمناهل (٤٤٨) . والماء رديء اجمالاً في البادية ، الليالي ، يستبدل أحياناً بالمناهل (٤٤٨) ، فيما عدا بعض الحالات الشاذة ، لكن لابد من الاشارة إلى وجود هذا العنصر المنقذ مهما كان ، بلا تدقيق عن وضعه ، وبالأشكال التي تحيطه بها الطبيعة أو عمل البشر : عيون . غدران ، سباخ ، آبار ، قنى ، برك عنيبية أو حفر في الرمل (٥٠٠). ويفرق أحد التصنيفات ندرة المياه ووفرتها التي يرحب بها الناس بداهة بالسواقي ، آبار يقصدها عرب بالاباعر وفيها « فرج للحجاج . وميز بالسواقي ، آبار يقصدها عرب بالاباعر وفيها « فرج للحجاج . وميز تصنيف آخر ماء الآبار العليبية السهل المنال وماء الآبار البعيدة القعر جداً . كما قلنا ويفرق تصنيف أخير الماء الحلو ( العذب ) ، النادر جداً ، كما قلنا ولماء غير الطيب أو المالح تماماً ، « الكريه » ، « المنتن » ، الذي يطلق والماء غير الطيب أو المالح تماماً ، « الكريه » ، « المنتن » ، الذي يطلق والماء غير الطيب أو المالح تماماً ، « الكريه » ، « المنتن » ، الذي يطلق والماء غير الطيب أو المالح تماماً ، « الكريه » ، « المنتن » ، اللدي يطلق والماء غير الطيب أو المالح تماماً ، « الكريه » ، « المنتن » ، اللدي يطلق

الناس سواء شربوا منه أم خبزوا به أو طبخوا . والماء الذي يتورم من يشرب منه وربما يقضى نحبه .

وتتفق آراء المصنفين الجغرافيين على النبات . فالنخيل يذكر حيثما وجد (٤٥١) . إلا أن مشهد نبات البادية العام يتألف من الأعشاب البرية والحشائش وأدغال الطرفاء في الغياض ، أو من نبت الفث الشبيه بالخردل، الذي يجمعه البدو إلى الغدران ، ثم يبلونه بالماء فيتفتح عن ذلك الحب ، ثم يطحنونه ويخبزونه ، ويتقوتون به ، مع لحم اليربوع .

اذن العيش شظف ، يعلل هو وكرم البدو والطباع الفظة جداً ، حتى بلدة مثل تيماء ، رغم بساتينها « الهائلة » ، وكثرة نخيلها ، وغزارة مائها . وفي تيماء أمور لا يجوز اغفالها ، مثل تدني مستوى الثقافة فيها ، وسوء تصرف أهلها ، وانخفاض مستوى حياتها ، لأنها تعلل جميع الظاهرات ، لاسيما كون خطيبهم بقالاً ، وحاكمهم نعالاً (٤٥٢). مع ذلك البادية كثيرة العرب اذا ما تجمعوا (٤٥٣) . وفي النهاية ، تعوض بعض مزاياها عن مساوئها . فقطعاً طرقها وعرة ، تخترق المفاوز والرمال وأرض الجوع ، مما يؤدي إلى تخريب العمارة ، وتدمير الآبار ، وتعطيل البرك ، التي استفيد منها في الماضي (٤٥٤) . لكن اذا صرفنا النظر عن موارد التجمعات البشرية التي لا تتناسب مع الضيق العام (٥٥٤) ، نعترف مثلاً أن الماء ، حتى لو كان رديئاً ، متوفر في كثير من المراحل (٤٥٤) ، وان بعض هذه المنازل حسنة ونيرة (٤٥٤)، وان الهواء ، على وجه التخصيص ، ولو كان حاراً ، طيب في جميع وان الهواء ، على وجه التخصيص ، ولو كان حاراً ، طيب في جميع الأماكن ، وصحى وخفيف ورائع أيضاً (٤٥٨) .

ونقول في الختام إن البادية ، عربية كانت أم غير عربية ، تشكل

عراءاً فسيحاً جافاً ، فيه امكانات عيش تفوق ما في البرية ، ليس دائماً ولا في جميع الأماكن بلا ريب ، بل من وقت لآخر ، وفي بعض المحال ، وليس أصلاً بالنسبة إلى الحضر الذين تتقبلهم تقبلاً فقط ، بل بالنسبة إلى أبنائها البدو الذين يتنقلون على دروبها ، تحت سماء وجو صافيين ، هم وقطعانهم وخيمهم ، في تجوالهم الابدي ، فيتمتعون بحريتهم الناتية . وتقل الجبال في البادية ، ولهذه الندرة قيمة رمز في الواقع : فآفاقها الفسيحة المفتوحة على نطاق واسع ، تدفع أهلها إلى الارتحال من الحيز الموقت الذي يقيمون فيه بضعة أيام أو بضعة أسابيع في أفضل الاحتمالات ، وإلى الذهاب إلى مكان أبعد منه : فتقصيه عن يسر وكآبة الحياة اليومية التي لا تتبدل ، وتجعل أهل الجبال يربطون عصيرهم بها نهائياً .

بقي أن نتحدث عن المفازة ، لكي نختم استعراض الصحاري . ويطلق هذا الاسم في الأصل على عراء جاف فسيح ، نقول انه من فارس ، ويسميه المصنفون الجغرافيون مفازة خراسان ، أو المفازة باختصار (٤٥٩) ويعتبرونه بوضوح وحدة طبيعية متميزة ،انترعت من جملة أقاليم دار الاسلام في المشرق ، ويبرزون كيانها بالتمام والكمال . ففي حين أن بادية العرب لا تحظى ببحث منفرد إلا عند المقدسي وحده ، كما قلنا ، يعالج جميع جغرافيي مدرسة البلخي المفازة على حدة : مثل الاصطخري وابن حوقل ، وطبعاً المقدسي الذي يقارن هذه المفازة غير العربية ببادية العرب .

ويكرر ابن حوقل الاصطخري ، ويصف المفازة بهذه الالفاظ (٤٦٠) « هذه المفازة من أقل مفاوز الاسلام سكاناً وقرى ومدناً ، على قدرها ،

لأن مفاوز البادية فيها مراع واحياء للعرب ومدن وقرى ، ولا تكاد تمخاو نجد وتهامة وسائر نجودها ونواحيها والحجاز وما يشتمل عليه من بقاعه واصقاعه من أن تكون في حيز قبيلة، تتردد فيها على المراعي ، وكذلك عامة اليمن ، إلا ما بين عمان واليمامة مما يلي البحر (٤٦١) إلى حدود اليمن ، فان ذلك الموضع خال فارغ من ديار العرب من السكان . وكذلك المفاوز التي في اضعاف كرمان ومكران والسند عامتها مسكونة بالاخبية والاخصاص وغيرها . ومفاوز البربر أيضاً القاصية المتصلة بالبرية التي لا تسلك في الجنوب إلى البحر المحيط عامرة . اعرف ذلك واقف عليه باحياء البربر في مراعيهم ، وليس يستدرك من مفازة فارس وخراسان غير علم الطريق ومايعرض في أضعاف طرقها من المنازل (٤٦٢) عليه والرباطات الموقوفة على سابلة الطريق ، ليستجار بها في شدة البرد من المناوج ، وفي شدة القيظ من الحر ، وليس فيما عدا أطرافها كثير علماة ولا سكان » .

اذن الوضع العام السائد في الصحراء ، أو على الاقل في هذه الصحراء ، هو الموت . وتنفر د مفازة فارس بالحلاء التام ، اذا ما قورنت بالبرية ، أو البادية ، وحتى بالمفاوز الاخرى ، اذ تكاد الحياة لا تظهر إلا عندما يمر المسافرون فيها مروراً . وينتظم وصف المفازة حول الطريق (٤٦٣). ونكرر القول بأن ذكر المفازة يؤدي إلى وصف مسهب تتناوب فيه وحشة الأماكن الرهيبة التي تبرز باعجوبة أمام المسافر في وسط يخفف قسوته بعض الماء والخضرة ، مع التوقف والاستراحة والامان (٤٦٤) .

ونبدأ أولاً باتساع المفازة . فقفارها تخيف ، حتى لو لم ترد امتداداتها في البلدان المجاورة لها . ويقول المقدسي : « تتوسط طولانياً»

ستة من أقاليم الاعاجم في دار الاسلام : « ومثلها كمثل البحر » ، لا معالم ثابتة فيها سوى الطرق المشهورة المسكونة (٤٦٥) . مرة أخرى -وتسميح برسم خريطتها . إلا أن مراحلها قريبة على وجه العموم (٤٦٧) ، لكن ما أكثر العقبات فيها . وتأتي التضاريس في طليعتها : ففيها ، خلافاً للبادية ، ليس فقط تلال أو رمال ، بل جبال أيضاً ، « وحشة » ، «ممتنعة » و « معارج » (٤٦٨) . وتضيف المفازة إلى الصعاب الحاصة بالأرض . في شكلها المضرس ، عقبات التجزئة : فهي موزعة طبيعياً وسياسياً على عدة أقاليم ، ويكثر الدعر فيها ، بخاصة في جبل كركس كيوه ، من القفص أو البلوص (٤٦٩) . ولا يؤمن شر هؤلاء اللصوص والفساد الا بطريقتين : التحالف معهم (٤٧٠) أو ، وهذا هو الاسلوب الشائع، الاعتماد على بذرقة من قبل السلطان مع القوافل أو على الحصوص التي أقامتها السلطة في مراحل كثيرة على الطرق (٤٧١) . لكن لعل أسوأ ما في الأمر أن يضل المسافر الطريق . ويقول المقدسي أنه مكث في الطريق ( من طبس إلى فارس ) سبعين يوماً يعدل من ناحية إلى ناحية(٤٧٢) إذ لا معالم هذا في أغلب الاحيان ، وربما برزت الأرض من مكان إلى آخر بألوان فاقعة ، سوداء ، أو حمراء ، أو بيضاء ، أوخضراء(٤٧٣) أو بصورة غريبة جداً من حجرة تجاور الطريق (٤٧٤) . لنسمع ابن حوقل يتحدث عن سائر الأمور ، لأنه يعرف من أين جاء ، اذ إنه سلك المفازة على الوجهين مرة مع المفردة ، وأخرى مع الجمال المحملة (٤٧٥): « فهي مفازة يصعب سلوكها بالخيل ، وانما تقطع بالابل . فاما دواب علبها احمال ، فلا تسلكها إلا على طرق معروفة ، ومياه معلومة ، ان

تجاوزها في اعراض هذه المفازة متجاوز . هلك » . ويقول فيما بعد(٤٧٦): « ولا يسلك إلا عند الضرورة ، والمسلك فيه على السمت والقصد بالنجم».

فاذا ضل المسافر الطريق ، لا يهتدي إلى الماء . هذا ما قاله ابن حوقل منذ قليل . واذا لم يتوفر له الماء في المفازة أو البادية ، تعرض إلى موت محتم في الأولى أكثر من الثانية . لكن من أين يستقى الناس الماء ؟ من آبار . وأحواض ، يجتمع فيها ماء المطر الطارىء . وأحياناً وهذا أمر عجيب ، من عين ماء تجري في أقنية ، وتستي بضعة آلاف من الأمتار المربعة من الأراضي المزروعة (٤٧٧) . اذن ، تعد مظاهر الحياة شاذة ، ويشار إليها بعناية . فماذا يشاهد المرء في معظم الأحيان؟ لا رى لا يحبرة ولا نهرا قطعا ، بل سباحا ، و « عيوناً ضعيفة » ، تدير رحى صغيرة ، وتغذي رجلين أو ثلاثة من حقل يزرعه هؤلاء النفر ، وماءاً رديئا غير شروب أحياناً ، من آبار ، لا تفي بقافلة صغيرة ، أو سيولا ، لا تكاد تنشأ حتى تجف على أرض يحرقها الملح (٤٧٨) . والانطباع العام الحاصل عن المفازة هو الفراغ شبه المطلق. ففيها مدينة واحدة ، وتتوزع جميع المدن الأخرى على تخومها . أما الضاع ، فتعد على أصابع اليد . وقد أحصاها الاصطخري سبعاً بتماسها ، وتبعه ابن حوقل (٤٧٩) . وذكر ان عدد سكاتها يتراوح بين مئتى نسمة وألف نسمة (٤٨٠) . بالمقابل ، يغلب وجود جماعات قليلة من الناس، حول رباط أو في قطعة أرض صغيرة جالًا ، ووجود حصون مهجورة أحماناً ، تحولت إلى منازل بسيطة طارئة ، وضياع اختفت تحت اطلالها ، ومناهل غير مضمونة أو خانات تستجير بها مارة تحدو ألحان السير وتغنى أناشيد الوحشة . وتتكرر تعابير رتيبة كثيرة تصف الجفاف، منها « أربع مراحل في مفازة متصلة » ومشاهد ، ما مدّ البصر ، « لا يرى

فيها نبات » و « لا فيها ساكن »، و « لا أثر للحياة فيها ». زيتردد لفظ « مفازة » ليدل على الكل أو الجزء ، كأنه شعار هذا الخلاء الشاسع ، أربعاً وأربعين مرة في صفحات سبع ، وصف فيها ابن حوقل مفازة خراسان وفارس ، أي ما معدله مرة في كل أربعة أسطر (٤٨١).

اذن تعد الحياة في المفازة مظهراً اضيف اضافة إلى أرض تنبذه تلقائياً ، وفرضه البشر عليه فرضاً لضرورات تنقلهم من مكان إلى آخر . وتعتبر المفازة أرض عبور لا يستغنى عنها ، وتتفوق على البادية بهذه الناحية . والدليل على هذا القول اغفال الحديث عن مناخ المفازة ، في حين قيل إن مناخ البادية ممتاز (٤٨٢) ، كما سبق وأشرنا . ولا يشك أحد في هذا الوضع ، وتستثني بعض الضياع القليلة ، بل النادرة جداً . واذا أراد الانسان أن يعيش في المفازة يضطر أن يرضى بحياة بدو قساة القلوب ومتوحشين أحياناً ، من قفص وبلوص ذكرناهم سابقاً . إلا اذا عهدت له السلطة بحراسة الحصون ، أو ضمن اوده من حقل فقير ، من مبيت المارة وتزويدهم بالطعام في المرحلة مساءاً. ويبدو العاقل في أحد الامثال، في أغلب الظن ، غريباً جداً في المفاوز ، على الرغم من حكمته . فقد كتب المقدسي (٤٨٣) ما يلي : « ساغند حصن خرب . . . ثم أشجار توت وحبائك قليلة تزرع . وثَـمَّ يجتمع القفص، ويستعدون لقطع الطرق ويدبرون . ورأيت ثم رجلاً واحداً يزرع تلك الحبائك . قلت له : الا تستوحش في هذا الموضع ؟ قال : اعلم اني ذهبت إلى نيسابور في بعض السنين ، فكنت فيها نحو شهر ، وأنا ضيَّق الصدر ، مستوحش من الناس ، حتى رجعت إلى هاهنا » .

ولابد أن يتنوع الناس لتكوين البشر ، فيشملون المنعزلين (المنزوين) والمنفيين ( المبعدين ) ، وربما المجانين أيضاً . وتعطي مفازة فارس

الكبرى صورة أساسية عن المفاوز ، ويرد لفظ المفازة وصفاتها في جسيع دار الاسلام من أقصاها إلى أقصاها . ويعبّر الشرح . كلما اقتضت الحاجة ، عن الأرض التمفر الحقيقية . التي تكاد لا تحتمل . أو لا طاقة لاحد بها ، بعيونها البعيدة المنال أو الشحيحة ، وملحها ورمالها ، ونياتها النادر القصير ، المعدوم في الغالب ، وزروعها . ان وجدت ، واعذائها المشكوك بمطرها . وبدوها وقطعانهم في النهاية . وقد استعرضنا جميع هذه الأمور ولن نعود إليها (٤٨٤) . ولعل تحديد مواضع المفاوز جغرافيا أجدر باهتمام الباحث . فلا ريب ، كما قلنا ، أنها تنتشر في جميع الأماكن تفريباً . ويعني لفظها . ني مغرب دار الاسلام على التخصيص، الحلاء الذي يمتد من بلاد المغرب حتى بلاد النوبة (٤٨٥) . ويعثر على هذا الفراغ ذاته في سيناء وفي بعض أنحاء الجزيرة العليا (٤٨٦) في وسط دار الاسلام . ويبلغ الخلاء أقصى اتساعه في المشرق . فيغمر الحريطة من وادي نهر مهران إلى إقليم الجبال وآسية الوسطى ، ويجتاحها أحياناً . ويبدو أن مفازة فارس الكبرى تترارى خلف المفاوز الصغبرة التي تتوزع هنا وهناك . وتشبه فلاة هائلة عاتية ، تتعدى على تخومها، فتتوسع ، ثم تختفي لتظهر في مكان آخر ، يبعد عن حدودها (٤٨٧). ويرتبط استعمال لفظ مفازة ، كما ورد في النصوص الجغرافية بمفهوم واحد يعبر في النهاية عن حياة لا استقرار فيها ، لكن من وجهة نظر مختلفة . فيمكن أن يشعر البشر بالجفاف الشديد في المفازة لاتساع رقعتها ، كما هي الحال ني مفازة فارس الكبرى ، وهذا ما ياحظه الباحث على وجه العموم في المشرق الذي تحاكى مفاوز، مفازة فارس. بالفعل يشير الجغرافيون إلى قذار تتفق أوصافها مع ما هو معروف عنها على الأرض ، أعنى مفاوز الجبال وخراسان وآسية الوسطى ، ومع

أوصاف مفازة فارس (٤٨٨) ، إذ ليس فيها ، مثالها ، من مظاهر الجياة ، إلا ما ينشأ عن ذهاب القوافل وإيابها على طرقها المعهودة العريقة في القدم . لكن يجوز الانطلاق من نمط المفازة إياه والشعور باحساس متفاقم بالحفاف من خلال بلوغه حد غير مألوف . عندئذ ، مدل لفظ المفازة على انقطاع حاسم وشامل مع الحياة ، أي الحياة السابقة أو الهامشية (٤٨٩) . وبهذا المعنى بالذات . يتساءل المرء عن كثرة تكرار لفظ المفازة بالمفرد في الاشارة إلى مفازة فارس الكبرى ، ويدقق في ما قلناه من قبل (٤٩٠) . فكما قلنا ، تعبر « مفازة فارس » عن رقعة الأرض كاملة أو عن أحد أجزائها ، لكن لابد أن يشار في هذه الحالة الثانية إلى أن المقصود بدقة تامة ، هو إما الخلاء الجاف المطلق الذي يحيط بخان أو منهل ، أو حصن أو أي أثر حياة آخر ، واما الطريق القفر أيضاً ، الذي يفصل مرحلتين من تلك المراحل . اذن في النهاية ، تعبّر المفازة دوماً عن القفر بالذات ، كما المعنا ، لكن لا من ناحية بقعته برمتها مع ما تحيط به من مظاهر الحياة ، بل من ناحية صفتها الاساسية ، نعني بالضبط الصحراوية ، بصرف النظر عن أماكن عودة مراكز الحياة إلى الظهور .

ونختم هذا البحث الطويل عن المفازة . بالقول ان الالفاظ التي تدل عليها (٤٩١) تؤول إلى قيام أربعة ضروب من التوزيع . التوزيع الأول كمي ، تتعارض فيه مساحة السواد الضيقة مع اتساع البادية والبرية والمفازة . والتوزيع الثاني جيولوجي : فالبرية تلح على الضخامة والتماسك شبه القاريين ، في حين تفيد الصحراء غياب الحزونة واستواء الأرض ، والبادية انخفاض التضريس الذي يتمثل في التلال في الحد الأقصى ، والمفازة في وجود السهول (٤٩٢) والجبال مترافقة فيها . والتوزيع

الثالث جغراني : فلا أهسية فيما يبدو ، لموضع الصحراء والبرية ، إلا أن البادية ، في أصلها وبنيتها على ما يظن ، خاصة بجزيرة العرب ، وان كانت تنتشر في جميع أنحاء دار الاسلام ، كما أن موقع المفازة محصور في المشرق في معظم الاحيان . والتوزيع الرابع والأخير مناخي واقتصادي : فالجفاف وتناقص السكان يتدرجان في الصحراء والبادية والبرية والمفازة ، فيتزايدان ، فيكونان خفيفين ، ثم بارزين ، فشديدين فبالغين الحد الأقصى .

وقلنا « تدرج » ، ولا نحصره في التوزيع الرابع دون سواه . فالواقع أن تداخل التوزيعات الأربعة ، أو على النقيض ، تفضيل المصنف لأحدها ، عمداً أو عن غير قصد ، يعللان على الارجح الحيرة الظاهرة في سياق النص ، أو جمع لفظين ليصحح أحدهما الآخر (٤٩٣) . لكن لابأس بهذا الغموض الذي انتقل إلى الألفاظ أيضاً ، فهو دليل على التنوع في المفاوز وفي ادراكها ، وربما في استجابة البشر إلى تحديها الطبيعي : فمن يدري إذا كانت المفازة تقوم في جميع الاماكن ، ويدوم شمولها فمن يدري إذا كانت المفازة تقوم أو التفوا حولها أو اجتازوها ؟

## أرياف دار الاسلام

ولا نتوقع أن يستوفي الحديث عن الجبال والمفاوز وصف طبيعة بلدان دار الاسلام ، وان كانت أهميتها طاغية فيه . وترتبط مكانة الجبال العظيمة بنشوئها بمشيئة الله وبكثرتها ، ومكانة المفاوز الفريدة بالاهتمامات التجارية التي تفرض على البشر ان يعرفوا معرفة تامة موقعها وشكلها ومسالكها الصعبة الوعرة . ويدخل عنصر ثالث في تكوين الوسط ، نعني الريف ، الذي يستقل عن الجبال والمفاوز ويصحبهما أو

يعد جزءاً منهما أحياناً. والريف غني - أو يشار دوماً إلى غناه تقريباً - وينظر إليه على وجه العموم من زاوية علاقته بالمدينة التي يغذيها (٤٩٤)، ومن ناحية خضرته الداكنة البارزة في الأرض المحيطة بها: «فالسواد (٤٩٥) هنا في المنطقة الجافة، سواد الزروع والتربة، الذي يستحوذ على ناظري المسافر القادم من المفازة أو البادية، وهو جزء صغير من الواحة، أو مساحة واسعة من أحد البلدان كالعراق ومصر والصغد. والأندلس (٤٩٦).

ويثير تعظيم الحضرة والماء ، والجوع والعطش بعد التغلب عليهما ، موضوع الجنة ، فيقال ان في الدنيا أربع جنات ، هي الصغد ، خاصة حول سسرقند ، والغوطة أي واحة دمشق ، ومنطقة البصرة ، ووادي شعب برآن الذي عرفناه من قبل (٤٩٧) . وتضاف أحياناً بعض البلدان الأخرى إلى لوحة الشرف هذه : كالرقة على الفرات ، والري قرب طهران الحالية ، وجيرفت في كرمان ، وجاين في الاندلس ، وتستر في خوزستان ، التي عدت مع الأسف « جنة ترعاها الخنازير » ، وجبال أرمينية واذربيجان التي « تلتف الأشجار والمياه » فيها ، ويكثر العسل المصفى الذي وعد الله المتقين بأنهار منه في الجنة (٤٩٨) .

فلنسبح الباري تعالى ونحمده الذي خلق هذه الأشياء الرائعة . وقد كتب ابن حوقل عن برذعة: « وكانت عندما رأيتها كالمُشِمَّة حسنا » (٩٩٤) . وقال المقدسي عن كورة سابور النزيهة في فارس : «وترى الأنهار جارية، والثمار دانية ، والقرى ممتدة تمشي الفراسخ تحت ظل الأشدار » (٠٠٠) . ويتكرر أيضاً عند المقدسي موضوع الحياة التي « تغيب » في الخضرة ، والضياع التي تلتف بها الأشحار وتغيب

في البساتين (٥٠١). وعند ابن حوقل صفحات طوال يطري فيها على رونق أرياف أو واحات الاندلس، وصقلية، أو مصر، أو الشام، أو العراق، أو فارس أو آسية الوسطى (٥٠٢). نختار منها المقطع التالي الذي يحدثنا فيه باسهاب واطناب عن اقليم ما وراء النهر، ويشرح الاسباب العميقة لروعته (٥٠٥): «ولم أر ولم أسمع في الاسلام بظاهر بلد أحسن من ظاهر بخارى، لأنك اذا علوت قهندزها، لم يقع بصرك من جميع النواحي إلا على خضرة تتصل خضرتها بلون السماء، وكأنما السماء مكبة (٤٠٥) زرقاء على بساط أخضر، تلوح القصور فيما بين ذلك كالتراس التبتية، والحجف اللمطية (٥٠٥) أو كالكواكب بين ذلك كالتراس التبتية، والحجف اللمطية (٥٠٥) أو كالكواكب كوجه المرآة بغاية الهندسة. وليس بما وراء النهر من البلاد ولا غيرها من البلدان أحسن قياماً بالعمارة للضياع منهم، مع كثرة متنزهات في سعة المسافة وفسحة المساحة من أرضهم».

أجل ، يندفع ابن حوقل ، ويوسع لوحته صعداً ، ويدخل فيها أنحاء بعيدة عن نطاق بخارى مثل صغد سمرقند ، وفرغانة ، وبلد طشقند ، ويقول : « لأن من حد بخارى على وادي السغد (٥٠٥) يميناً وشمالاً ضياعاً تتصل إلى حد البتم ، لا تنقطع خضرتها ، ولا تتصرم زهرتها ، ومقدارها في المسافة ثمانية أيام ، مشتبكة البساتين والحضرة والرياض والميادين (٥٠٨) ، قد حفت بالأنهار ، الدائم جريها والحياض في صدور (٥٠٩) رياضها وميادينها . فخضرة الأشجار والزروع ممتدة على جانبي واديها ، ومن وراء الخضرة عن جانبي النهر . والرعها ، ويحرسها من وراء المراع مراعي سوائمها وقصورها . والقهندزات من كل مدينة وقرية منها تبص في اضعاف خضرتها والقهندزات من كل مدينة وقرية منها تبص في اضعاف خضرتها

كأنها ثوب ديباج أخضر قد سيّر بمجاري مياهها ، وزينت بترصيف قصورها ، فهي أزكى بلاد الله » .

ولا يعتر القارىء على أثر لوصف الطبيعة الوحش عند الجغرافيين اللذين تناولت أقوالهم ما سيطر عليه الانسان منها وما استصلحة . ولم يتحدثوا عن تنظيم الزروع ذاتها . وقسموا الوسط إلى ضياع حضر ، واقتصاد رعي ، وحياة مدينية . واتبعوا سنة جمع المدينة والريف على نمط واحد ، ليخلقوا توازناً ، تغذي فيه الأرض المدينة ، وتحمي المدينة الأرض . وتضمن وصفهم ظاهرة أخرى أيضاً : فهم يبرزون الماء دون عنصري الوسط الباقيين أي الهواء واليابسة ، ويلحون على اعادة ابرازه . ولا يشيرون إلى الهواء الا في حديثهم عن زرقة السماء التي يظن أنها دائمة . ولا يتكلمون عن الأرض التي تتراءى من خلال الحياة التي تنها فقط ، وسنعو د إلى هذه الصفة المذهلة لأول وهلة .

وقد. شعروا بالحياة ذاتها شعوراً عاماً وقوياً ، مثلما شعروا في أماكن أخرى بالمفازة التي عدوها نقيض الريف فيما يبدو ، فعارضوا مساحة المفازة الفسيحة بمساحة الآفاق المزروعة ، والجفاف المطلق بالنبات الكثيف . ويدرك الباحث رأساً بلا أدنى ريب أن الحضرة قوام تصورهم وان لونها يرمز إلى اتساع النشاط البشري وكثافته معاً : وهاتان ميزتان هامتان جداً حتى ان ابن حوقل افرد لهما عرضاً خاصاً ، وكتب في هامتان جداً حتى ان ابن حوقل افرد لهما عرضاً خاصاً ، وكتب في المقطع السابق اياه الاسطر التالية التي أشرنا اليها من قبل في حديثنا عن الصحراء (١٠) : « وقد قال أبو عثمان الجاحظ ان غبرة المزارع في اضعاف خضرة النبات من الزينة ، غير ان الأرض الغبرة بالتربة المنتشرة متى عدمت تقويمها من العمارة بالعيان سلبت بهجة النضرة ، وبزت

حلية الزينة ، وعدمت حلاوة البهجة ، وقعدت بالمتنزه عن اللذة . ويشتمل ما وراء النهر من هذا الأمر على نصيب وافر وقسط زاخر . ويحيط ببخارى وقراها ومزارعها سور قطره اننا عشر فرسخاً في مثلها (٥١١) ، كلها عامرة زاهرة ناضرة » .

اذن لا يتقبل الجغرافيون الحقل الكئيب الفقير بأرضه العارية ، إلا منعزلاً وبجوار نبات حقيقي . ولا يأبهون له اذا امتد واتسع . ولا تبدو الأرض الفسيحة نزهة ، إلا أذا فرشت بغطاء منتظم يضعه البشر عليها ، ولا تبهج فيها إلا الخضرة التي لا تنقطع ، ولا « تتصرم » ، وتثير الشعور بالكثافة ، وتدفع المرء إلى رفض الأرض الغبرة ، التي كاد يراها جميلة (٥١٢) متأثراً بالجاحظ . ونعود مرة أخرى إلى ابن حوقل لنستعرض مقطعاً آخر من كتابه ؛ « وذلك لهم ( يقصد أهل بخارى ) دون غيرهم ، لأن المشار إليه من متنزهات الأرض سغد سمرقند ، ونهر الابلة (١٣٥) ، وغوطة دمشق . على أن سابور وجور فارس لا تقصران عن غوطة دمشق ، لأنك اذا كنت بدمشق ترى بعينيك على فرسخ أو أقل جبالاً فراغاً قرعاً من النبات والشجر وأمكنة خالية من العمارة . وأكمل النزهة ما ملأ البصر ، وسد الافق ، وتناهى في الطيب. وليس بنهر الابلة ولا بنواحيه مكان يستوقف النظر على نحو فرسخ ، وليس فيــه مكان عــال ، فيدرك النظــر أكثر من فرسخ ، ولا يستوي المكان المستر الذي لا يرى منه مقدار ما يرى من مكان ليس بمستتر في النزهة ، ومكان يستوقف البصر منه سعة في العيان وسفر في المنظر ، ولذة واصلة إلى النفس (١٤٥) . وسغد سمرقند فلا نعرف به مكاناً وبلدة اذا علا الناظر قهندزها وقع بصره على جبال خالية من

الشجر أو صحراء غبراء . وذلك ان مزارعهم محفوفة بالشجر مشحود. بالخضر » .

وبذا تتضم شروط التنعم في الريف وتتجمع . ويقصر النموذجان الزائفان في دمشق وسواد العراق في تركيبهما وفي امكان ادراكهماحسياً، لأن الخضرة تبدو تارة واسعة في العيان وضيقة في المنظر ، وطوراً يسدها الافق فلا ترى كلها . بالتالي ، لا تكتمل اللوحه إلا اذا كانت تامة فعلاً ، وتسنى استيعاب حقيقتها . ولا تصبح الطبيعة نزهة إلا اذا تولى الانسان تحويلها إلى ريف ، ولا يجمل الريف إلا اذا أحدقه المرء بعينيه ، وجعل منه منظراً . ولنتوقف لحظة مع أحد الجغرافيين . أحد الجغرافيين أو أحد القواد ؟ لنتحاش التورية، ونكتف بالوضع عند ابن حوقل : فالناظر يعلو قهندز سمرقند ، ويقع بصره عليها كلها ، مثلما يفعل في المصورات التقليدية قائد المعركة الذي يشرف على مسرح العمليات الحربية . وتقف المقارنة عند هذا الحد . ويرى سترابون على الاقل (٥١٥) ان اعتماد القائد أو الجغرافي على السمع في عملهما يفوق اعتمادهما على الرؤية ، ولهما في السماع تدبير ، يرتكز على تجميع المعلومات عن تركيب تصور منتظم من قطع متفرقة . خلافاً لذلك ، يستند ابن حوقل ويحذو حذوه جغرافيو نمط المسالك والممالك ، في اخباره وعلمه على العيان والمشاهدة المباشرة والشخصية . ويذهب إلى أبعد من العيان، فيجيز لنفسه ، لأنه رحالة ، ان يحوّل هذا النهج الاخباري إلى متعة ، كما هي الحال هذا.

اذن تضم عناصر الحكم شعور الناظر وحتى متعته ، وواقع المشهد المعاين . وما دام الحال على هذا المنوال فان الريف الكامل يوفق بين

أشياء استعصى التوفيق بينها . فيشترط أن تكون خضرته ممتدة على نطاق واسع ، وخالية من الانقطاع مهما صغر ، ومن البقاع الغبراء التي « تصرمها » مهما تضاءلت . ولابد أن تسد الخضرة الافق اللا متناهي ، وتغطى مستواة من الأرض أو منبسطاً منها يكاد لا يتموج ، لئلا تستوقف النظر جبال خالية من الشجر . ويجب أيضاً أن ينتصب في وسطها مكان عال يرتقيه المراقب ليملأ بصره برؤية البساط الأخضر بأجمعه . وتعج هذه الخضرة بالحياة ، ويقوم فيها القهندز مقام الجبل المحظور وجوده ، ويعد متنأ صنعه البشر ، ووفقوا بينه وبين الحياة التي بعثوها في الطبيعة الوحش ، بحقولهم وأشجارهم وبيوتهم . والقهندز منظرة تسميح للناظر أن يتأمل في أعمال البشر في الريف الذي لا ينفصل عن البصر المحدق به ، ولا يعكس تأثير البشر في الأرض فحسب ، لأن وصفه بالذات ينطوي على وجودهم في نشاط الحقول . ويعجب الكاتب لرؤية ذلك المنظر الشامل تحت السماء الزرقاء من أعلى القهندز ، وينقل اعتجابه إلى قرائه ، فيمحبس الطبيعة وكاثناتها في صفحات كتاب لم يكن يسعه لولاه أن يتميز بانسانية عظيمة (٥١٦) تتسامي إلى مستوى الكمال ولا تخلو من البساطة .

و تندر في النهاية الاشارة إلى الأرض في الحديث عن الريف ، لوجود البشر في أوساطها المستصلحة أو الموصوفة . ويتناسب جمال الأرض مع جهود الانسان لفرشها بالخضرة . ويبدو ظهور متونها الغبراء شرآ لابد منه . فلا يستغر أن تتوارى الأرض في الريف تحت ثرواتها . ويعد قارىء النصوص الجغرافية قديراً جداً ، اذا استطاع أن يحدد نوع الصخور في المزارع الحصبة جهداً ، او اذا تمكن أن يعبر عن توالي الزروع والأرض الوحش بتناوب غير تناوب الحضرة والغبرة . ولا

ينكر أحد أن الجغرافيين العرب يميزون ، كما سوف يأتي فيما بعد . شي الترب بألوانها وخصائصها، انما ليس في الريف الذي يهمنا هنا(١٧٥)

فماذا نرى في هذا الاطار بالذات؟ نرى ترباً توصف بابهام شديد أنها جيدة أو أفضل تربة في الاقاليم أو عجيبه (٥١٨). مع ذلك تغيب أحياناً اما في التسمية العامة « الاماكن النزهة » (٥١٩) ، أو في نطاق يلعب فيه الهواء والماء دورهما (٥٢٠). وفيما عدا ذلك ، تدون درجة خصب التربة ، والتربة « الصحيحة » فيذكر جفاف الأرض أو رطوبها أو قساوتها أو ملوحتها (٥٢١). لكن لا يقال شيء عن صخر الأرض ولا عن لونها .

وتدُعدَد مصر مثالا مو ذجياً على هذا الوصف. فابن حوقل والمقدسي ينطاقان على سجيتهما في وصف ريف مصر الوافر الحصب، الذي يبلغ عرض العمارة بجنبتيه من حد اسوان ما بين نصف مرحلة إلى يوم حتى ينتهي إلى الفسطاط، ثم تعرض العمارة على وجه الأرض، فيصير عرضها من حد الاسكندرية إلى الحوف الذي يتصل بعمارة القلزم نحو ثمانية أيام وأكثر: وهذه الصورة أخاذة وجذابة إلى حد كبير حتى ان التاريخ القديم يبالغ فيها، ويمد العمارة في مخيلة المؤرخين، ويوصل النيل إلى الفيوم والواحات (٢٢٥). ويتصور البعض ان مصر لو عمرت كلها لرفت بأعمال الدنيا، وتحتاج إلى ثمانية وعشرين ألف ألف فدان، وإنما يعمر منها ألفا ألف فدان (٣٢٥). ونحن نعرف هذه الثروة، ونعلم من أين تأتي: فمصر معولة على النيسل ، على حسد قول ونعلم من أين تأتي: فمصر معولة على النيسل ، على حسد قول نظام الري بالفيضان، أو عن نظام استيفاء الخراج (٢٥٥) فهو يشير على نظام الري بالفيضان، أو عن نظام استيفاء الخراج (٢٥٥) فهو يشير على

الدوام إلى الماء الذي يهيمن في سياق النص هيمنته في المشهد الطبيعي . لكنه لا يقول كلمة واحدة عن طمي النيل ، بل يذكر تراباً تسد به ترعة قبل زيادته ، فاذا أقبل الماء رده السد وعلا الماء على الجرف ، وعكس مياه الشرب (٢٦٥) . ولا يتم الحوار بين الأرض والماء (٧٢٥) في وادي النيل ولا في وادي مهران (٨٢٥) الذي يقارن به عادة ، بل بين الخضرة والماء من جهة أولى وبين المفازة من جهة ثانية (٢٩٥) على طول مشهد أعرض جداً ، يشمل جميع وادي النيل الخصب . وحتى هنا ، في هذه البلاد ، بتقاليدها ذات المواضيع الواغلة في التقدم ، تختفي التربة وراء الخصب ، ويحجب النبات ، بفضل الماء ، علة حياته . مرة أخرى ، تحلو الأرض في زينتها التي تدل على نعم الله : ففي السجع المقفى الشائع في العربية تجري الأمور كما لو أن الاشارة إلى العامر من الأرض تلصق التربة في بنيتها بالذات (٣٠٥) ، وكما لو أن ذكر الخصب بدقة يحيل ، تلقائياً تقريباً ، إلى الغامر من الأرض .

## بداية أبحاث جيولوجية

يتضح من هذه الظروف استحالة القول بوجود أبحاث جيولوجية حقيقية عند الجغرافيين . فماذا يصبح العلم الذي لا يولي الأرض اهتماماً ، ما دامت تفيد وتقوم بدور الأم المغذية ؟ وقد يتغاضى أبناء الأرض العاقون عنها ، ويهتمون بشرواتها ، لكنهم لن يستطيعوا عندئذ أن يتطلعوا إلى معرفة واقعها . وتبدو هذه الظاهرة غريبة ، اذ إن بعض المقاطع تبعث على شيء من التفاؤل. فالمسعودي يعلن مثلاً (٣١٥) ان الأرض من أربعة جواهر : الرمل ، والطين ، والاحجار ، والاملاح . لكنه يطرح مبدأ عاماً جداً ، ينص عليه ، في نطاق وصف الأرض الشامل ،

لا في وصف اراضي دار الاسلام محصاة ومحددة المواضع. ويتوقع المرء قبلياً من المقدسي ما يزيد عن الوصف. لأنه يتمسك بالعيان ، ويحصر اهتمامه بدار الاسلام وحدها: فهو يؤكد في مقدمة كتابه أحسن التقاسيم انه ينفر د بذكر « السباخ والصلاب والرمال ، والتلال والسهول والجبال ، والحواوير والسماق ، والسمين منها والرقاق » (٣٢٥) . ثم يلي مباشرة هذه الوعود الحلابة ، ذكر « معادن السعة والحصب ، ومواضع الضيق والجدب » . فهيهات ، كما نرى . أن تكون هذه الجيولوجية كاملة ، أو خالية من قصد الافادة : فالكاتب يفكر مرة أخرى في استثمار الأرض ، عندما يعرض تصنيفه الموجز .

لكننا نتغاضى عن النيات . فقد يرد علينا ويقال بأن معرفة التربة ، ومعرفة طاقاتها الانتاجية ترتبطان فعلا ً ارتباطاً وثيقاً . وان الغايات المحددة للعلم لا تضير د بالضرورة . بل على النقيض ، تدفعه لأن يجد فيها حجة فوية لاجراء بحث رصين . فما هو الوضع اذن على ضوء النصوص ، لا في أقاويل المصنفين ؟ وكيف يفسر وجود تدوين دقيق عن التربة وتركيبها ومظهرها ، اذا ما ورد ؟ نحن نلاحظ أولا توفر مجموعة من التدوينات العائدة إلى أراضي عالية التخصص . أقصد بكلامي اولا تركيبها بالذات ، اذ لا تشمل نوعاً عاماً ، كالكلس أو الطين أو الرمل ، بل نوعاً محدداً جيداً : كالحجارة الكريمة ، والمعادن ، والملح الطبيعي أو الفلزات أو صخور أخرى معينة بدقة . ثم أقصد الأراضي المتخصصة من ناحية الافادة منها ، لأنها تتكون من جميع الأراضي التي لا تزرع ، بالتالي التي لا تصلح إلا المستعمالات الصناعية أو الحرفية أو حاجات الزينة . أخيراً متخصصة أيضاً لجهة وجودها في الجبال (٣٣٣) على نطاق واسع ، مثلما قلنا سابقاً .

فيما علما ذلك ، يغلب جداً ذكر الطين والرمل والملح في المشهد ، ولعل اللفظ الأول ، أي الطين ، ورد هنا لأنه يلمح إلى المادة التي جبل منها الانسان (٥٣٥) . في جميع الأحوال ، يشير المقدسي إلى ذلك صراحة مرة واحدة في الحد الأدنى (٣٦٥) . وينتشر اللفظ الثاني ، أي الممل ، في المفاوز ، وهو العنصر الغالب في مناطق كاملة ، كما قلنا ، يتجمع فيها ، ويضاهي تكتله تكتل الجبال أحياناً ، وقد يؤلف دهماً ، أو تذروه الرياح (٧٣٥) . أخيراً ، يتوضع الملح في جوف الأرض ذاته أو على سطحها ، فيشكل جبالاً كاملة ، هنا أيضاً ، أو يتوزع على مساحات واسعة ( سبخة ، جمعها سباخ ) ، فيصير رمز القحط مساحات واسعة ( سبخة ، جمعها سباخ ) ، فيصير رمز القحط الشامل (٥٣٨) . فيما عدا هذه الصخور الثلاثة الأساسية ، يعثر في النادر على المقدسي (٤٤٠) . وتشكل الأراضي الحمرية في باكو وفارس « عيون على المقدسي (٤٤٠) . وتشكل الأراضي الحمرية في باكو وفارس « عيون قار » ، وفي خوزستان .« معادن النفط والقار » ، وتشرف الدولة(٤١٥) . المصخر اوالحجارة المرافق دقيقاً جداً عليها كلها . أخيراً يذكر الصخر اوالحجارة والحصاء (٤٤٥) .

ونعترف أن حصادنا زهيد . فهل نحظى بما هو أفضل اذا اعتمدنا اللون أو الصلابة أو الشكل ؟ لقد ثبت أن مثل هذا الاحصاء ممل في الواقع وناقص ولا يمت إلى الموضوع بصلة . بالفعل يكاد المرء يظن أن التدوينات ترد صدفة ، ولا ترتكز البتة على مبدأ تصنيف . والسبب بسيط : فورودها كورود التدوينات المتعلقة بالأراضي ، يرتبط بثوابت لا علاقة لها بالجيولوجية ، أتت شذرات متقطعة ، تزعم أنها ترتبط بتصنيف جيولوجي .

فأولاً: ينظر إلى الأرض من زاوية علاقتها باحدى المدن. مثلاً أرض الدامغان في الديلم محصبة ، وهي مالحة في البصرة في العراق وفي الفرما والعريش في مصر ، وكلها سباخ في الأهواز في خوزستان والملتان في السند. وتغطي السباخ والرمال مدينة زرنج عاصمة سجستان—والمدينة في حرة سبخة . وأرض مرو (٣٤٥) سبخة كثيرة الرمال . وأرض برقة حمراء خلوقية التربة . وثياب أهلها أبداً محمرة . ويعرفون في الفسطاط بحمرة ثيابهم وتغبرهم (٤٤٥) . وعلى صيحة من الفسطاط موضع يسمى القرافة ، ترى فيها البلد غبراء والمقابر بيضاء . وقاد شابهت نموجكث قصبة بخارى الفسطاط في . . . . سواد الطين (٥٤٥).

وتوحي الاستعمالات الحرفية ، خاصة في البناء ، بكتابة تلوينات أخرى . منها ، مواد القار ، وطين فارس الأبيض الذي يكتب به الصبيان الواحهم ، وطينها الاسود للختم ومواد الدوى ، والحوار الذي يستخدم هنا وهناك لتبييض السقوف والحمامات ، ورخام البناء وكلسه ، وجص كنيس اليهود خارج حلوان في العراق وحجارته ، والسمقة الحمراء الرخوة في اقليم الشام ، والحجارة السوداء الصلبة في أسوار آمد في اقليم الجزيرة ، والحجارة الغليظة السوداء وقيل لا بل حجارة رخوة تضرب إلى البياض في مباني البصرة ، والحجر الاسود في إحدى أقنية المفازة أو في مسجد شهرستان قصبة سابور ، والحجر المحوخ في قنطرة سنجة الشهيرة في اقليم اقور ( الجزيرة ) (٢٤٥) ، والطين كمادة شائعة في البناء ، الغليظ أو العلك الشديد المقاومة (٧٤٥) ، ونحن نسلم بأن في البناء ، الغليظ أو العلك الشديد المقاومة (٧٤٥) . ونحن نسلم بأن تبحث في مجلد مستقل جديد هي وأنشطة البشر ، ونكتفي الآن بأن نلاحظ أن الأرض تتوارى ، هنا أيضاً ، خلف محاصيلها أو استعمالاتها ، ويقل

تواريها عما هو عليه في الريف فعلاً ، لأن المادة التي تتألف منها مذكورة باسمها وموصوفة أحياناً ، إلا أن الذهنية واحدة : فالانسان سبب وغاية كل نظرة إلى الأرض .

ونكرر تعليقاتنا ذاتها فيما يختص بالممارسات الطبية أو الغذائية. فالأحجار التي تخرج من البحيرة المنتنة ، ويعرف الواحد منها بالحجر اليهودي ، يستشفي بعرقها ، ويستعمله أهل الطب لتفتيت الحصي المتولد في الكلي أو المثانة . والمدر ، أو أي طين الأكل ، الأبيض أو الأخضر ، المرغوب فيه بلا ريب ، اذ إنه يحمل إلى مصر والترك. والملح الذي يصدر هو أيضاً ، ويؤخذ من جبال بناحية دار ابجرد ، أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر أو أخضر أو من الالوان المتفرعة عنها ، أو يؤخذ من الملاحات الطبيعية (٥٤٨) . وتذكر أحياناً عجائب عن الطين أو نوادر تاريخية أو طبيعية أو سحرية . من ذلك حجر يوّلد النار ، أو يطفو فوق الماء ، أو يسبح في الخل كأنه سمكة ، أو حجارة كل من تناول منها حجراً وحركه فكأنما حرّك مقلة نواتها في جوفها ، أو الحرزة التي تجعل في حقو المرأة لئلا تحبل ، والحجر الذي يوضع على حرف التنور فيسقط خيز التنور كله ، أو الحجارة السوداء المتقاربة في الكبر في ديار قوم لوط ، وعلى جميع تلك الحجارة كالطابع من وجهيها ، وهي الحجارة المسوّمة التي رمي بها قوم لوط . كالملك مساحات شاسعة من الرمل ، « فيها أشياء عجيبة » ، أو أرض القيامة البيضاء (٥٤٩) في موضع الساهرة في بيت المقدس . ولنقف هنا : فقد مزّقت التربة ، وجزّأت ، وكاه أصلها ينسي ، ولم تعد سوى شيء تابع من أشياء كثيرة في عنبر العجائب الكبير ، الذي سوف نفتحه فيما بعد في حديثنا عن البشر أصحابه. أخيراً تصبح الأرض سمة أحد المالك ، ومعلما يشار إليه ليتأكد المسافر من طريقه عندما يجتاز الصحراء بالدرجة الأولى طبعاً . وأشكال هذه الصخور أو الحجارة غريبة ، تشبه اللوز ، أو التفاح أو الاجاص، أو الأشجار ، أو أطيافاً بشرية ، أو حتى ثديبي امرأة ، ولونها أحمر أو أسود أو أصفر في الجبال والمعارج ، أو رمال متجمعة دهسة ، أو على النقيض تصلح للتفتيش عن المياه ، ومنها الرمل الأصفر والاحمر القانىء والأزرق السماوي ، والأسود الحالك ، والأكحل المشبع كالنيل ، والأبيض كالثلج ، وبعضه يحكي الغبار نعمة ، وبعضه خشن ، جريش والأبيض كالثلث ، في التصوية (٥٠) . اكن لم تعد الأرض معروضة لنا ، بل طريق بوسيه الصغير .

وتؤيد رؤية الأرض ، في الريف أو سواه ، اذا اقتضى الأمر ، ما أصبح كلاماً معاداً في دراستنا ، نعني أن هذه الجغرافية بشرية بالمدرجة أصبح كلاماً معاداً في دراستنا ، نعني أن هذه الجغرافية بشرية بالمدرجة الأولى ، صنعها البشر أنفسهم لأنفسهم ، وانها لا تتناول الوسط الطبيعي ، عنده ا تبحثه ، إلا من خلال ما نخصصه له من أوجه استثمار ، في حرصنا على تأمين غذائنا ، ومسكننا ، ولباسنا ، والعناية بأنفسنا ، وزينتنا ، واتجاهنا وحتى تسليتنا . وربما قيل بأن ذلك ينصب على تركيب الأرض أو على بنيتها أو شكل صخورها . لكن ماذا يحدث لو انتقلنا إلى معطيات أو على بنيتها أو شكل صخورها . لكن ماذا يحدث لو انتقلنا إلى معطيات أعم ، مثل أشكال المشاهد هذه المرة ؟ فقد سبق واستعرضنا أوسع هذه المشاهد ، نعني الجبال والسهول ، والمفاوز والأرياف ، ورأينا مدى اعمار الانسان لها ووجود الله فيها . بقي ان نستعرض حيزاً متوسطاً يقع ابلحيولوجية مستعدة وبين تفاصيل تضاريس الأرض : فعن يدري أن الجيولوجية مستعدة تماماً عنه ؟

والجواب واضح : يعيب التلوينات هنا عجزها عن تكوين علم مستقل ومتكامل معاً ، أو ، وهذا أصح . ان هذه النواحي خارجة عن و ضوع لها . وفي جميع الاحوال ، لا يمكن . لا هنا ولا في دراسة الترب بالمعنى الضيق ، وضع احصاء شامل ودقيق ، على مستوى الجيولوجية. والسبب الأول النقص في استقلال البحث ، لأن دراسة هيئة الأماكن وتضاريسها لا تحيل أحياناً إلى المجموعات ، بل إلى وحدات جغرافية لها أسماء اعلام ، فتتلاشى الطوبوغرافية ما وراء تعدادها . فتعريف سراة ( جمعها سروات ) الجبل وغيرها ، يعدُّ في الواقع موضوعاً أدبياً ، يرتبط بالمعارف التقليدية عن جزيرة العرب ، أو يقصد به على العموم الظهرة الساحلية في الحجاز واليمن ، أو كل جزء من أجزاء هذه السلسلة ، الذي يسمى باسم القبيلة أو المدينة التابع لها (٥٥١) . ونجد ، التي نؤديها بهضية في اللغة الفرنسية ، لا تنسينا أبسداً أنها منطقة في جزيرة العرب أولاً . ويذكر ابن حوقل الأراضي العالية في اذربيجان مثلاً . فيتحدث عن الجبال والمنخفضات والسهول دون الهضاب (٥٥٢)... والغور ما بين جبلين غائر في الأرض جداً وبه . . . . عيون وأنهار (٥٥٣) وهو بالدرجة الأولى انهدام البحيرة المنتنة الكبير . ويستعمل مفرداً أو جمعاً ( غور واغوار ) ليدل على الأودية العميقة في هذه الشبكة المائية. وقد أصبح علماً من أعلام المناطق في اقليم الشام (٥٥٤) . ويرى المسعودي أن قسماً من الجبل تحت البحر يسمى في البحر الرومي سفالة ، فيمكن بالتالي اطلاق هذه التسمية على السلاسل الجبلية المغمورة بالبحر والواقعة بين جزيرة العرب ومكران ، أو بين قبرص والأناضول . إلا أن هذا الاسم يشعر بوجود سفالتين أشهر من الأولى ، وهما مدينتان متقابلتان في افريقية الشرقية والهند (٥٥٥) . ويرجح أن البطيحة ( جمعها بطائح) تدل عامـــة على أرض واسعة برمائيـــة ، إلا أن الجغرافيين يعنون بها اولا بطيحة سواد العراق، واليها يحيلون عنـــدما يذكرون مناطق أخرى من هذا النوع (٥٥٦) .

وفي التدوينات نقص آخر ، اذ لا تنظر رؤية المشهد إلى ارض مستقلة ، بل مقترنة بالعناصر الثلاثة الأخرى ، أي الهواء والنار ، كما في حالة السراة (٥٥٧) وخاصة الماء . وينطبق هذا القول على لفظي سفالة وبطيحة وعلى ألفاظ أخرى كثيرة نشير منها إلى ألفاظ معروفة مشتقة من جذر شعب . وقد ذكرناها من قبل (٥٥٨) على أنها ألفاظ خاصة بالجبل ، ويمكن أن تحيل « مشتقاتها » إلى التضاريس الشاهقة أو المقعرة : سلاسل أو أودية ، عميقة في أغلب الأحيان . لكن يظهر عنصر الماء بقوة من سهل متيجة إلى نهر جيحون : أي ماء أذرع أحد الأنهار والأقنية المتفرعة منه (٥٩٥) ، أو على النقيض ، ماء أنهار تترافد (٥٢٥) أو أيضاً أقنية مسحوبة من إحدى البحيرات (٥٦١) . في النهاية ، يبدو أن جذر شعب ، شأنه شأن مدلوله ، يعني تفرعات المسلك ، ومتاهات السوق ، وتقطع حدود أحد اللدان (٥٦٢) .

وتمزج الطوبوغرافية الانسان والمشهد مزجاً متشابكاً في حالات أخرى ، وكذا قد لحظنا وجوده في بحث المياه المسيطر عليها بالأقنية. ولكن سواء وجد الماء أو لم يوجد ، فالمقلسي يستعمل جذر «رحب» اللذي يدل على مكان واسع ، أو الاصح ، سالك وسهل . ويقصد به هنا تارة أرضاً فسيحة جداً ، كالتي يدل عليها اقليم الرحاب ، ويضم ايران واذربيجان وارمينية ، وطوراً الأراضي المحيطة باحدى المدن ، واحياناً فناء المدار أو ساحة المسجد . في جميع الأحوال ، يشعر الباحث

دوماً ان وراء استعمال هذه الالفاظ ، ان الانسان اضاف سهولة الحياة الى اتساع الوسط الطبيعي وأن الطريق بين الواسع والسعة ليست طويلة(٢٣٥). ويندرج لفظ بقعة في نطاق ذهنية مماثلة ،اذا أخذ بأدق معانيه (٦٤) ، لكنه بالغ التنوع مثل لفظ «باغوس » القديم عند الفرنسيين . فنحن هنا أمام « بلد » تعين حدوده الجغرافية بدقة ، خاصة في بطون الأرض ، بالنسبة إلى الجبل المجاور ، ويمتد أحياناً على مسيرة يوم أو يومين ، وهو فاثق الخصب (٥٦٥) . ويعد هذا المشهد النموذجي جداً ، مشهد الجزيرة أيضاً: لا الجزيرة المائية ، على الاقل ليس دوماً ، بل الأرض المعزولة تماماً أولا بالبحر ، كما في جزيرة العرب ، أو الواقعة بين نهرين . مثل الجزيرة الأخرى ، أي اقايم الجزيرة ، أو في انعطاف أحد الأنهار مثل جزيرة ابن عمرو على نهر دجلة (٥٦٦) ، أو أخيراً بالمفازة كما ن قول ابن حوقل « جزيرة اوجلة » و « جزيرة و دان » في شمال صحراء ليبيا ، ليدل على ما نسميه نحن واحة اوجلة وواحة ودان (٥٦٧) . ويظن أحياناً أن الألفاظ غنية جداً بالنسبة إلى المفهوم . ولا شلك أن الألفاظ المترادفة تماماًغير موجودة لا في اللغة العربية ولا في سواها . مع ذلك لابد أن نسلم أن النصوص الجغرافية لا تسمح في الغالب بتحديد الفرق بين المترادفين . فالبطيحة في السهول المرزغية مثلا ، محدودة الاتساع جغرافياً كما رأينا . فماذا نقول عن الغيضة التي يقترب معناها صراحة من معنى البطيحة (٥٦٨) وعن المرج الذي نؤديه بالفرنسية في أغلب الاحيان « بمرعى » (٥٦٩) أو لنقل بسهل غني بالماء كالمتيجة(٥٧٠) وعن غمر ، أي أرض « غارقة » في الماء ، وعن نز أي أرض يتحلب منها الماء (٥٧١) ؟ وفي الاقسام الشاهقة من الجبال ، كيف نميز الظهرة والسراة في جزيرة العرب ــ ان لم يعتمد تفريقنا مرة أخرى على أسماء العلم - وبين « سنام » إحدى الكتل الجبلية الأخرى (٥٧٢) ؟ أخيراً . لكي ننهي هذه الامثلة ، ما هو التعريف الحقيقي لتقعير الأرض بين الألفاظ الكثيرة المعروضة علينا : أهو بطن ، أي المنخفض عامة باحجامه المتبدلة إلى أقصى حب (٥٧٣) . أم العمق البذي يعد مرجاً محاطاً بالجبال (٤٧٥) ، أم دارة وبحرة ، أي كل ارض اتسعت فأحاطت بها الجبال في غلظ أو سهولة (٥٧٥) أم وهدة التي تلح فيما يبدو على وضوح المنخفض (٥٧٥) أو أخيراً الوعر في نطاق جبلي باذخ (٥٧٥).

قلمنا إن الألفاظ اللغوية وافرة جداً . على النقيض ، لدينا لفظ واحد في الحد الأدنى وهو من أهم الألفاظ ، لكنه لا يدل دوماً بدقة فيما يظهر على واقع . فالسفح أسفل الجبل ، إلا أن النصوص الجغرافية لا تسمح دوماً أن نعرف ، خاصة اذا تعلق الأمر بموقع إحدى المدن ، إذا كان الجبل يبدأ بالسفح أم ينتهي به ، اذا كان المقصود المنحدرات الأولى أو على النقيض ، الأرض المجاورة ، أو السهلة التي تشرف عليها (٥٧٨) . وندرك سبب صعوبة التدقيق الذي لا يترخاه الجغرافيون أصلاً . وسواء تحدثنا عن المنحدرات الأولى أم لا ، فالأمر يتعلق دوماً بسعة الجبل ، وبتبعيته (٥٧٩) ، ونعرف مكانه لكي لا نعجب في هذه الحالة لهذه الامبريالية الجغرافية .

بقي أن نستعرض لفظ « الوادي » في لائحة الالفاظ الدالة على أشكال تضاريس متوسطة . لكن لابد من تحديد الوادي المقضود . ففكرة المنخفض البسيط تفرض نفسها في حالات كثيرة ، ويغلب في الحقيقة المنخفض الفسيح ، المتطاول ، مثلما يستخلص من اطلاق هذا الاسم على وادي القرى ووادي تهامة في جزيرة العرب ، وعلى الانهدام

الكبير لنهر الأردن والبحيرة المنتنة ، وعلى منطقة وادي دراعة في المغرب الأقصى . وقد أوضحنا من قبل الفرق بين الوادي والشعب الذي يحتمل ألا يكون سوى تضييق محلى في « واد » يلذكر ذكراً عابراً أنه يتميز بتسهيل طرق المواصلات (٥٨٠) . وماذا عن الماء ؟ ليس وجو ده حتمياً ، ويشار هنا وهناك إلى واد يابس وقاس (٨١). واذا مُطرَ الوادي قليلاً . صار في الجغرافية مسيلا الفترة هطل المطر (٥٨٢) التي تكفي في جميع الأحوال لتنفذ في الأرض ، وتغذي الآبار والعيون وتسقى الزروع (٥٨٣). أخيراً نجد أنفسنا أمام ترافق الوادي والمياه الجارية : فعلى الحد ، يبدو الوادي أحياناً وكأنه مجرى الماء بالذات (٥٨٤) . في الواقع ، لا ينسى أبدآ معنى الوادي الأول ، أي كونه أحد أشكال الأرض : فصيغ « وادي تجتمع فیه المیاه » و « وادی عمیق یجری فیه نهران » ، تذکرنا . بوضوح (٥٨٥) بأن الوادي يظل اطارأ طبيعياً ، حتى عندما يجري الماء فيه ، ويبقى فاعل الحركة الوادي نفسه في الصيغة النحوية ، وينبغي أن نقول في الترجمة الحرفية لا « نهر يجري » بل « وادي يجري بين الجنان » و « وادى لا يجرى إلا بالأمطار » ، و « وادى يجرى مالحاً» وأخيراً « وادي جرار » ، إلى جانب « نهر جرار » (٨٦٥) ، وهو تعبير متوقع استعماله اندر .

خلاصة القول ان سمات الوادي تتوضح على ضوء الفروق التي تميزه عن أشكال المشاهد الطبيعية الاخرى من ناحيتين . ففيما يختص بالتضريس ، لا يرتبط الوادي حتماً بالاطار الجبلي مثل الشعب . ويستمد تعريفه من شكله بالذات أي من امتداد لا يعني اختناقاً ، خلافاً للشعب هنا أيضاً . ولا يرتبط الوادي حتماً بالماء . فاذا كان الماء الراكد لا يتفق مع تعريفه ، ويعزله عن كل ما يمكن أن يشبه المستنقع (٥٨٨) فالمياه

الدائمة على النقيض ، وحتى المياه المتواترة ، ليست ضرورية لتعريفه الذي يمكن حصره في النهاية ، من هذه الزاوية ، في المياه الجارية ، شريطة أن يقال بأن هذه المياه قد تكون وقتية ، وحتى استثنائية ومحتملة الوجود . واذا كان لابد من ايجاد صيغة لكل قوة ، فالوادي تضريس تلقي جريان منوقع .

ولعل الوادي وحده من بين جميع المشاهد التي عددناها . يبرز بروزاً كافياً ، يجعله تضريساً حقيقياً إلى جانب الجبل والصحراء والريف . مع ذلك يجب أن نلاحظ أن مفهوم التضريس في رأي عالم الجيولوجية ، تعرض إلى «تمويه» عظيم قام به لا الماء عامل الحت ، بل الماء الذي يحتمل أن يدعم المزروعات والحياة . وقد رأينا أصلاً أن الريف ، وهو شكل من السهول تستثمره البشر ، يقتضي من الباحث الجراء تحفظات مماثلة . كذلك المفازة بخلفيات أفكار الاعمار والمواصلات التي تكاد لا تخفي وراء الاشارة اليها . كذلك أخيراً الجبل ذاته متى تسنت الاستعاضة عن وصف أشكاله بوصف البشر المستفيدين من موارده . اذن في الختام ، لا يسعنا أن نتحاث الا عن بداية جيولوجية ، ونقول إنها لم تنشأ عن رؤية ضيقة ، بل عن نظرة واسعة جداً ارتبطت بغي الألفاظ اللغوية ،أو في أغلب الأحيان بأهداف بشرية تجاوزت الجيولوجية وجرفتها في دوامة أفق عريض يجول فيه نظر يتوق لمشاهدة الحياة .

## حياة الأرض

تساءلنا في مكان آخر عن حياة الأرض وشبابها ومرتها وبعثها (٥٨٨) والواقع أن فكرة عظيمة هيمنت على عالم العام ألف ، نفت وجود انقطاع في شتى ممالك الطبيعة ، وأكدت أن الحياة ليست وقفاً على النبات

والحيوان (٥٩٩). فالأرض تنبت الذهب (٥٩٥) مثلاً . وكذلك المعادن ، وزايدتها أول الشهر في جواهرهما وحسن بصيصهما وصفائها (٥٩١). ولم تفتأ الأرض تتغير منذ نشأت . ونرى أنها حية لأنها تكونت في زمن معين . ويذكر الجاحظ في كتاب الحيوان (٥٩٥) ان الصخور كانت لينة في أرض آدم الحديثة ، واثرت فيها أقلمام الناس في ذلك الزمان . ويطرح الجاحظ اياه في كتاب التربيع والتدوير (٥٩٥) الاسئلة التي تدور في أذهان أصحاب الفضول العلمي . فهل كانت جميع الأشياء لينة في البدء ؟ ومن أين أتت الجبال والمياه والأودية وما هو ترتيب ظهورها ؟ وفي أي بحر تشكل الطين الذي نراه في أماكن شي ، في الوهاد وعلى رؤوس الجبال ؟

ولا يعد هذا التساؤل شكلياً محضاً . فقد كرّرته الجغرافية العربية في أبحاث أخرى ، في حديثها عن عالمها الخاص ، في نطاق مميز وفريد هر نطاق مملكة الاسلام . هذا ما ذهب اليه ابن الفقيه في مقطعه التالي عن مصر (٩٤٥) : « أقول انه قد يكون البحر في موضع من المواضع ، ثم يغضب الماء عنه ، حتى يصير أرضاً يابسة . ثم يعود بحراً . والعلة في ينضب الماء عنه ، حتى يصير أرضاً يابسة . ثم يعود بحراً . والعلة في ذلك أن قرار الأرض يشبه اجسام الحيوانات والنبات ، وان لها نهاية وغاية ، بمنزلة الشباب والهرم ، ينقص ويزيد . فاذا قربته الشمس حيناً طويلاً ، حللته ، فارتفع ، وجف ذلك الموضع . فاذا بعدت الشمس عنه ، رطب ذلك الموضع وندي ، واجتمعت فيه المياه من الندى والأمطار . ذكروا أن أرض مصر كانت بحراً ، وكذلك جميع الأرض عليها . فنضب ذلك الماء قليلاً ، فجفت تلك المواضع في مدة من الزمان ، فظهر اليبس ، وغرس فيه الأشجار ، وزرع فيه الزرع » .

اذن يتابع البشر تاريخ الأرض الأزلي، لكن لا تبصر اعينهم منه الا اغرب الجوانب وأخطر المراحل ، أي بايجاز الظاهرات العنيفة أو القصيرة الأمد التي يلحظونها بادراكهم الحسي دفعة واحدة ، وفي غضون جيل واحد ، أو ، في أفضل الاحتمالات ، في أثناء بضعة أجيال تتناقل ذكراها . وفيما عدا هذه الحالات ، يعجزون عن تقدير عمر الأرض وتحديد تناوب أحداثها ، وتتوقف معرفتهما على مشيئة الله وعلمه ، اللذين يتصورهما حدس الفلاسفة تصوراً بعيداً عن واقعهما.

وتدل انخسافات الأرض على حياتها الخفية تبحث أقدام البشر . ويذكر أبو دلف مسعر بعضها في خوارزم . فعندما وصل إلى نيسابور ، بلغه أن احدى الكور التي مر بها توارت في الأرض . فعاد أدراجه ، فرآها « عائرة على عدى مائة قامة ونيف ، والماء ينحدر عليها من كل صوب » (٩٩٦) .

ولم يبق الا اجتياز خطوة واحدة لربط هذه الظاهرة بزلزلة الأرض. فسجع المقدسي لا يفصل اضطراب الأرض عن اضطراب البشر ، إلى إذ يرى أن اقليم الجبال خسف وزلزلة وجسور سلطان وبلبلة . ويشير إلى الكوارث التي هدمت كنيسة السرها والمسجد الأقصى في بيت المقدس (۹۸ه) ، وسيراف التي يقول عنها : جاءت زلزلة سنة ٢٦ أو ١٧ هـ ، فقلقلتها ، وحركتها سبعة أيام حتى هرب الناس إلى البحر . وتفطرت . وتمدمت أكثر دورها المبنية من خشب الساج والآجر ، وتفطرت . وسألهم المقدسي عن الذي صنعوه حتى رفع الله حلمه عنهم ، فقالوا كثر فينا الزنا ، وفشا فينا الربا . فقال لهم « فهل اعتبرتم بما أرى ، قالوا لا » (۹۹ه) .

مع ذلك، تعد أقوى زلزلة تلك التي ضربت بلاد مصر وكثيراً من بلاد الشام والمغرب . وهدمت أعالي منارة الاسكندرية : وقد وردت أخبارها على المسعودي ، وهو بفسطاط مصر . فقال بدقة أنها أقامت نحو نصف ساعة زمانية ، وذلك النصف من يوم السبت لشماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ٣٤٤ ه . وهو اليوم الحامس من كانون الآخر من شهور السريانيين عام ٩٥٦م (٦٠٠) . ثم ذكر أنه دخل « أكثر المراضع المشهورة بكثرة الزلازل وعظمها » (٦٠١) ، مثل ثغور الشام والأناضول ، وثغور فارس والعراق ، وأنحاء بحر الحزر الجنوبية ، وسواحل الخليج الشمالية ، وأخيراً خراسان وآسية الوسطى . ويبدو أن المسعودي عرف جانباً كبيراً من المنطقة « عبر الاسيوية» على حد وصف علماء الزلازل لها . من جهة أخرى، وصف وصفاً جيداً موجة الهزة . وتحدث عن زلازل متواترة ، كان مبدأها ، أي مركزها السطحي في اصطلاحنا ، في بلاد الصين ، إلى أن اتصلت ببلاد فرغانة وبلاد خراسان . ودون في عداد المعطيات النتائج الفاجعة على حياة البشر كما حصل في زاز ال خراسان: « فهذه البلاد هلك فيها خلق كثير من الناس فمنها ما صار موضعها آجاما ومياها سودا منتنة ، ومنها ما صارت كالرماد لانقلابها في سفوح جبال شاهقة منيعة ». وكان التهديم في زلزلة بلاد مصر قليلاً ، مع ذلك أثر تأثيراً بالغا في نفس المسعودي ، وقال عنه : لم أر أعظم أمراً من هذه الزلزلة ، ولا أطول مكثاً . ذلك أني تبينت تحت الأرض كالشيء العظيم يحاكها ، ماراً تبحتها ، وهازاً ومحركاً ذا. كأنه أعظم منها، وكأنها كالنائية عنه. مع دوي عظيم في الجو » . وبندر جداً أن تبدى الزلزلة وجهاً ساراً : ويروى قدامسة بن جعفر (۲۰۲) ان سنة الزلزلة بخراسان في نواحي مرو وطخارستان ،

كانت سنة ٢٠٣ هـ / ٨١٨ م ، وقد تفجرت منها عين السدرة . وصارت عيناً كبيرة . وجرى ماؤها في البرية ، وهي مفازة تتصل بمرو وآمل . لكن اذا استثنينا هذا التفجر السعيد ، نتصور أن الأرض لا تهز إلا شؤماً على البشر . وهي تتحرك آلياً متأثرة بالأبحرة التي تمتصها ، وتضغطها مدة طويلة ، فتتفجر تبعاً لكتلة الغازات ولطبيعة الأرض ، ولا يحصل شيء إلا بمشيئة الله لإظهار غضبه عند الدزوم كما حدث في سيراف (٣٠٣) .

وتتجلى حياة الأرض الداخلية أيضاً في الظاهرات المغناطيسية . وتتجلى حياة الأرض الشرق الأقصى . وابنا أن الفرسان لا ينتعلون دوابهم حديداً عند سلوكها ، ولا يكون في سروجهم حديد ، وركبهم وبلم خيلهم خشب ، كذلك لا مسير لمركب فيه حديد في ماء قريب منها لئلا تجذبه (٢٠٤) . ويتأمل ابن الفقيه (٢٠٥) في الجزيرة ، ويزعم أن فيها جبلاً فيه صدع ، من انتضى سيفه ، أولجه فيه ، ثم فبض على قبيعته بجميع يديه ، اضطرب السيف في يديه ، وارتعد هو ، ولو كن أشد الناس . ولو بقي السيف مائه سنة ، لبقيت تلك القوة قائمة فيه . وهذه القوة عجيبة . ويوضح ابن الفقيه ان الحمجر بعينه لا يجذب الحديد، فان حك عليه سكين أو حد به ، جذب الحديد . بتعبير آخر ، لا تحدث الأرض هذه القوة العجيبة ، ولو كانت تحويها أو تنقلها . ولا ينحصر المغناطيس في عنصر واحد في الحقيقة ، فالماء يعرفه أيضاً ، يشهد على المغناطيس في عنصر واحد في الحقيقة ، فالماء يعرفه أيضاً ، يشهد على الظاهرات المغناطيسية اطلاعاً يتجاوز الجغرافية ، ويتطلب الالمام بجملة دلك السمك الرعاد المعارف على الارجع (١٩٠٣) .

ولا يشك أحد أبداً بأن الأرض عنصر أساسي في النظام المغناطيسي. فمبدأ « اللخول في الكتلة » واضح من ارتعاد السيف أو انتفاض يد الصياد ، الذي يقول ابن الفقيه عنه بأن « يده ترتعد وتنتفض ما دام الرعاد في شبكته وشصه » . الا أن القوة المغناطيسية لا ترتبط بالأرض وحدها – فنحن نعرف ظاهراتها ونجهل طبيعتها – وتتفق في النهاية مع نظرية العناصر ونظرية الحواس . فالماء بارد كالأرض ، ورطب وليس جافاً ، ويتدخل ليحوي تلك القوة ، مثلما رأينا ، أو ليقضي عليها : ولو سقى المغناطيس أو حك عليه الثوم ، لما جذب الحديد (٢٠٧) ، وإذا غطس في الخل أو العسل عادت إليه جاذبيته . ونقف عند هذا الحد . فالزلزلة تثبت وجود حياة خاصة بالارض . أما المغناطيس فلا علاقة له بها ، أو بالأحرى ، مثلما قلنا ، يتجاوزها ، ويدرجها في الجاذبية الكونية (٢٠٨) ، بدورتها المجهولة التي لا نهاية لها .

## تلازم الأرض والجواهر الأخرى : من البركان إلى المياه الجوفية

يعثر في بلدان دار الاسلام على حالات متنوعة من تلازم الأرض والجواهر الأخرى ، لا يفوت الجغرافيون أن يلحظوها . وينشأ هذا الترافق عن تجاور بسيط يقوم بينها ، كما يحصل في وضع الابخرة في باطن الأرض ، واستطالة قلل الجبال في السماء حتى تكاد تصل إلى الأثير ، وهبوب الرياح على وجه اليابسة أو الماء ، وازدواج المشاهد الطبيعية البرمائية ، وطفو الحجارة فوق الماء أو احتوائها النار ، وكلها حالات أشرنا إليها في سياق أبحاثنا ، ولن نعود إليها (٢٠٩) . مع ذلك ، يستوقف النظر نوع من الحلول الحقيقي أحياناً . فالمسعودي يقول (٢١٠): سعوفها — يعني الأرض — أطباق يتخرق فيها الهواء ، ويجول فيها الوجوفها — يعني الأرض — أطباق يتخرق فيها الهواء ، ويجول فيها

الماء ، موصلا لها كمواصلة الدم الجسد . فما غلب عليه الهواء من الماء كان عذباً شروباً . وما امتنع الهواء من التمكن منه ، وغلبت عليه أملاح الأرض وسبخها ، صار ملحاً اجاجاً . وإن كون مياه العيون والأنهار في الأرضين كالعروق في البدن ، وهكذا نرى ان الحلول يتجلى في هذه الحالة على وجه التخصيص . من خلال الاستعارة الجسدية ، في تلازم الأرض والماء . والواقع ان اجتماع الأرض والبيئة والماء الآسن ، يرد في النصوص الجغرافية (٢١١) كما يشاء الجغرافيون . وتضفي الأرض أحياناً على الماء صلابتها فيما يبدو . والشاهد على هذه الظاهرة مقطع عند المقدسي (٢١٢) ، يبدو ان القسم الاخير منه يشير إلى الصواعد عيث يقول : « بقاشان ماء يسقي الزروع ، ثم يعود حجارة ، وبقهستان ..

ويقلد الهواء (الجو) الأرض في بعض الاحيان النادرة ، ويرسل بعض النيازك الصلبة . فباردبيل حجر كبير ، لو ضربت عليه الموازب ما عملت فيه ، وقع من السماء على مسافة من هذا البلد ، ثم حمل إلى الجامع (٦١٣) . معذلك ، تهيمن النار هيمنة محكمة في جميع تلك الحالات التي تتوق فيها الأرض إلى ملازمة سائر الجواهر ، كما يتضع من حالة بخار النوشاذر في جبال البتم (٦١٤) ، وفي أراضي القير ومنابع القطران اللزج ، التي يخرج منها دخان يتعالى كثيراً ، لو طار عليه طائر لسقط واحترق (٦١٥) فوراً .

وتسود النار خاصة في براكين متقدة أو لم يمض زمن طويل على خمودها ، فبقيت ذكراها حية في أذهان البشر ، منها براكين أرض الغرباء من المغرب إلى افريقيـــة ، في جبل القبق أو جزائر الزابج (٦١٦)

ويضاف اليها دنباوند (٦١٧) ، وبراكين جزيرة العرب الوسطى والجنوبية (٦١٨) ، وبركان على حدود فارس وخوزستان (٦١٩) ، وآخر في غرب اقليم الجبال (٦٢٠) ، وأخيراً بركان اتنا ، المعروف بـ« البركان » على العلمية، وحده أو مع البراكين المجاورة له ، أي سترومبلي قطعاً ، وربما أيضاً الفيزوف أو إحدى الفوهات في جزيرة فولكانو في ارخبيل ليباري (٦٢١) .

ويعبر لفظ بركان ، فيما يبدو ، اذا التزمنا بعرض الحقيقة ، عن مجمل الظاهرات البركانية . ولا يقصد به جبلاً بركانياً بالنات دون سواه ، انما هو وغيره ، والابخرة والينابيع الحارة والكبريتية ، وما يسترعي الانتباه إلى توقد جوف الأرض (٢٢٢) . وتشاهد أولاً النار التي يستضاء بنورها ، مستمراً أو متقطعاً ، بحراً أو جواً ، على مسافة عشرين وأربعين فرسخاً ، وأحياناً مائة فرسخ . ويرى لهبها ودخانها أيضاً ، وتقذف من جو فها جمراً من الحجارة ، ويسمع صوتها كالرعد ، وتخرج من اليم جزيرة كاملة ثم تعيدها إلى قعر الماء . ويذوب الثلج في وتخرج من اليم جزيرة كاملة ثم تعيدها إلى قعر الماء . ويذوب الثلج في الأرض باندفاع شديد جداً ، حتى يقوم توازن بينه وبين النار . ثم تختلج الأرض وتتقبض بنيتها أو تنبسط ، وتتمثل هذه الظاهرة في «النار المجارية » (٦٢٣) ، وأجيج اللابات أو تناثر غبارها ، والرماد المندرى ، والقير ، والكبريت الساخن بتأثير حرارة جوف الأرض أو المند قيظ الشمس ، والحجر الأبيض الحفيف الذي يسقط في البحر ، ويطفو على وجه الماء إلى أماكن بعهدة .

و تفوق ظاهرة البركان سائر الظاهرات ، وبها تقيم الأرض حوارآ مع الجواهر الثلاثة الاخرى مجتمعة ، أو تتحد بالنار ،أحد تلك العناصر . وهذه الحالة استثنائية ، قد لا تدخل في بحث الجغرافية بالمعنى الدقيق ، بل في أدب العجائب . ويعد مشهد البركان هامشياً ومحيراً ، ولا يمثل شكلاً من الأشكال الأرضية الاساسية في العالم ، بل يدل على اقتحام النظام الأرضي من قبسل مجموعة من القوى ، تفرض نفسها ، ولابد من التعرف على آثارها . ويدرك البشر سيرورات البراكين جيداً ، ولا يلمون بسيرورات المغناطيسية ، مثلاً ، بالقدر ذاته . ولا يعتبر أصل البراكين أوضح من أصل المغناطيسية فالبراكين والمغناطيسية والهزات تصل أرض البشر بأرض لا يعرفها إلا باريها وحده . من جهة أخرى ، لا نتناول نحن بالبحث سوى قشرة الأرض . ونأخذ ما يصيبها من تشقق وتشنج وموجات تآلف وتنافر ، فنشعر أن هذه القشرة غطاء بسيط يخفي تحته حياة دفينة ، ترتبط بالظاهرات الكونية وبالمتالي لا يسيطر عليها .

ولا ينكشف جوف الأرض إلا في فترات متباعدة . ويعرف الجغرافيون الكهوف والهوايا بلا ريب . ويتحدثون أحياناً عن استكشافها على ضوء المشاعل والأساطير أيضاً . وكانت بداية علم المغاور مترددة عند العرب وفي الغرب . وأذكر مثلاً ما قيل عن أن بحلوان قرب الفسطاط ، مغاور عجيبة منكرة » يتيه فيها الانسان ، وان فيها طريقاً إلى القلزم أملس كأنما أجرى عليها الماء المالح (٦٢٤) . ثم ان الاسطورة لا تتناول الطبيعة وحدها ، بل تتعداها في أغلب الأحيان ، وتجمع جوف الأرض والتاريخ الديني أو الملكي مع النبي هود ، وهارون ، وموسى ، والتاريخ الديني أو الملكي مع النبي هود ، وهارون ، وموسى ، وسليمان ، والاسكندر ، وأهل الكهف ، ومحمد (٦٢٥) . وأشهر وسليمان ، والاسكندر ، وأهل الكهف ، ومحمد (٦٢٥) . وأشهر وسبيمان بيقطر الماء من سقف الكهف ، ويقوم فيه تمثال سابور قرب جرن يقطر الماء من سقف الكهف (٢٢٦) .

فالماء هنا وفي الامكنة الاخرى ، وفي جميع المحال ، يفرضه جوف الأرض . سواء جرى قديماً (٦٢٧) ، أو تقطر قطرة قطرة قطرة (٦٢٨)، وبخاصة الجلول ، وحتى النهر ، اللذين يتفجران زاخرين من باطن الأرض ، ويخرجان من «آبار لا يعرف قرار لها » ، أو من قعر أحواض فسيحة (٦٢٩) . ويأتي في أعلى المراتب نهر الأردن في بانياس (٦٣٠)، ونبعه يعرف بالفيجة في وادي نهر بردى صعداً عن دمشق (٦٣١)، والحابور ، رافد الفرات (٦٣٢) ، وأخيراً نهر دجلة الذي يخرج ماؤه أخضر من كهف الظلمات التي دخلها ذو القرنين ، وحرص مسلمة بن عبد الملك على دخولها، واشعل المشاعل والشموع ، فانطفات ورجع (٦٣٣) .

أما الآن ، فقد حان لنا أن نتقصى مع الجغرافيين هذا الماء العجيب، دم الأرض وبهجة البشر ، وان نصفه ونتذوقه .

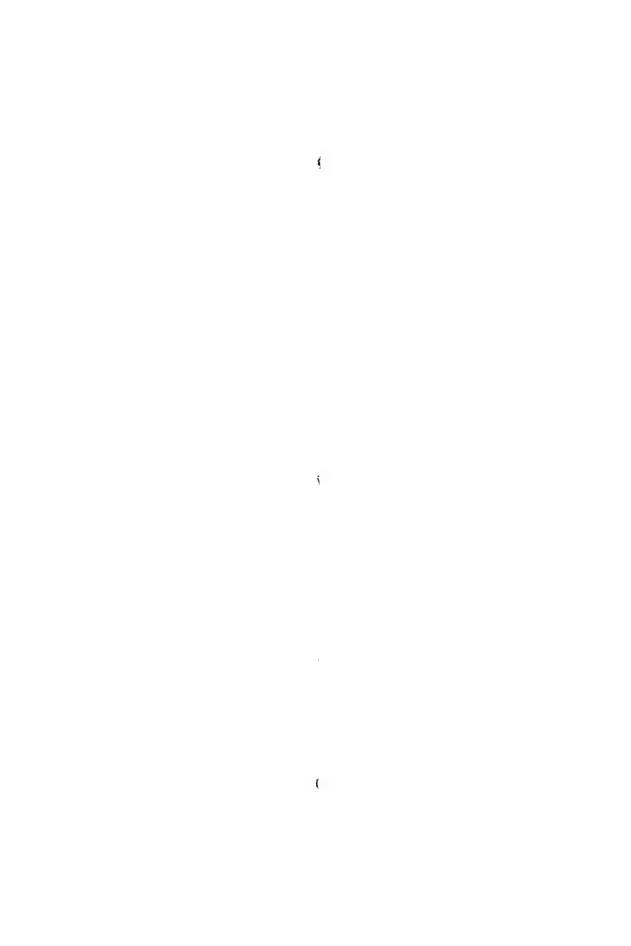

# الفصل الثان المماو<u>'عل</u>ے الأرض

يا أرض يا مفتقة رتقتها الأنهار غليوم ابولينير

لا اقطع قطعاً ان الطبيعة جمعاء كانت ماءاً في البدء، وان كل شيء نشأ من الماء، وان الماء سوف يقضي على كل شيء لله وسواء كان الماء أصل الأشياء أو نهايتها ، أو الماء الملكي في الكيمياء العربية ، أو المادة الأولية في الحجر الفلسفي ، أو الماء الحالد عندنا ، فهو يبرز على الدوام أمام الناظرين ليفرض نفسه على أصولنا أو على أصول فوضوية في عالم، جبلنا منه و نعيش عليه ، و يحتفظ أحدث العلوم للماء بهذه المكافة السامية (٦٣٤) من وجهات نظر أحرى .

إلا أننا في دار الاسلام. فاحتار أولا من القرآن (٦٣٥) النصوص التي تهمنا : «( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجراً محجوراً . وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهرا (. . . ) . وجعلنا من الماء كل شيء حي (. . ) . أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل

بين البحرين حاجزاً ءاله مع الله (...) وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الأنهار (...) وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ».

وتوضح هذه النصوص القرآنية بعض الاتجاهات الكبرى في الجغرافية العربية مثل موضوع الحاجز ، أي البرزخ ، المتعدد أصلاً (٦٣٦) ، الذي توحي به ، على مستوى كرة الأرض ، ويعتبر نوعاً من التوازن العام بين كتلة البحار وكتلة مجاري الماء ، أو مثل حاجز البر يعترض بين أحد الأنهار والبحر ، أو أيضاً عظمة الأنهار الكبرى التي تدفع ، هنا وهناك ، مياهها سالمة بعيداً جداً عن مصباتها . والوضع الفريد في هذه الحالة ، هو وضع دجلة والفرات ، إذ إن هذا « الاسم» (أي الفرات) ليس سوى أحد النعتين الواردين في أحد النصوص القرآنية ليدل على الماء العدب .

وهكذا تمايزت البحار والأنهار ، وهي تندرج بعناية الله ، في مخطط تنظيم الأرض الشامل ، فتنضم إلى الجبال التي تثبت الأرض ، مثلما قلنا ، وإلى النجوم التي توجهها . ويقتضي هذا التنظيم التوسع في بحثه لاعطاء تفاصيل عنه ، على غرار ما فعلنا في موضوع الجبال ، فتصبح خريطة البحار والمجاري المائية الرئيسة ، عند مصنفي الجغرافية ، ليست إحدى ضرورات الاطلاع ، بل أيضاً فعل تسبيح وعزاء لرؤية الماء الالهي موزعاً عكمة ، وأخيراً ، علة اتجاه ، لا مادي فحسب ، بل روحي ، وفرصة الانتقال من علامات الطريق ، ولو كانت ارضاً أو ماءاً ، إلى دلائل الوحي : فالاهتداء بالنهر كالاهتداء بالنجم ، مثلما يقال لنا تلميحاً.

ويتميز الماء العذب ، المبحوث في هذا الفصل ، بصفتين : الماء

الاصلي والماء المسخر . ولن نلح على الماء الأصلي الذي يقترن بالطين (١٣٧) أمّّا استعمالات الماء عند البشر، فيمكن تصورها بسهولة : فالاحالات القرآنية إلى الماء العذب تقصد ماء الشرب (١٣٨) طبعاً ، وحاجات الطهي، لكنها تشير قليلاً جداً ، فيما يبدو ، في هذا الاطار ، إلى ري النبات ، الذي يقرنه القرآن بالأحرى في الواقع بظاهرة المطر (١٣٩) ، أي بنوع آخر من الماء العذب ، أو فعلاً ماء السماء ، الذي سنتحدث عنه فيما بعد . ونعود إلى المياه الجارية ، أو التي تنبع من الأرض ، ونقول إن النصوص المقدسة توحي لنا نوعاً ما بوجود استعمال ثاني ، نعني الملاحة نقول « نوعاً ما » ، لأن التسخير يتناول البحر والأنهار ، الكن لم يشر إلى الفلك إلا بالنسبة إلى البحر . وتجري الأمور وكأن الملاحة ، بواسطة التكرار ، مشتركة بين المائين ، العذب والاجاج ، الخاضعين لوضع تسخير واحد فيما يتعلق بالانسان ، في حين لا ترد بجلاء ودقة تامتين ، شكل الفلك الحسي ، إلا فيما يختص بالبحر .

مهما يكن ، تجر الأمور فعلاً على هـــذا المنوال في النصوص القرآنية فاذا كان البحر يستلزم تلقائياً وجود الملاحة فيه ، حتى لو كانت محفوفة بالأخطار ، فالنهر لا يصلح لها دوماً . ومن هنا الاشارات الواردة ، والحالة هذه ، التي تتراوح بين ذكر الملاحة الكثيفة والملاحة المستحيلة في الأنهار . ويشعر المرء ، مهما جرى ، خلافاً لما في اوربة ذات « الطرق المتحركة » ان الملاحة النهرية تنحصر هنا في بعض الحالات الشهيرة ، مثل النيل وبلاد ما بين النهرين ، أو أنها تتجزأ وتقتصر على بعض أجزاء النهر المحظوظة . أما وظائف النهر الحقيقية ، فتظهر في ميادين أخرى : كتزويد البشر بالماء، المدون بدقة زائدة ، المتنوع . ميادين أخرى : كتزويد البشر بالماء، المدون بدقة زائدة ، المتنوع . المفهرس ، المصنف إلى مراتب، أو باختصار ، الذي يعبر بجلاء عن جميع المفهرس ، المصنف إلى مراتب، أو باختصار ، الذي يعبر بجلاء عن جميع

در جات هذه الهبة العجيبة الممنوحة البشر ، ثم تظهر في إحياء النبات بترطيب التربة أو بالري أو بالماء المسحوب من سرير النهر ذاته أو من أقنيته الفرعية ، فيصبح النهر على هذا النحو ، في هذه الوظيفة ، كامتداد للمطر القرآني (٦٤٠) ، ويصير عمل البشر كامتداد لهبة الله .

## جريان الماء على الأرض

يعد جريان الماء على وجه الأرض حقيقة بديهية لوحظت ألف مرة : فالى جانب ماء السماء ، يعرف البشر الماء الذي ينشأ على البر"، كالعين والجدول وأحياناً المسرى وحتى النهر . وقد أشرت في نهاية الفصل السابق إلى بعض أعظم هذه الانبجاسات . وهاك مثالين آخرين : ففي مدينة بعلبك ، « عين عجيبة يخرج منها نهر عظيم » (٦٤١) ، وفي بودندوس قرب طرسوس، « عين عظيمة تخرج من شبه رواق » (٦٤١). أعلى أن مصنفي الجغرافية ، مثلنا نحن ، يريدون كشف سر ؞هذه المياه الحارجة من الأرض ، ثم سر دو امها أو اختفائها الموقت وتبدل غزارتها . ويحل ابن الفقيه القضية بأيسر السبل : « تغور المياه كلها وترجع إلى أماكنها إلا نهر الأردن ونيل مصر والحجرات وعرفات ومني » (٦٤٣). ولا يبت بعض المصنفين الآخرين في هذا الأمر بتاً قاطعاً ، بل يتمسكون بالواقع بتواضع ، ومنهم مصنف كتاب حدود العالم ، المجهول الأسم : « الأنهار الطبيعية مياه عظيمة تنشأ من ذوبان الثلوج أو من عيون تخرج من الجبال أو تتشكل على وجه الأرض » (٦٤٤) . وتقدر موسوعة اخوان الصفاء ، الحريصة على البنية الكونية ، ان ربع الأرض المعمور يْعُوى مائتين وأربعين نهراً . أطوالها عشرون إلى ماية أو ألف فرسخ(أي من ١١٥ إلى ٨٠٠ أو ٨٠٠ كم تقريباً)، تجري في الاتجاهات الممكنة حسب الجهات الأصلية المتقابلة . وتبدأ كلها في جبل وتصب في بحر أو بحيرة أو مستنقع ، حيث تفرغ زيادة مياهها التي تروي الزروع والضياع بين المنبع والمصب . وتتبخر بقايا هذه المياه ، هي والمياه التي تستقبلها ، وتتكاثف غيوماً تسوقها الرياح إلى الجبال ، حيث تنهمر السحب مطراً ، ثم تعود هذه الدورة فتتكرر مجدداً (٦٤٥) .

ويجهل المسعودي (٦٤٦) . فيما يبدو ، هذا التفسير الذي يمكن تعديله ، ويتبنى أربعة تفاسير أخرى . فأولها ، وقد عرفناها من قبل (٦٤٧) وندعوه عضويا ، يجعل العيون والأنهار عروق بدن الأرض . والتفسير الثاني ميكانيكي ، صيغ كما يلي : «حق الماء أن يكون على السطح . فلما اختلفت الأرض ، فكان منها العالي والهابط ، انحاز الماء إلى أعماق الأرض . فاذا انحصرت المياه في أعماق الأرض وقعورها طلبت التنفس عندئذ لغلظ الأرض وضغطها إياها من أسفل ، فتنبثق من ذلك العيون والأنهار » . وتعتمد النظرية الثالثة على مبادىء الكيمياء الأولية : « وربما تتولد في باطن الأرضين من الهواء الكائن هناك ، وان الماء ليس باسطقس وانما هو متولد من عفونات الأرض وبخارها » .

أخيراً يرتبط التفسير الرابع بجغرافية نشوء الكون. ويقول المسعودي:

« إن طائفة ذهبت إلى أن الأنهار » مجراها كلها – أعني البحار – واحد ،
وهو البحر الأعظم ، وان ذلك بحر عذب ليس هو بحر اقيانوس » ، مما
يعطي ، مثلما نرى ، تفسيراً اضافياً إلى موضوع المجمعين المائيين الأصليين
اللذين كشف القرآن عن وجودهما ، ثم إلى سبب عودة الأنهار إلى
منبعها ، وهو رأي ابن الفقيه ، كما مر معنا : « فاقيانوس » الماء العذب
يلعب على هذا النحو دور وعاء ضخم يتصل بجميع أنهار الأرض .

وسواء كان عذباً أو اجاجاً ، فهو يظهر في جميع الأحوال ، بالنسبة إلى نهر واحد في الحد الأدنى . فالنيل ، الذي أشرت إلى سر أصله ، يخرج على هذا النحو من بحر عظيم مظلم ، من تحت كثبان رمل (٦٤٨). ويبقي الاسواني . الاخصائي المستنير ، الباب مفتوحاً أمام الآفاق الحرافية لماء لا حدود له : فعند التقاء النيلين الأزرق والأخضر ، « يعرفون عرض النهرين ، ثم يزداد هذا العرض حتى يصبح مسيرة شهر » . وماذا بعد ذلك صعداً ؟ لا يجيب الاسواني عن هذا السؤال ، لكن يمكن تصور الاجابة جيداً بالنسبة إلى هذا النهر الغريب الذي يتضخم وهو يقترب من منابعه (٦٤٩) .

وتجمع خصائص أخرى الأرض والماء في تفسير نشوء العيون والأنهار: وهو اعتقاد قديم يربط نشأة المياه الجارية برحم الكرة الأرضية ذاته ، ومبدأ الأنهار المقدسة في بلاد ما بين النهرين بخاصة « بعضو تناسل الآلهة العظيمة » (٢٥٠) . ومن هنا ، في ممارسات الحصب ، الصلة بين الأرض والماء المتفجر ، اذ إن المرأة تقلد الأرض لا العكس (٢٥١)، مثلما يذكرنا أفلاطون . وهذا ينطبق على حمة واقعة في سورية الشمالية ، فيها صورتا رجلين من حجر ، يخرج ماء الحمام من احليل أحدهما ، في حين تزعم النساء أن كل من لا تلد تحك فرجها بأنف الصورة الثانية فيولد لها (٢٥٢) .

أما خروج بعض الأنهار من الجنة ، فليس سوى صيغة عن الاعتقاد الشرقي القديم ، ويوافق هذا الموضوع بدوره تقاليد أخرى (٢٥٢) . فالقبة التي تنبثق منها الأنهار الأربعة الكبرى في العالم ، في رأي المقدسي وابراهيم بن وصيف شاه ، واقعة فعلاً في الجنة ، إلا أن الاوقيانوس ،

أي البحر الأخضر ، يظهر مرة أخرى في المشهد العام . ويروي المسعودي ان قبة من اللهب وأنواع الجوهر تقوم في وسط البحر الأخضر ، وترتكز على أربعة أركان من الياقوت الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر ، تقابل أربعة بلدان الحديد والصفر والفضة والذهب التي تقع ، حسب ابراهيم بن وصيف شاه ، بين البحر الأخضر والجنة (١٥٤) . ويعارض المسعودي ذاته في مكان آخر ، من فضائل الأنهار ، بين تقليدين ، تقليد ما بين النهرين ، الذي أشرنا إليه من قبل . والتقليد المصري الذي يذكرنا ابن خرداذبه وابن الفقيه ان الانهار الأربعة تجري فيه من تحت سرير فرعون في مدينة منف (٢٥٥) .

أخيراً ، بقيت تقاليد التوراة والقرآن . وينسب المقدسي إلى أهل الكتاب الاعتقاد بأنهار الجنة ، ويميز أصلاً جنتين : احداهما ارضية أعطت رمانة بحجم الجمل وضعت يوماً في الفرات الفائض ، والأخرى جنة أزلية (٢٥٦). والواقع أن سفر التكوين يذكر العيون الأربع والأنهار الأربعة : دجلة والفرات وجيحون وسيحون (٢٥٧) . وترد هذه الأنهار بالذات عند الجغرافيين ، وأوحى النهران الأخيران باختيار المزدوجة بالذات عند الجغرافيين ، وأوحى النهران الأخيران باختيار المزدوجة واياكسارت ، اموداريا وسرداريا ) أو جيحان وسيحان ( بيراموس وساروس ، على تخوم سورية والأناضول ) . أما الاسلام ، فيعتمد على القرآن : « فالماء الفرات » الذي يسقاه المؤمنون يأتي ، حسب الحديث الذي يرويه ابن الفقيه ، من الفرات والنيل وجيحون وسيحون وهما الفرات والنيل وجيحون وسيحون، وهما الوكسوس واياكسارت (٢٥٨) .

في النهاية ؛ لا يجاري نهر النيل ، الذي يرد ذكره دوماً في هذه النصوص الفردوسية أو المقدسة ، منفرداً أحياناً ، لكن مقترناً فعلاً في الغالب ، بالفرات ليشكل مزدوجة النهرين « المؤمنين » ، التي تضم إلى جيحون وسيحون ( أو جيحان وسيحان ) في سبيل الحصول على الرقم أربعة . في هذه الحالة ، يأخذ نهر دجلة أحياناً محل نهر الفرات أو نهر النيل استثناءاً . وقد تطرأ بعض التغييرات على هذه الأقوال أو تتناولها بعض التعليقات . فالمقدسي يلمح إلى أن الجنة منبع بعض الأنهار الأخرى التي لا تقل أهمية وشهرة عن الأربعة السابقة . ويعطي ابراهيم بن وصيف شاه نهري جنجس ومهران مثالاً على ذلك . ويقارن نهر مهران بنهر النيل تقليدياً ، ويظن أنه يرفده بمياهه التي يطهر كل من يشرب منها . وهذا التباس مع جنجس ، نهر الهند الكبير الآخر . ونهر الفرات طاهر أيضاً ، واسمه وارد في القرآن ، كما قلنا : فهو من أنهار الجنة ، لولا ما يخالطه من الأذى ، ما تداوى به مريض إلا أبرأه الله ، فان عليه ملكاً بأبود عنه الاهواء (٢٥٩) .

وتمثل النار أو الخطيئة الوجه الآخر الذي يضعف سنده والثقة به أيضاً . فالمقدسي (٦٦٠) ، على غرار الميثولوجية اليونانية مع آشيرون ، كوسيت ، ستيكس ، بيريفليغينون ، يعارض بين أنهار الجنة الأربعة ، وبين أربعة أنهار النار التي استوحيت اسماؤها في الأساس من الأخرويات المقرآنية ، وان كان يشك كثيراً في هذه الناحية . والزبداني أوضح هذه الأسماء ، وهو اسم قرية في جبل لبنان الغربي ، ويشير إلى بردى نهر دمشق ، وأيضاً إلى الزبد الذي يرمز إلى الاباطيل : « انزل من السماء ماء فسالت أو دية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله المقبق الامثال » . والاسم الثاني الكر ، وهو نهر يقع في أطراف جبل القبق

الجنوببة ويذكرنا اسمه بأصحاب الرس الذين تبرهم الله تتبيراً ، لكن لا نرى لماذا استبدل اسم وارد في القرآن باسم لم يذكر فيه ( ٦٦١) . والاسم الثالث سم (٦٦٢) يحيل بداهة إلى لفظ سموم المشتق من جنسره، ويعني سموم في القرآن الربح الحارة . مع الأسف ، لا أجد أثراً لهذا النهر (٦٦٣) على الحرائط . أخيراً (٦٦٤) ، السنجة نهر في حوض الفرات الأعلى ، الشهير بالجسر الذي يجتازها (٦٦٥) . لكن هنا ، على نقيض الحالة السابقة ، أين نضع الحالة القرآن ؟ مهما يكن ، يعتبر الحبر الذي يعارض بين الفرات والنيل « المؤمنين » وبين النهرين الكافرين دجلة ووادي برهوت في جزيرة العرب الجنوبية ، أصدق . وهكذا نرى كيف تنتظم الاسطورة : فالفرات يتميز بأنه نهر قديم مقدس ، يقع في بلاد ما بين النهرين ، وحظى بذكر اسمه في القرآن . ويعتبر النيل أيضاً نهراً مقدساً منذ القدم ، وقد نازع نهر دجلة على مكانته في المزدوجة القديمة العراقية ، فانتقل نهر دجلة إلى مزدوجة النهرين الملعونين مع وادي برهوت المشؤوم بسبب كهفه الذي تتردد عليه « أرواح الكفار » ، ويتصل بالنار الداخلية في البراكين ، ويعرف في التقاليد اليونانية الرومانية كأحد أفواه الجحيم (٦٦٦) .

نعرف الأنهار بمجراها الذي نراه بأعيننا ، أياً كان منبعها واتجاهها. مع ذلك ، حتى هنا ، ليست الأمور بسيطة على اللوام ، لأن للأنهار حياتها ، وهي تتغير ، كما يذكرنا المسعودي (٦٦٧) : « فان لمواضع الأنهار شباباً وهرماً ، وحياة وموتاً ، ونشئاً ونشوراً » . ولكل مقام مقال (٦٦٨) : « فقد كانت مصر . . . يركب أرضها ماء النيل وينبسط على بلاد الصعيد إلى أسفل الأرض ، وموضع الفسطاط في وقتنا هذا .

وقد كان بدء ذلك في موضع يعرف بالجنادل بين أسوان والحبشة . . . . إلى أنعرض لذلك موانع من انتقال الماء وجريانه ، وما ينقل من التربة بتياره من موضع إلى موضع ، فيصب من بعض المواضع من بلاد مصر ». و هاك الآن ما يتعلق ببلاد ما بين النهرين : « وقد كان الفرات ، الأكثر من مائه ينتهي إلى بلاد الحيرة ، ونهرها بيّن إلى هذا الوقت ، وهو يعرف بالعتيق (٦٦٩) فيصب في البحر الحبشي ، وكان البحر حينئذ في الموضع المعروف بالنجف في هذا الوقت ، وكانت تقدم هناك سفن الصين والهند ترد إلى ملوك الحيرة » وكتنقل الدجلة العوراء. فصار بينها وبين الدجلة في هذا الوقت مسافة بعيدة ، وصارت تدعى ببطن جوخي ، وذلك من جهة مدينة باذبين من أعمال واسط إلى دور الراسى إلى نحو بلاد السوس في خوزستان . وكذلك ما حدث من الجانب الشرقي ببغداد من الموضع المعروف ببرقة (٦٧١) الشماسية ، وما نقل الماء بتياره من الجانب الغربي من الضياع التي كانت بين قطربل ومدينة السلام ». و نعترف بأن هذه الملاحظات قيمة ، اذ لابد أن هجرات النهرين و لمميهما الكثيف في كل ربيع ، وربما ارتفاع ركيزة سواد العراق في الماضي ، قد أسهمت على نطاق واسع في اعادة تهيئة المشاهد الطبيعية (٦٧٢).

ويعتبر جيحون ( اوكسوس ، اموداريا ، نهر بلخ ) النهر العظيم المتقلب الآخر . وتختلف آراء المصنفين حول قضية مجراه الاسفل (٦٧٣) العويصة . فاليعقوني جازم يقول ان خوارزم على آخر نهر بلخ في الموضع الذي يخرج ماء نهر بلخ منه إلى بحر الديلم ، أي بحر قزوين (٦٧٤). ويتشبث ابن رسته وكتاب حدود العالم ببحيرة خوارزم (٦٧٥) . أخيراً ينقسم سائر المصنفين الباقين إلى فريقين : يعبر نص اولهما عن تردده

مثل ابن خرداذبه والمسعودي (٢٧٦) ، ويعرف الفريق الثاني جيداً مصب جيحون في بحيرة خوارزم ، مثل الاصطخري وابن حوقل والمقدسي ، ويشير إلى تبدلاته السابقة ، إما نحو بحر قزوين . لكن صعداً وبعيداً عن خوارزم عبر صحراء قره قوم (٢٧٧) وإما نحو بحيرة خوارزم دوماً لكز إلى الشرق (٢٧٨) . إذن ، اذا استثنينا المصنفين الثلاثة الأخيرين، نجد كثيراً من الالتباس أو التردد أو الفراغ . تفسرها في الأساس ثقافة كتبية قد تكون جمعت معطيات تعود إلى بطلميوس (٢٧٩) . كما يفسره تشابه أسماء العلم في بعض الانحاء القريبة من بحر قزوين وبحيرة خوارزم : نعني جرجان والجرجانية على التوالي (٢٨٠) .

الأعلى : فمخرجه من بلاد التبت يقبل من المشرق مع الصبا ، وهو ينعطف إلى ناحية الشمال مع الجنوب (٦٨١).

ويتضاءل طموح جميع الذين يريدون اخضاع جميع المعطيات إلى العيان . فأبد,ط مشاهدة تدل ان الماء يميل إلى الانتشار أفقياً ، فلا بد أن يسيل من الأعلى إلى الأسفل ، ويقول ابن الفقيه : « وقالوا كل جبل في الدنيا إلا القليل فماؤه من أسفله ومنابعه سفوحه ، الا اروند ، فان ماءه من أعلاه ومنابعه من ذروته . ومن هنا الأصل الغيبي والفردوسي المعطى لهذه الظاهرة . ويعود ابن رستة نفسه إلى الأمور الحسية ، ويفسر بطريقة جيدة جداً لماذا تصل أنهار سواد العراق إلى البحر : بسبب المنحدار فقط ، لأن « البحر ، مغيض المياه وهو أسفل الأرض » (١٨٢).

اذن الأمور بسيطة لولا أن النظرية تعود إلى السيطرة في هذه الفكرة الأولية : فلما كانت الجبال واقعة في الشمال والشرق ، مبدئياً ، فلا بد أن يأخذ انحدار سطح الأرض نحو خط الاستواء ونحو الغرب (٦٨٣). ويجب أن تسيل الأنهار ، قلما يكون تلك التي يمكن الحكم على مجراها على مسافة طويلة ، من الشمال إلى الجنوب ، أو من المشرق إلى المغرب. ومن هنا ، عجائب الأنهار « المقلوبة » : وأولها (٦٨٤) النيل الذي يجري إلى الشمال ، ثم مهران الذي يخالف ، فيقارن تقليدياً بنيل مصر (٦٨٥)، ثم آلس في الأناضول (٦٨٦) ، وأخيراً الارنط ، أو آكسيوس ، الذي سماه العرب العاصي (المتمرد \* )، وبتوقع القارىء ذكره هنا بلاريب، ويجر معه في حفرته البنائية الكبرى ، نهر الأردن ، والبحر الميت ، المسمى « البحيرة المقلوبة » ، وحتى بردى ، (٦٨٧) ، نهر دمشق، أما المسمى « البحيرة المقلوبة » ، وحتى بردى ، (٦٨٧) ، نهر دمشق، أما

<sup>(\*)</sup> العاصي كلمة ارامية لا عربية مثلما ترجمها الاصل الفرنسي

بركوب ، نهر آسية الوسطى ، ويعني اسمه « الماء المقلوب » ، فقد أطلق عليه هذا الاسم لأنه يجري من الاسفل إلى الأعلى ، أي في الحالة الحاضرة ، من المغرب إلى المشرق (٦٨٨) .

### جريان الماء في باطن الأرض

لايقتصر حوار الماء والأرض على ما نراه منه . فأولاً . تبقى قصة الأنهار في باطن الأرض خافية علينا في منبعها وفي نهايتها . لكن حتى في مظاهر الماء المرئية ، يبدي الماء الذي نراه ونلمسه وندوقه، أحياناً ، هذا الانتشار الشامل . وقد ذكرت سابقاً الاعتقاد بحركة جميع مياه الأرض في الاوقيانوس الذي يمثل وعاءاً مستطرقاً هائلاً . ويلعب النيل، هنا أيضاً ، دوراً بارزاً ، اذ يكتب ابن الفقيه (٦٨٩) : « نيل مصر سيد الانهار، سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب . فاذا أراد الله ان يجريه ، أمر كل نهر أن يمده ، فأمدته الانهار بمائها . فاذا فجر الله به الأرض عيوناً ، وانتهى من جريته إلى ما أراد الله ، أوحى الله عز وجل إلى كل ماء ان يرجع إلى عنصره ». ويخلص المسعودي (٩٠٠) إلى القول : « اذا زاد النيل غاضت له الأنهار والأعين والآبار ، واذا غاض زادت . فزياداتها من غيضه ، وغيضه من زياداتها » .

ولا ريب ان الاعتقاد ذاته يفسر جملة من الظاهرات الغريبة: مثل العيون التي لا تتغير ، والبحيرات الهادئة ، والأنهار المتوازنة بدقة . ونذكر مثالاً عليها الهلمند ، نهر سجستان ، الذي ينصب فيه ألف نهر ، فسلا يتبين فيه النقصان ، أو تلك البحيرة الفارسية ، التي لا يتبدل مستواها البتة ، لا في الصيف ولا في الشتاء ، في حين يصب فيها في اليوم الواحد كمية من المياه ، اذا سكبت في أي مكان آخر ، شكلت

فيه بحراً متلاطماً (٦٩١). وفي فارس أيضاً ، بنهاوند . . . ، موضع . . . فيه حجر يفور منه الماء في كل يوم مرة أو مرتين ، فيخرج ، وله خرير ، فيسقي تلك الأراضي ثم يتراجع . « وهو مطلسم بسبب الماء ألا ينقص والا يزيد . وذلك ان الاكار يجيء وقت الحاجة ومعه المر ، فيقف عند الحجر ، فيسمع في الحجر وقع مثل وقع أبواب الحمامات ، ثم يخرج الماء . فاذا استغني عنه نقص وتراجع » (٢٩٢) . وفي فارس أيضاً . ماذا نقول عن تلك العين الأخرى التي يخرج أيام الربيع منها سمك ثم تخرج منها حية سوداء ، فاذا خرجتا ، غارت إلى حول ؟ (٣٩٣).

وعجيب أمر هذه العين التي نقول عنها ببساطة إنها متقطعة ، وعجيب أن تقضي أسطورة تتناول كتلة ماء ثابتة على أبسط مشاهدة ، هنا أيضاً. ولا بأس أن يعلن المسعودي (٦٩٤) : « فاذا انتهى مصب نهر الأردن إلى البحيرة المنتنة ، خرقها وانتهى إلى وسطها متميزاً عن مائها ، فيغوص في وسطها ، وهو نهر عظيم ، فلا يدري أين غاص من غير أن يزيد في البحيرة ، ولا ينقص منها » . وقد يقال ان هذا الكلام في هذه الحالة ، في البحيرة ، ولا ينقص منها » . وقد يقال ان هذا الكلام في هذه الحالة ، ينم عن جهل بين ظاهرة التبخر الكثيف ، الذي يجاهد نهر الأردن الضعيف كثيراً ضده . ويذكر قدامة (٦٩٥) في « الاقليم» الرابع ان لبحيرة طبرية رافدين لا رافداً واحداً : هما نهر الأردن الذي يذهب لبحيرة طبرية رافدين لا رافداً واحداً : هما نهر الأردن الذي يذهب أنطاكية ، ولا يمكن أن يكون الا نهر الارنط . وهكذا ، لم يبق على قدامة أنطاكية ، ولا يمكن أن يكون الا نهر الارنط . وهكذا ، لم يبق على قدامة أن يجعل البحيرة خزاناً عجيباً لا ينضب ، تتغذى من عين خفية ، يقول أن يجعل البحيرة خزاناً عجيباً لا ينضب ، تتغذى من عين خفية ، يقول انها «لا تسيل » ، ونقول نحن ، لزيادة الدقة ، ان خروجها لا يرى .

وهكذا تفسر الاتصالات الباطنية تلافيف المتاهات المكتشفة . وهي عبون عميقة تحفظ في طياتها أبدان الغرقي دون أن تعمده! أبداً . وتشحر أحواضها المتطابقة على التوالي حسب قوة المياه الواردة المها (٦٩٦). وهنالك تلك الأنهار الخفية التي تنتهي إلى رمل ، فتغور ثم تظهر بعيداً جداً في نهاية تجوال . سوف نجهل تفاصيله إلى الأبد ، مع أنه واقعى . عرف من قصب كتب عليه ، وطرح في موضع مغيض النهر ، وظهر في نهر آخر (٦٩٧) ، أو من ذلك التركي الذي ركب قربة منفوخة ؛ في مدخل نهر تحت رواق كبير تحت أحد الجبال . ثم خرج بعد يومين أو ثلاثة إلى سهل تسكنه الأغوال (٢٩٩) وتعرف هذه الظاهرة في أماكن كثيرة (٢٩٩) . ويغور الهرماس ، نهر نصيبين في شمال الاناضول . ثم يظهر فيه . وفي جزيرة العرب ، في العروض ، عين بقال لها عين الناقة ويقول أهل الفلج في اشتقاق هذا الاسم ان امرأة مرت بها على ناقة لها ، فتقحمت بها الناقة في جوف العين، فخرج فقط سوارها بنهر محلّم بهجر البحرين ، ومحلِّم نهر عظيم ، يقال انه في أرض العرب بمنزلة نهر بلخ في أرض العجم . وقد قيل ان نهر جيحون لايغور ، ويصب في ني بحر الهند مما يلي كرمان . ومن أنهار الغياهب ، نهر زرين روذ. الذي يخرج من وادي اصبهان ، ويسقى رساتيقها ، ثم يغور في الرمل، ثم يظهر في كرمان على ستين أو تسعين فرسخاً (حوالي ٣٥٠ إلى ٥٢٠كم) من الموضع الذي غار فيه ، نيسقي أرض كرمان ثم يصب في البحر الشرقي . أما الأردن ، ولعل حالته أعقد حالة (٧٠٠)، فيظن ان مياهه تغور في البحر الميت الذي يظل هادئاً رغم كل شيء ، كما رأينا ، ولا يعلم أحد كيف غارت ، ويعتقد أن لها مخرجين . . يميل بعض المصنفين ان اولها الهند والبعض الآخر نهر أبي فطرس ، أي نهر العوجاء

اليوم ( الاعور ) . ، الذي يتفجر في سهل فلسطين الساحلي ، ويقال لما ان غزارته كغزارة نهر الأردن ، وان لمياهه « ثقل الزئبق» لأن أصلها من البحر الميت .

فهل نسخر من مآثر هذه التيارات الباطنية ؟ لاشك أن البعد شاسع بين جيحون ومشارف الهند، وان الفاصل بين الهند ونهر الأردن محيط فسيح أيضاً . إ<sup>١</sup> أن سائر النواحي ، فيما عدا المسافات ، ان وجدت تحدثنا عن حقائق نعرفها جيداً في أيامنا الحاضرة : كالعيون أو الانبجاسات من الصخور الكلسية في الجزيرة وفلسطين ، أو السفوح الشمالية من جبال فارس ، إلى جنوب شرق اصبهان ، أو من الواجهة الشرقية في جزيرة العرب (٧٠١) . فهنا ، تبقى اسطورة المياه الباطنية ، المتوازنة بفضل جماة حركات داخلية و:بادلات ، مثلما يحصل في عروق الجسم البشري ، قائمة ، ولا تضيف شيئاً إلى موطن الحيال ، بل يحتمل بالأحرى أن تكون تلك الاسطورة قد نشأت من المشاهدة المباشرة (العيان) ، أو من تفكير أولي متردد يتساءل عن سر انبثاق هذا الماء من المر ، الذي يشير مع الزمن إلى بدء ظهور علم يؤثر في المرء تلمسه طريقه .

ويفقد الماء أحياناً شكله وحتى مادته في حركاته الباطنية : فيتحجر عند خروجه من الصخر الذي يحبه . لكن لابد له قبل ذلك أن يعود ويتصل بالهواء الذي يجمد فيه العناصر التي آخاها من الأرض . ويعمل الزئبق العمل ذاته ، صنعياً ، في ماء مر ومالح وحمض (٧٠٢) . بالتالي ، يستحجر الماء ، هنا وهناك . في مجاريه المعمولة من خزف ، أو في كهف : ونقول نحن بمزيد من الدقة (٧٠٣) : يتعجول إلى كلس .

وفي معظم الأحيان ، اذا خرج الماء من أماكنه إلى الهواء الطلق ، وسال من مواضع منبعه ، يتعرض إلى هذه الظاهرة . فيستحجر (٧٠٤) ، ويصير أحياناً صفائح حجر (٧٠٥) ، ويستحيل تارة جزئياً فقط ، فيصير موميلي أبيض (٧٠٦) وأحياناً كلسا أبيض . أو بورقاً . أو شباً أو نوشاذر ، ومن المعروف جيداً أن هذه المواد ليست سوى مياه تحجرت (٧٠٧) .

وهكذا تنقل هذه المياه المرء إلى تخوم عوالم عديدة: لا عوالم العناصر الثلاثة المنوه بها ، بل عالم الكائنات أيضاً: فقبل أن تسقي المياه الحقول، متى تسنى لها ، تتحول لينتفع بها الانسان. ولا يذكر الاستطباب أو البناء أو العمل الحرفي ، أو التآم الآنية المنصدعة متى ألقيت في العين المحجرة (٧٠٨) ، الا ليستعيد الانسان ، فيما يظن ، مرة أخرى ، المراحل الانتقالية ، أو بالأحرى الاستمرار التام الذي خلقه الله بين المراحل الانتقالية ، أو بالأحرى الاستمرار التام الذي خلقه الله بين العالم وبين البشر الموضوعين عليه. فلا انقطاع بين ممالك الطبيعة . كذلك لا حل استمرار بين هذه الطبيعة وبين الكائن المتميز فيها ، بارادة الله، لكي يعتمد عليهاً ويواصل أعمالها لمصلحته الخاصة ، انما دون أن ينسى مطلقاً انه منها بجسده .

#### شكوك جغرافية المياه

لنعد الآن إلى وجه الأرض . إلى المياه المنظورة . فهل تبدو لنا حقاً متماثلة في جميع الأماكن ، أو ، على النقيض ، متباينة ، تبعاً لما تفرضه الأرض عليها من أشكال بالذات ؟ لا ينازع أحد هنا بوجود مصطلحات علمية مختصة ، أسوق بعض أمثلة منها ، واضحة جداً : كالغور ، أي « المنخفض الذي تأخذ المياه إليه » والغسر ، أي الأرض المغطاة بالمياه ، والعمق الذي يجمع السهل والماء والأطراف الجبلية (٧٠٩) ، والهور ،

وهو مساحة واسعة مرزغية خالية من القصب (٧١٠)، والحور أو الحور. والحور طريق الدماء لم يحفره أحد يجري . . . فيه ماء الامطار ويتراجع ماؤه . . . عند المد وينضب في الجزر . وهذا اللفظ خاص بناحية البصرة (٧١١) . والطربال ، وهو بناء عال مثل الدكة ، استنبط بحذائه ماء من جبل شاهق حذاءه (٧١٢) ، وسائر الألفاظ التي لم تعد تعرف لشيوعها : كالمستنقع ، والقني ، والحوض ، والبئر ، والفوارة (٧١٣)، وضافة إلى البحيرة والعين ، الباردة أو الحارة ، والبئر ، والجدول .

ولا ريب أنه سيؤخذ علينا أننا نخلط اعتباطاً أنواع المياه وأحواضها الطبيعية مع غيرها مما صنعه الانسان . لكن هل يختلف ما نفعله عما قام به مصنفرنا ؟ فالنهر يعتبر مصطلح المياه الجارية العظيم ، ويشمل جميع أشكالها من الجدول إلى أكبر نهر ، وحتى المجاري المستصلحة . بالتالي ، يكاد لا يستطاع مطلقاً التفريق بين النهر والةناة . فاليعقوبي لا يفيدنا البتة ، إذ لا يرى فرقاً بين بردى وفروعه في الغوطة ، إلا بالحجم دون الطبيعة . حين يقول : « ومدينة دمشق ليس لها نظير في جميع أجناد الشام في كثرة أنهارها وعمارتها ، ونهرها الأعظم يقال له بردى » الشام في كثرة أنهارها وعمارتها ، ونهرها الأعظم يقال له بردى » ذاته في العراق ، حيث تتنازع الأقنية الكبرى والفرات ودجلة على اسم في المراق ، حيث تتنازع الأقنية الكبرى والفرات ودجلة على اسم أو النهر ، الطبيعي أو الصناعي ، من الباد الذي يرويه : مثل نهر الابلة ، وهو قناة يشتق اسمه من مدينة قريبة من البصرة ، ومثل نهر بلخ ، وهو قناة يشتق اسمه من مدينة قريبة من البصرة ، ومثل نهر بلخ ، الفريب من بلخ ، وجيحون ، وكلاهما يدلان ، اضافة إلى أنفسهما ، على النواحي التي يحولانها إلى جنات أرضية (٢١٧) ) .

وقطعاً ، قد يلمع هذا النص أو ذاك إلى خبر يوضح تفرع القناة من النهر (٧١٧) . لكن كم يعثر ، مقابل بضع صفات بينة ، على صفات أخرى ، تعد بالعشرات هذه المرة عند المصنف الواحد ، تخلط ، في المشهد الواحد من الأراضي المروية والمقننة في جميع الاتجاهات ، كالعراق وآسية الوسطى ، بين مجرى الماء الطبيعي وبين جميع ما تفرعه عنه عبقرية البشر (٧١٨) . ينبىء هذا الاختلال في التوازن بنقص النظرية والتصنيف . وقد حاول المسعودي اجراء تصنيف . إلا أنه أيد في الواقع الصورة التي تعطيها النصوص ، اذ قال : « وكل ماء يجري فهو نهر ، وحيث يكون معظم الماء فهو بحر » . لذلك ، يذكر ان اسم البحر واليم المرادف له ، لا يطلق على البحار فقط ، بل يذكر ان اسم البحر واليم المرادف له ، لا يطلق على البحار فقط ، بل ين من هذا الحديث ، موضوع الاتصال بين جميع مياه العالم ، وهو مضمن فيه .

ويتميز تصنيف مؤلف كتاب حدود العالم (٧٢٠) بالتنهيج الزائد ، عندما يقول : « والأنهار ضربان ، أولهما طبيعي والآخر صناعي . يعتفر المجرى ، ويسحب الماء فيه ، لتستفيد منه إحدى المدن أو تسقى به الزروع . ومعظم القنى صغيرة ، لايسع السفن أن تجري فيها . ولبعض المدن عشر أقنية ، وأحياناً أقل أو أكثر ، تستعمل مياهها لاشرب وفي الحقول والمراعي . ولا يمكن أبداً تحديد عدد هذه الأقنية ، إذ قد يزيد أو ينقص في كل لحظة . أما الأنهار الطبيعية ، فهي مجاري المياه العظيمة التي تنشأ من ذوبان الثلوج أو من العيون الخارجة من الجبال أو من سطح الأرض ، وتشق طريقها ، تارة ضيقة وطوراً عريضة ، وتستمر في جريانها حتى تصل إلى بحر أو مستنقع . وبعض عريضة ، وتستمر في جريانها حتى تصل إلى بحر أو مستنقع . وبعض

هذه الأنهار الطبيعية ليس عريضاً جداً ، فلا تستفيد منه إلا مدينة أو ناحية: مثل نهر بلخ ونهر مرو . وقد تتفرع من النهر الطبيعي أقنية كثيرة يستفاد منها ، ني حين يأخذ عمود النهر إلى البحر أو المستنقع ، كالفرات » .

اكن لا يوضح وصف كتاب حدود العالم الفارق الرئيسي بين المجاري الطبيعية والصناعية من ناحية الافادة منها . فأحد الفوارق ، المشوش بعض الشيء . ينحصر في التكوين : فالنهر ينشأ من عيون أو تلوج . وقد تتفرع القناة عن النهر ذاته ، أو – الا أن النص لا يورد شيئاً عن هذه النقطة – من وعاء خاص به : عين مثلا أو بئر . وقد يجوز القول انالاساس الأول الحقيقي في تحديد المراتب وفي الاحصاء ، يعتمد على الحجم : فيعتبر القناة بعامة صغيرة وبالتالي لا تصلح للملاحة ، والنهر على نقيضها ، هاماً على الأرجح ، وتبقى امكانية الملاحة فيه في الظل ، على نقيضها ، هاماً على الأرجح ، وتبقى امكانية الملاحة فيه في الظل ، في النهاية ، تنتمي أهم الحصائص إلى ثلاثة ميادين : أولا " ، وهذا هو أي النهاية ، تنتمي أهم الحصائص إلى ثلاثة ميادين : أولا " ، وهذا هو إذ لابد من أن ينتهي النهر في بحر أو مستنقع في حين يفترض ضمنياً ان تنتهي القناة في الاراضي التي تسقيها ، وأخيراً الخريطة ، وهي ثابتة في حالة الانهار ، ومثيرة تعريفاً في حالة الأقنية التي تخضع إلى مشيئة البشر .

اذن . مهما يكن ، يبدو هذا الوصف مقبولًا ، بعد ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه . هنا وهناك ، لجعله أدق وأشد تساسكاً . وهو نسيج وحده في الأدب الجغراني . ونتساءل بخاصة : هل تقيد به بادقة

مصنف كتاب حدود العالم نفسه ، اذا اقتصر الجواب على أنهار العالم ، التي تلي نص الوصف (٧٢٢) ، يلاحظ ذكر عدد كبير من الأنهارالتي ترفد أو تصب في نهر آخر (٧٢٣) ، وتمانية أنهار تنضب في الحقول التي ترفد أو تصب في نهر أخيراً إلى وضع هام جداً (٧٢٥) هو وضع نهر هرات « الذي ترفده روافد عظيمة تتألف من سيول (٧٢٦) ، تجف أحياناً ، فلا حاجة لذكرها » . ومن هنا فخلص إلى أن الوصف أهمل صفة أساسية للأنهار الطبيعية : نعني بالضبط وجود الماء فيها على الدوام.

في النهاية ، يشبه وضع الماء وضع الأرض في هذه النقطة ، التي تعتمد من جهة أولى على مجموعة ألفاظ تقليدية ، ومن جهة ثانية على نفص ، أو على الأصح ، على خفاء ما في علم المياه من مفاهيم لا تدرك ولا تكتب إلا في أماكن متفرقة لتشهد على حقائق بديهية يدحضها أحياناً أخرى اللاهوت أو الاسطورة أو ، على نطاق واسع ، القوة الايحائية لماء جار منعش ، يقضي اسم النهر ، في سحره السامي ، على احتمالات إجراء أي تصنيف آخر ويودي به .

و تتأيد وجهة نظرنا بالعودة إلى النصوص على أساس فئات جغرافية الأنهار . ولنأخذ لنبدأ مفهوم الحوض . فعلى وجه الاجمال ، وفيما عدا بعض الأخطاء في التفصيل . الناشئة عن نقص في معرفة الأرض (٧٢٧) يُجارى النهر جيداً جدامن منبعة إلى مصبه، من خزان الماء في أعلاه (٧٢٨) إلى البحر أو البحيرة. أمثلة (٧٢٩) : نهر النيل الذي ينبع من جبال واقعة خارج دار الاسلام ، ويجزي بجلال وبساطة ، ويتجه رأساً إلى الشمال ، فيولى اهتماماً خاصاً ، كما قلنا ، ونهرا دجسلة والفرات اللذان يتناولهما الوصف افرادياً من أرمينية إلى الجزيرة وحتى العراق ، ثم يجتمعان في

المشهد المشترك لسهل السواد وشبكة الاقنية التي تمزج أحياناً مياه النهرين . وفي آسية الوسطى ، سيحون ثم جيحون الذي يقول عنه كتاب حدود العالم (٧٣٠) ان غزارته أضعف من غزارة رافده الخرناب لكنه فرض اسمه لطول مجراه الاجمالي .

اذن يدرك حوض هذه الأنهار وأنهار كثيرة غيرها . من خلال مجرى ماء ، تستعمل النصوص ، على الأقل في حالة الأنهار الكبرى . لفظ عمود لتسميه به : ويعني عمود حرفياً الجدع ، الساق ، الركيزة . وهنا الشريان الرئيسي في الشبكة النهرية (٧٣١) . اذن ، يتعلق الأمر . كما نرى ، بتنسيق المراتب ، المبنى على قوة النهر ، أو ، كما قلنا منذ قليل ، على طوله ، لكن دون أن يقال بدقة ، كما نقول اليوم ، ان هذه الظاهرة ثانوية بالمقارنة بمستلز مات التضاريس ذاتها ، و أن النهر ، قبل أن يكون عموداً ، وليد ما يهيأه له العلو لكي يلعب هذا الدور . وندرك نتائج هذا الوضع على مفهوم الحوض بالذات.قطعاً ، يعرف مصنفو الجغرافية – فهل يجهلون ؟ – وجود أنهار « تغيض » فيي غير ها (٧٣٢) نسميها نحن الروافد . لكن هل يؤول هذا الوضع إلى أن يتناول البحث ، كما هي الحال في الجغرافية الحديثة ، علاقة الحوض بغيره من الأحواض من جهة ــ تميز خطوط تقسيم المياه الحدود بينه وبين سائر الأحواض ، فتبين هذه العلاقة ــ وان ينتظم الحوض من جهة ثانية حول المحور الذي يشكله مجرى الماء الرئيسي ؟ في الواقع ، يؤدي الالحاح على العمود في نصوص الجغرافية العربية ، لا إلى ابعاد حدود الحوض إلى ما وراء الروافد وتوسيعه ، وإلى أقصى حد تسمح به التضاريس ، بل إلى تقليص الحوض ضمن الروافد حتى محور الشيكة الرئيس : فيقتصر نطاق الحوض كله هنا على المجرى الرئيس . ويختص بنهر و احد دون غيره و لا يكون مشاعاً بين عدة أنهار .

من هذه الناحية ، تبدو صورة العمود واضحة بجلاء : فكما تجسد الشعبرة كتلتها وحياتها وعمرها بجذعها . وتعتبر الأغصان امتداده والجذور بدايته ، كذلك ، ينظر إلى كل ما يتفرع عن العمود أو يصب فيه ، نظرة واحدة ، ويسمى أحياناً بكلمة : الشعبة . وطبعاً قد تكون الشعبة ذراع النهر على جانبي إحدى الجزر أو في إحدى الدلتات . أو أي قناة متفرعة عن مجراه كما هي الحال بالنسبة إلى النيل ودجلة والفرات وجيحون وهلمند وهرى روذ (نهر هرات) وزرفشان (نهر الصغد) ومرغاب (نهر مرو) وبردى ومتيتجا وغيرها من الأنهار (۷۳۳) . لكن ، قد تكون الشعبة أحياناً أيضاً عكس الفرع ، الطبيعي أو الصناعي . قد تكون الشعبة أحياناً أيضاً عكس الفرع ، الطبيعي أو الصناعي . نعني الرافد بلاريب (۷۳٤) . ، اذ نقصر اذا قلنا أن كل فرع ، بالمعنى الذي نفهمه ذراعاً كان أو قناة ، يأخذ من النهر تعريفه وحياته . فالرافد فرع أيضاً . بمعنى أنه يشترك والنهر بهذه الحياة التي يجري للقائها وتستدعيه و تصهره في جسم العمود العظيم .

اذن ينبغي أن ندرك أن الحوض سطح يحدد من خلال مجرى ماء رئيس ، لكن يجب رؤية هذا المجرى الرئيس في وحدته . والواقع أن هذه الوحدة ، لهذا النهر أو ذاك ، الهام أو الثانوي ، تلتى صعوبة لتجسيد ذاتها تحت اسم واحد لا يتغير . وينشأ كل هذا الوضع عن أن عدداً من المجاري المائية يضيف إلى اسمه الخاص أو يستبدله بلفظ نهر مقروناً باسم المدينة أو المنطقة المسقبة ، ثم يسقط على المشهد الاسم المركب الحاصل على هذا النحو (٧٣٥) . ويصح هذا القول في حالة نهر سيحون

( إيا كسارت - سير داريا ) والشاش ، حالياً بلاد طشقند ، وفي حالة نهر جيحون ( اوكسوس ، اموداريا ) وبلخ (٧٣٦) . وفي حالة نهر هرى روذ وزرفشان . ومرغاب الذين ذكرناهم من قبل ، وفي حالة نهو هلمنا. وسجستان . وفي حالة نهر طاب وارجان في فارس ، وفي حالة نهر دجيل (كارون ) وخوزستان ، أو مصرها اصبهان ، وفي حالة نهر الارنط وانطاكية ، وفي حالة نهر مهيران والمنصورة ، مصر السند (٧٣٧) . وفي حالة النيل ذاته اذ يقال نيل مصر (٦٣٨) أحياناً. لنكتف بهذا القدر ولنسائل أنفسنا أولاً: أوليست تسمية مجرى الماء باسم غير اسمه الحاص ، سبب الترددات التي تشوش ، ان حدثت ، ما يمكن أن يحصل من ادراك وحدة النهر المقصود ، أو نتيجتها أو قرينة تدل عليها على أي حال ؟ يلاحظ في الواقع ــ ويغرينا تردد اسم العلم أحياناً ــ اننا نصل إلى ثلاث أو أربع تسميات ، وحتى أكثر منها ، بالنسبة إلى هذا أو ذاك من الأنهار . وينطبق هذا الحديث (٧٣٩) على زرين روذ ، زنده روز ، نهر اصبهان (٧٤٠) وعلى نهر مهران (الهندوس) نهر المنصورة ، نهر السند ، مهران السند (٧٤١) ، وعلى نهر جيجون، نهر بلخ ، نهر كالف ، وجيحان أيضاً التباسأ مع شبه سميَّه على تنخوم الشام والاناضول (٧٤٢) وعلى نهر الارنط ، الارند ، العاصي ، المقلوب ، نهر انطاكيه (٧٤٣) ، وعلى نهر كارون في تلك الايام دجيل، دجيل الاهواز ، نهر تستار ، نهر الاهواز ، نهر خوزستان (٧٤٤) ، وعلى نهر هلمند ، هندمنا ، هيرمند ، هرمند ، هيذمند ، هيرميد ، نهر سجستان ، نهر بست (٧٤٥) .

وهكذا ، قد يتأثر بكثرة الاسماء مفهوم مجرى الماء ، مثلما نفهمه اليوم ، منظوراً إليسه برمته مستمراً من أول مجسراه إلى آخره . ويضاف

إلى ذاك لتقوية الظاهرة . تدخل أسماء أخرى . تطلق هذه المرة لا على مجمل المجرى ، بل على هذا القطاع أو ذاك منه . فنهر جيحون مثلاً يحمل مجراه الاعلى (٧٤٦) اضافة إلى ما نعرفه من أسماء وخاب ، وجرياب ونهر أيغان . ويطلق على نهر دجيل في مجراه الأعلى . أو في أحد أذرعه أو فروعه ، اسم مانان ، المسرقان ، السدره (٧٤٧). ويستبدل ويعرف نهر الصغد ، بنهر بخارى في مجراه الاسفل (٨٤٨) . ويستبدل الفرات اسمه في حالة مماثلة ، باسمي سوره والعلقمي (٧٤٩) . ولا يأخذ مهران اسمه الابعد أن تجتمع الأنهار الثلاثة التي يتألف منها ، ويحمل كل منها اسماً مستقلاً (٧٥٠) . أخيراً ، نلقى وضعاً منها ، ويحمل كل منها اسماً مستقلاً (٧٥٠) . أخيراً ، نلقى وضعاً منها ، أي الأقنية في العراق بخاصة (٧٥١) .

اكن لا بأس أن يبدل مجرى المساء ، الطبيعي أو الصناعي ، اسمه ، والا يهتم بهويته ، وان يضعف حرصه على اسمه حتى يصل به الأمر إلى حد استبداله أحياناً بأسماء أخرى . فيصبح نهر بلخ جيحون ، والدهاس أيضاً ، النازل من جبال باميان (٢٥١) ويصير نهر جيحان ، كما قلنا منذ قليل ، النهر السوري الاناضولي الذي يحمل هذا الاسم أو اسم جيحون ، والكر نهر تخوم جبل القبق الجنوبية ، أو نهرا في فارس (٢٥٣) . ويدل دجيل ( دجلة الصغيرة ) ، الذي عرفناه من قبل ، في أماكن أخرى ، على قناة في السواد (٢٥٤) ، وعلى رافد — أو قناة أيضاً — كرخمه في خوزستان (٢٥٥) ، المسماة أحياناً دجلة أيضاً : دجلة أخرى (٢٥٦) . ويصير النهروان في العراق قناة تأخذ اسمها فيما يبدو ، ومجراها من أحد الأنهار ، ويدرج الكل في اسم المنطقة كلها (٢٥٧) .

وتدفع هذه الترددات التي يمكن تطويل قائمتها إلى الاعتقاد . ني النهاية ، بأن المجاري المائية لا تدرك أبداً كما هي في وحدتها واستمرارها.

وقد قلنا ان هذه الحالة لا تنطبق على معظم الأنهار . مع ذلك ، قد تتر تب على شكوك الاسماء أو الخريطة ، نتائج هامة على كل النهر المدروس أو جزء منه ، وبالتالي ، على القدرة ، اذا اقتضى الأمر . على تناوله كمجرى ماء بالمعنى الصحيح . وقد رأينا منذ قليل أن نصوص الجغرافية تعطي أمثلة عن أنهار مجزأة ، وعن مياه مشكوك باسمها ، أو يستعار لها اسم بالتالي من أنهار متلاشية . ويثبت هذه النقطة الأخيرة المقدسي ، الذي يقدم السند ويبين بالاجمال ان هذا النهر يشقه ، يعني نهر مهران الذي يقدم السند وغزيرة هناك ، فهل يقصد نهر مهران الذي ينتشر على هذا النحو ، ويتباعد لوجوده في جميع المحلات ، أم أحد الأنهار التي تشكله أم أيضاً أحد أذرعه ، بدءاً من المهران الصغير (٧٥٨) . ويثبت تلك النقطة أيضاً اليعقوبي (٧٥٩) الذي يذكر ان حماه واقعة على نهر يقال له الارنط ، ويشير بعد سطر واحد إلى أن لحمص نهراً عظيماً ، فلا يعرف نهر العاصي في طريقه .

وترجع جميع أنواع هذا التردد بشأن مجرى الماء وحوضه ، إلى ثلاثة أسباب منها الثغرات بالذات في المعرفة النظرية أو معرفة الأرض . ومنها أيضاً الأشكال الطبيعية ، والمرتفعات العالية التي تعزل على مجرى النهر ، بلداناً يتفاوت انقطاع بعضها عن بعض ، ويعتبر النهر في البدء وأحياناً حصراً – نهرها . ويعرف بالاسم الذي أطلقوه عليه : والمثال النموذجي حتى أيامنا الحاضرة ، جبال زغروس التي تتخلى فيها الأنهار عن اسمها وتأخذ اسماً جديداً (٧٦٠) من فج عميق إلى فج عميق . أخيراً ، لتلك الترددات جملة أسباب ترتبط بموقف البشر من الماء ، أي امتلاكه ، الذي يرى على ثلاثة مستويات . المستوى الأول منها

الوطنية المحلية والحق الثابت على النهر الذي يفرض عليه اسم المدينة أو البلاد (٧٦١). والمستوى الثاني ، امتلاك المجتمع كله للنهر في مسعى جماعي اوسع ، يدل عليه اضفاء صيغة عربية اسلامية على الاسماء السابقة ، كما هي الحال بالنسبة إلى نهري العاصي والفرات . أخيراً ، المستوى الثالث ، يحمل اسم القناة ، في حالة الاقنية على الاقل ، طابع الفرد ، وربما خلد ذكر الشخص الذي حفره على حد شرح الاصطخرى (٧٦١) .

في النهاية، قد يفسر بالتالي الشك في الاسماء على نطاق واسع، بالصلة الوثيقة بين الماء والأرض والأرض البشر. وكما هي الحال في الجيولوجية، يتميز علم المياه بوجود بعض نواحي النقص، على مستوى المعرفة النظرية أو العملية، إلا أن هذه الثغرات من يعلم ؟ – قد تكون ثمن (فدية) علم حددته بشكل آخر، ارادته التي تنزع إلى التعميم الشامل، وحرصه على أن يتناول العالم كله في ما يتكون منه من علاقات، لا في عناصر تركيبه عنصراً عنصراً ، ويتذكر أن الانسان عنصر حاسم وجوهري في هذا المتنظيم. متى الدرج الماء في هذا المجموع وانصهر فيه، تصير قيمته في دوره في المجموع أكثر منها في حد ذاته. وهكذا ندرك كيف قيمته في دوره في المجموع أكثر منها في حد ذاته. وهكذا ندرك كيف علمناد.

أخيراً نلقي نظرة سريعة ختامية على مفهوم آخر أساسي في جغرافية الأنهار : نعني مفهوم نظام النهر . فقد كتب أبو دلف مسعر مثلاً هذه الأسطر المقنعة جداً عن أحد روافد دجيل الاعلى ، وعليه قنطرة خـراً إذاذ الشهيرة : « أقيم هذا الجسر على وادي جاف عادة . ولا يسيل

فيه الماء إلا في أوقات الفيضانات الناشئة عن الامطار ، بشكل بحر عجاج يغطى وجه الأرض على عرض ألف ذراع ونيف بعمق ١٥٠ ذراعاً ، في حين يقتصر عمق السرير على عشر أذرع » (٧٦٣) . وبدون الفارق بين مستوى الفيضان ومستوى الجفاف ، والشج التام ، ودور الامطار ، وتقدير الغزارة أيضاً ، اذ يعبر لفظ بحر حرفياً ، كما رأينا (٧٦٤)، عن كمية هائلة من الماء . بصرف النظر عن الارقام المعطاة . وهذه التدوينات صحيحة كلها . وليست وحيدة من نوعها ، وستتاح لنا فرصة العثور على غيرها عندما ترسم خريطة الانهار الرئيسية في دار الاسلام . إلا أن الامر يتعلق في الواقع بمشاهدات محلية ، وحتى عارضة ، أخذت هنا وهناك بلا تعيين على الانهار وحسب الطريق المتبعة ، ولم تجمع في شبكة متماسكة . في نظرية شاملة لنظام المياه ومركباتها وتبدلاتها. ويعيدها الجغرافيون ، والموسوعيون منهم بخاصة ، من هواة المعطيات العامة لصورة الأرض . مثل المسعودي ، إلى بعض الاقوال الجزئية التي تتحول مباشرة إلى أصناف نوعية ، تلوب في خصائص وصف الانهار. « فعمل الأنهار التي تسكب تارة على اليابسة وتنقطع عنها» «وشباب » سريرها و « هرمه » وحتها ، كل هذه العوامل خصائص يكاد كتاب مروج اللَّـهب لا يلمع اليها إلا بسرعة بالغة ، في حاشية أو مقدمة أو تعليق ، للوصهف الحسى والتفصيل المجسد ، الواحد تلو الآخر ، في بحث الأنهار الكبرى على الأرض (٧٦٥) .

اذن ليس الحوض ومجرى الماء والنظام إلا مفاهيم كامنة ، مثلما قلنا من قبل . فالماء الجاري متباعد بطبيعته ، صعب المنال ، سرّي ، غائض عادة ، يتعذر ادراكه سيما أنه يتحد حتى بعناصر أخرى كالأرض وحتى الهواء ، ونعني به الماء الذي نحاول معرفته ، وهو ماء البشر أولاً:

أي الماء الحيوي الذي يستعملونه ويقدرونه ويفتشون عنه. وفي الواقع وقد يستغرب ألا نرى الجغرافية العربية البشرية ، بالمعنى الذي حددته مراراً وتكراراً، في هذا الماء الجوهري ، بالدرجة الأولى ، الماء ذاته الذي سخره الله لخليقته .

#### المساء الضروري

يعثر على الماء في جميع الأماكن أو يكاد . وهذه حقيقة بديهية ، تتجلى لأول وهلة من قراءة النصوص الجغرافية مرة واحدة . ويدل احصاء بسيط للمقاطع التي يرد فيها ذكر الماء ، على أهميته (٧٦٦) . وغالباً ما يخصص له عنوان منفرد في عرض البلدان : فالمقدسي مثلاً يخصص له في اقليم المشرق الواسع ، الذي يرتبط مصيره بوضوح بالأنهار الكبرى في آسية الوسطى وفروعها ، أربع صقحات كاملة(٧٦٧) . يضاف إليها طبعاً التدوينات العديدة التي ترد في الوصف التفصيلي (٧٦٨). ويولي الحريطة العناية ذاتها ، ويرسم عليها بدقة الأنهار الهامة باللون الأزرق (٧٦٩) .

والماء ضروري للمسافرين ، كالجغرافيين (٧٧٠) ، وللمؤمنين لوضوئهم (٧٧١) . والماء لازم أولاً وبخاصة في الحياة اليومية . لذلك كتب ابن الفقية : « أحسن الاشياء صفو الهواء وعلوبة الماء وخضرة الكلأ » (٧٧٢) ، وأضاف : « والماء حياة كل شيء » . فالماء للشرب والمطهي : ويدل باب الماء في المدينة على انحناء جوهري (٧٧٣) . والماء للطواحين التي تدخل عنصراً في المشاهد والماء للحمامات (٧٧٤) . والماء للطواحين التي تدخل عنصراً في المشاهد العجيبة : طواحين على الماء في خوزستان ، وهذه الدواليب العشرة (النواعير ) التي تدور على شواطيء بحيرة صنعية في فارس (٧٧٥)،

وأخيراً المياه لملاحة الأنهار . ويقول المقدسي : « كنت يوماً أمشي على الساحل وأتعجب من كثرة المراكب الراسية والسائرة » ، ورأى في اللهجلة السفن أبداً شبالا وزقافا ، ولهم في ذلك « رفق» ، والناس في بغداد ينهبون ويجيؤون ويعبرون في السفن ، ونرى لهم جلبة وضوضاء وثلثا طيب بغداد في ذلك الشط (٧٧٦) . ويلمع إلى أن اقليم خوزستان يشق أكثر الأنهار ، يجري في جميعها السفن على غرار مصر التي يقول ابن حوقل : « تركب في السفينة إلى أي موضع وبلدة تريد ، فان طرقاتهم في الماء بالمراكب » ، ويضيف المقدسي : « وفي أيام زيادته ( الماء ) تستبحر مصر حتى لا يمكن الذهاب من هذه الضيعة إلى الأخرى إلا في الزواريق في بعض المواضع » (٧٧٧) .

ولا بد أولاً من ايجاد هذا الماء ، على الاقل ماء الحياة اليومية . فنعم البلدان التي تستقي من نهر يجري دوماً صافياً ، وملعونة البلدان التي لديها ، وهذه الحال حول البصرة ، ماء ثلثه ماء بحر ، وثلثه ماء بحر ونهر ممزوج ، وثلثه بلا ذات يحركها المد والجزر على الشواطيء (٧٧٨). وفي حالات كثيرة ، ينبغي التفتيش عن الماء في قعر الآبار ، وبعضها عميق جداً ومكلف ، أو سحبه بقناة تحتفر بمشقة ، اذا أريد حقاً ان تحيا (٧٧٩) المدينة ، أو يسعى إليه ويحفر في سرير نهر جاف للحصول علمه (٧٨٠) .

ثم لابد من نقل الماء . ويتم عادة بالقرب والدلاء ، على مسافات بعيدة أحياناً . تتجاوز عشرة كيلومترات ، حتى المزارع التي يسقيها الرجال بأيديهم (٧٨١) . وقد تعتمد مدينة بكاملها ، رغم الجهود المبذولة ، مثلما حصل في البصرة ، على الماء المحمول اليها من مكان بعيد

جداً ، على ظهور الابل أو في السفن (٧٨٢) . ويشاء حسن الحظ أن يتمكن الانسان أن يحدد طريق جريان الماء ويوزعه ويخزنه : فتتوالى في الوصف (٧٨٣) الاقنية والترع والأقنية المتعالية ، والمسنوات والجباب والصهاريج والحزانات ، وحتى الثلاجات أحياناً . أخيراً ، لا يجوز أن نتخاضى ، في المشهد ، عن مخترعات نقل الماء ، حيث يدعم الحيوان جهد الانسان : الدحارات ، والنواعير المركبة على الأنهار والآبار ، والاقنية التي تسكب الماء في الحقول أو في الحمامات ، والبقر أو الابل التي تدير الدواليب ، ويعثر على الصورة ذاتها في الاندلس وكرمان مروراً بمصر والشام وجزيرة العرب وفارس (٧٨٤) .

بقي أن يصان هذا الماء ، وان تدعم العيون أو الاقنية (٧٨٥) بالبناء ، أو اللجوء إلى شفاعة أحد الاولياء ، مثل النبي دانيال ، الذي اثار تابوته عصبيات محلية ، اذ كان ينقل إلى المواضع يستسقى به ، ثم أخفي في سرير كرخه ذاته (٧٨٦) . ويستسقى أحياناً بالسحر صراحة . فعلى جبل نهاوند طلسمان ، سمكة وثور من ثلج لا يذوبان في شتاء ولا صيف (وهما رمزان بديهيان لقوى جهنمية ومائية ) ويقال إنهما للماء ألا يقل ، على النقيض ، يحظر طلسم آخر جرى آفة عين الملاحة ، أو طقس صب الناس الماء بعضهم على بعض (٧٨٧) .

أخيراً لا يجوز أن نهمل ممارسات القنقن . ونترك أبسط علامات وجود الماء في الأرض ، القنا والقصب ، ونعتمد مثلاً على النمل : فكلما اشتد سواده وكبر وتثاقل في مشيته ، كان الماء قريباً وطيباً وعلمباً . على العكس ، متى سار سيراً حثيثاً وخفيفاً حتى ليصعب امساكه . كان الماء على عمق لا يقل عن خمسبن ذراعاً وثقيلاً واجاجاً . وينقل المسعودي

التقنيات الارقى التالية ، مع أشياء أخرى . وقد وجدها في كتاب الفلاحة لكاسوس (أو قسطس) (٧٨٨): « ان من اراد أن يعلم قرب الماء وبعده، فليحفر في الأرض قدر ثلاثة أذرع أو أربعة ، ثم يأخذ قدراً من نحاس أو اجانة خزف، فيدهنها بالشحم من داخلها مستويا ، ولتكن القدر واسعة الفم . فاذا غابت الشمس ، فخذ صوفة بيضاء منقوشة مغسولة، وخذ حجراً قدر بيضة ، فلف ذلك الصوف عليه مثل الكرة ، ثم اطل جانب الكرة بموم مذاب والصقها في أسفل ذلك القدر الذي قد دهنته بدهن أو شحم ثم القها في أسفل الحفيرة ، فان الصوف يصير معلقاً والموم يمسكه ، ويصير إلى مكان الحجر معلقاً ، ثم أحث على الاناء التراب قدر ذراعين أو ذراع ، ودعه ليلتك كلها . فاذا كان الغد قبل طلوع الشمس ، فاكنس التراب عنه وارفع الاناء ، فان رأيت الماء ملزقاً بالأناء من داخل قطرا كثيراً بعضه قريب من بعض والصوفة ممتلئة ، فان في ذلك المكان ماء، وهو قريب ، وان كان القطر ملتزقاً (٧٨٩) متباعداً بعضه عن بعض والماء في الصوفة قليل ، فان الماء بعيد ، وان لم تر على الاناء قطراً قليلاً ولا كثيراً ولا على الصوفة ماء ، فانه ليس في ذلك الموضع ماء ، فلا تتعن َّ في حفره .

وتبذل عناية وانتباه فائقين في الحركة والنظر والوصفة على مستوى هذا الماء الشمين الذي ينبغي ايجاده وتنظيمه، وحفظه. فيقوم حوله توازن، عارض أحياناً، يفتش عنه، أو يستقر، أو يبختل في خضم الحصومات، وتقدر قيمته بالمال. والويل للفقير الذي يتحتم عليه أن يكتفي بأي ماء، المالح والكدر، أو ان يجلبه من بعيد صافياً ويدفع ثمنه: ففي أبنية الفسطاط الشاهقة التي تكون بها الطبقات سبعاً وستاً وخمساً، وربما سكن

فيها المائنان من الناس ، وصب لمن فيها اربع مائه راوية ماء ، ويدفع دانق لقاء صعود كل طبقة (٧٩٠).

ويعثر في المناطق الجافة في فارس أو آسية الوسطى ، التي شاء حسن الحظ ، بنعمه الله ، فعلاً ، ان يحبوها أنهاراً غزيرة ، على مجتمع يرتكز كله ، إلى أقصى حد ، على توزيع الماء المنظم حسب تقليد منذ قرون عديدة . فالسدود والاقنية . وشعب الأنهار . والواح الاغلاق أو التوزيع المفتوح فيها ثقوب معيرة بعناية ، كل ذلك خاضع إلى إدارة يقظة تتخذ القرارات وتراقب وتصوب وتستصلح . وعلى رأس هذه الادارة شخصية مرموقة ، برتبة أمير ، يقال إنه أقوى من أمير الحماية، تحت يده عشرة آلاف رجل مرتزق ونيف . واختار من الصفحات الطويلة التي تتناول هذا الري الحريص ، الاسطر التالية المأخوذة من عند المقدسي : « وأما نهر المروين ، فيخرج من تحت الغور . فيمد مرو العليا، ثم يعطف إلى السفلي ، فاذا صار منه على نحو مرحله ، لقيه واد عظيم ، قد سد من الجانبين بالحطب عجيب وانحبس الماء حتى ساوى المصب . . . . ولا ترى أحسن ولا أتقن من قسمته . ويحكى عن الذي قسمه انه قال : ما تركت من العدل شيئًا إلا وقد استعملته فيه . إلا ما عجزت عنه . وقد أقيم لوح فيه شق على طوله، في عرضه شعيره، ربما علا الماء ، فبلغ طوله في اللوح ستين شعيرة ، فتكون سنة خصبة ، ويستبشر الناس بذلك ، ورفعت المقادير . واذا كانت ست شعيرات ، كانت سنة قمحط . وموضع مقياسهم على فرسخ من المدينة ، شبه حوض مستدير . فاذا قدر المتولي لذلك ، انفذ البريد ساعية إلى ديوان النهر خاصة ، ثم ينفذون الرسل إلى جميع المتولين شعب الانهار ، فيقسمون الماء على ذلك المقدار . وعلى الموضع الذي ذكرنا أولا اربعماية غواص

يراعونه في ليلهم ونهارهم ، وربما احتاجوا دخول الماء في البرد الشديد، فيطلون أنفسهم بالشمع . وعلى كل رجل منهم الخشب وجمع الشوك بشيء معلوم في كل يوم يستعدونه لوقت الحاجة » (٧٩١) .

اذن هذا هو وضع المياه، النادر أو المتقلب في معظم الأحيان، بعد أن وجدت وصين وأهل. لكن أي ماء على وجه الدقة ؟ فحتى الآن لم نعرفه إلا في أصوله وحواره مع الأرض. والأشكال الطبيعية التي تتخذها تحت بصرنا أو يفرضها عليها عمل الانسان في النهاية، لم نقومها إلا في غلافها الحارجي. مع ذلك، لا يمثل الماء عنصراً غريباً في جسدنا، بل على النقيض أحد مواده، الجوهرية على الارجح. فنحن ندرجه ونعيد إدراجه على الدوام في لحمنا و دمنا و نطفتنا (٧٩٧). الدلك تعتبر معرفته حيوية بالنسبة الينا بقدر السيطرة عليه.

### تصنيفات مائية جوهرية

يرى المسعودي ، استناداً إلى ارسطو (٧٩٣) ان الماء يتميز بثمانية طعوم ، العذب ، والملح ، والمدسم ، والحلسو، والمر ، والقابض ، والحريف .بالفعل ، يعتمد هذا التصنيف على المذاق ، كما فلاحظ ، لكنه يدخل أحياناً أيضاً أسساً أخرى : كالكثافة للدسم ، وضمنياً طبيعة الأرض ، على الأقل بالنسبة إلى الملح . ويميز تصنيف آخر ، مبني على تأثيرات المياه في الجسد : الماء العذب ، والبارد ، والاجاج ، على تأثيرات المياه في الجسد : الماء العذب ، والبارد ، والاجاج ، والكبريتي ، والبوريقي ، والقاري ، وماء الحديد ، وماء النحاس ، وماء الجص ، وماء الزاج ، وماء البحر ، وماء الطين . وهنا تدخل طبيعة الأرض بقوة ، مع الحرارة والمذاق والوسط : أرض وماء (٧٩٤).

على أن التصنيفين السابقين ثانويان . ويظل أهم تصنيف يرتكز على البرزخ القرآني المنوه به في أول هذا الفصل . وكنا قلنا إن له جوانب عديدة منها الأرض : على الأرض : أنهار كبرى يتأخر امتزاج مائها العذب بالأمواج (٧٩٥) ، عين تخرج من قعر البحر يغوص الملاحون في البحر ومعهم قرب (٧٩٦) يملؤونها بالماء العذب . المياه العذبة التي تواجه المياه التي تجعلها طبيعة الأرض اجاجاً (٧٩٧) ، مدن في النيل الأدنى ، يتردد فيها الماء بين النهر والبحر (٧٩٨) . أخيراً تتنافس الأرض والبحر على عنصر يتنازعانه : « فكل ما قارب الساحل جميعاً املاح الا اليسير » على حد قول الهمداني عن جزيرة العرب (٧٩٩) .

اذن كل هذا معروف ومدون. ويتفوق عليه بالأهمية التصنيف الذي يحاول أن يعطي تفسيراً أصلياً الظاهرة الطبيعية. ويلاحظ أيضاً فارق كثافة ، من خلال القدرة على الدعم ، كما أثبت أرسطو ذلك بتجربة البيضة التي يتفاوت غوصها حسب كمية الملح المذاب (٨٠٠). بقي أيضاً أن نعلم من أين يأتي هذا الملح . في هذه التجربة الدائمة التي تجريها الأرض منذ الأزل. فالمسعوهي يرجع إلى الاصول ، ويقول : تجريها الأرض منذ الأرض لم يسرع إلى بلع الماء ، ومنها ما أسرع إلى بلعه عندما أمرت ، فما أطاع كان ماؤه عذباً اذا احتفر ، وما تأخر عن القبول ، أعقبها الله بماء ملح اذا احتفر وسباخ وملاحات ورمال . وما تخلف من الماء الذي امتنعت الأرض من بلعه انحدر إلى قعور طحمان : العذوبة والملوحة ، لأن هذه خاصتها منذ البداية . ونجري على هذه الملوحة بعض الملاحظات . منها أن الملح واحد على البر أو في البحر ماء الأرض الآثمة طبيعة فريدة. فالماء الملح واحد على البر أو في البحر ماء الأرض الآثمة طبيعة فريدة. فالماء الملح واحد على البر أو في البحر

وفي جميع الاماكن في أيامنا الحاضرة . ومنها ان الماء عنصر منفصل يستقر . ولا يتم امتصاصه الا اذا شاءت الأرض ، فلا دخل له بالحلاث بالتالي ، ولا يجوز على هذا الأساس ، اعتباره ملعوناً ، أي ، بمزيد من الدقة ، ليس سبب اللعنة التي أصابته . ومنها أيضاً أن الملح ، وهو واحدمن العناصر الداخلة في تركيب الأرض ، يتلاشى هنا تماماً أمام الملح الذي يعتبر عامل تحول ، ويصبح ، اذا جاز القول ، العنصر الحامس في العالم . ومنها أخيراً أن العقاب يعدل نشوء الكون : فلم يعد الماء العذب والماء الاجاج ، مثلما كانا في البدء ، عنصري توزيع متناسق ومتوازن ، بل حصيلة صدفة ، وآثار ، بالمعنى الصحيح والمجازي ، فوضى تغلب ارادة الأرض .

وينتقل المسعودي في مكان آخر من تاريخ الماء إلى عمله ، فيقول ان ما غلب عليه الهواء من الماء كان عذباً شروباً ، وما امتنع الهواء من التمكن منه غلبت عليه أملاح الأرض وسبخها وصار ملحاً اجاجاً (٨٠٢). فلم يعد ينفض اجتماع العناصر الثلاثة إلا النار . ويلمع ابراهيم بن وصيف شاه إلى دور النار ، عندما يؤكد أن علوبة الماء وملوحتها يزدادان حسب الاتجاه إلى الشمال أو نحو الشمس (٨٠٣). ويبدو تدخل هذا العنصر واضحاً جداً: فالتبخر يشتد كلما اقتربنا من المناطق الحارة ، ويزيد نسبة الملح في الماء ويعتبر نص المسعودي أعقد ، نظراً لما يغفل ذكره ، ويسلم بأن الماء يملح بترشحه في الأرض ويعذب بفعل الهواء . لكن هل يحصل هذا دوماً أم في حالات معينة فقط ؟ فاذا كانت الملوحة احدى عصل أو ابت الأرض ، لابد من قبول ثلاث احتمالات بالنسبة إلى الماء . فهو اما أن يكون عذباً بطبيعته ويحميه عمل الهواء ، فلا يجعله يملح بتماسه بالأرض ، كما يحصل في غياب الهواء . واما أن يكون عذباً بطبيعته بالأرض ، كما يحصل في غياب الهواء . واما أن يكون عذباً بطبيعته

أيضاً ، ويملح بتأثير الأرض . ويصبح عمل الهواء في هذه الحالة . ان حصل ، اصلاحياً فيعيد إليه عنوبته . أخيراً ، اما أن يكون الماء وحده ، من بين هذه العناصر الثلاثة ، وفي البدء ، محايداً ، فيكتسب طعمين مختلفين علين حسب ملامسته الأرض وحدها أو الأرض والهواء معاً . ويبدو الهواء في جميع الحالات المفروضة أقوى العناصر الثلاثة وأبرزها . لأنه يظفر دوماً متى وجد . ولو فرضنا أن ملوحة الأرض عارضة أصلاً . لتحتم علينا استعراض حالتين اضافة إلى الملوحة المبحوثة من قبل . فاذا كان الماء في أرض غير مالحة ، واتصل بالهواء ، يظل عذباً على أي حال ، بطبيعته أو بعمل الأرض . واذا كان الماء في أرض غير مالحة وانقطع عن الهواء ، يحتمل نظرياً أن يظل محايداً أو عذباً بحكم طبيعته هذه المرة فقط . في النهاية ، بعد هذا العديد من الطروح والفرضيات ، المرة فقط . في النهاية ، بعد هذا العديد من الطروح والفرضيات ، مرة أخرى ، في نوايا الحالق ، الذي يتصرف بالماء ، كيفما يشاء : فهذا الموقف تفسير ما لا يفسر ، أو بالأحرى شيء ، كيفما يشاء : فهذا الموقف تفسير ما لا يفسر ، أو بالأحرى شيء ، كيفما يشاء : فهذا الموقف تفسير ما لا يفسر ، أو بالأحرى شيء ، كيفما يشاء : فهذا الموقف تفسير ما لا يفسر ، أو بالأحرى شيء ن تفسيره ، يتخذ هنا شكل تاريخ التوراة الذي نحال اليه .

ويعارض تصنيف أساسي آخر بين المياه الباردة والحارة. وقد تكون الحارة باردة في البسدة ، ثم متى هبت الجنوب ، تسخن تلك المياه (٨٠٤) ، أو ان الانسان ، فيما يبدو ، من بعض التطبيقات الاستطبابية ، يحول طبيعة الميساه ذاتها اعتباراً من مستوى حرارة معين (٨٠٥) . مع ذلك ، في الاساس ، يظهر الفارق الجوهري في البدء بين المياه الحارة وسائر الامواه ، الباردة عادة ، الزائدة البرودة أحياناً ، والجامدة تقريباً في بعض الحالات (٨٠٨) ، ويجمد بعض الماء في الصيف اذا اشتد الحر وقاظت السموم ، ويكون حاراً في الشتاء (٨٠٧) . واشرت

من قبل (٨٠٨) إلى بعض هذه الظاهرات المتصلة بخاصة بالبراكين. وأكرر هنا هذه التدوينات مع غيرها ، لأعطي الصورة النموذجية العامة عن هذا الماء (٨٠٨). وتخرج العين الحارة من قوى الأرض الحية والحفية ، العظيمة والعجيبة ، وتتميز أولا بالنار التي تخرج منها ، وقد تقاوم النار الماء وتطغى عليه . وفي الغالب ، يسلق البيض أو الارز في الماء الساخن ، الذي تمعط فيه الجلود ، ويشق إلى الحمامات منه قناة ، وتعالج به الاورام والجرب والقروح والبواسير ، وجملة عاهات أو أمراض مزمنة ، والمقعد و . . . واستغني عن المطبيب وبئس المصير .

ولا وجه شبه اذن بين هذا الماء والماء الآخر ، أي ماء الحقول أو حاجات الجسم اليومية . وتكاد الحمة ، إذا تبردت ، لا تؤمنها (١٨٠). وفي سائر النواحي ، يمكن القول إن طبيعة الحمة الاستثنائية تؤدي إلى استعمالات نادرة ، يكفي النزر القليل لكي تنقلب إلى تأثيرات مؤذية كالماء القاري أو النفطي (٨١١) . وإذا كان ترافق الأرض والماء شائعاً يشاهد كثيراً ، لأنه يجمع عنصرين نادرين أحدهما جاف والآخر رطب ، واذا كان ترافق الهواء والماء عادياً أيضاً ، لأنه يجمع تحت السماء عنصرين رطبين أحدهما حار والآخر بارد ، فان ترافق الماء والنار ، ورطب والآخر حار وجاف . ونستطيع استخلاص النتائج ذاتها من ورطب والآخر حار وجاف . ونستطيع استخلاص النتائج ذاتها من الحصائص الأولية الأخرى : فالماء ثقيل كالأرض ، وبطيء كالهواء ، وجه العموم دليل ظاهرة شاذة ، وترافق غير متكافىء يعلم الله وحده وجه العموم دليل ظاهرة شاذة ، وترافق غير متكافىء يعلم الله وحده سره ، هنا أكثر من أي مكان آخر .

أجل ، يسمح هذا السر للانسان ان يفهم ، في الحد الأدنى ،

لماذا يجب عليه ، عندما يطرأ خلل على جسمه المركب من اتحادات أولية تفرضها الطبيعة ، ان يساعده ويعالجه باتحاد غير مألوف بين الماء والنار . ولو اطلع البشر على هذا السر ، لفسروا لماذا يجد العمل اللاطبيعي أحياناً هنا أو هناك ، مثل تسخين الماء الذي نقوم به يومياً في المطبخ أو الحمام، عنصرين مترافقين طبيعياً ، تجمعهما « الزراعة » وحدها : نقول بدقة هنا أو هناك ، في هذا المحل أو ذاك من الكرة ، لكن ليس في كل مكان.

فالتوافق والتنافر والاقتران ، ألفاظ تمثل لا صوراً فحسب ، بل أيضاً انعكاس انتشار الاعتقاد بتوزيع الوظائف العضوي في العالم كله. فالجنسية داخلة في طبيعة الأشياء . تماماً مثلما هي الحال عليه في عالم البشر الصغير . فيقابل المشرق الذكر المغرب الانثي ، ولكل منهما كواكبه ، وتأتي الشمس والقمر في طليعتها (٨١٣) . وتقسم الاحجار إلى ذكر وأنثى(٨١٤) . فلا عجب أن تقسم المياه على هذا النحو . وقد صنفها ابن الفقية حسب وضعها بازاء الجهات الأصلية ، فجعلها صافية في جهة المشرق ، وكدرة وحارة وثقيلة ومتغيرة في الجهات الأخرى (٨١٥) . ويخطو ابن حوقل (٨١٦) خطوة أخرى ، ويقول : « وربما ولدت المرأة القبطية الولدين والثلاثة والأربعة في بطن واحد بحمل واحد ، وليس ذلك بمكان ، ولا في شيء من البلدان ، ولا ذلك بالخصوص . بل ربما جرى في السنة دفعات ، وذلك ان ماءهم على قولهم انيث يريدون ماء النيل ، وفيه خاصية لذلك على قولهم » ثم يقارب ابن حوقل بين النساء القبطيات وبين غنم تركستان وخوارزم حيث تلد الشاة في السنة ستة وسبعة رؤوس من الحملان . والمعز كما تلد الكلبة . ويعلل هذا الوضع ويقول ان اغنامهم : « ترعى نهاراً وتنفش ليلا ، فقواها زيادة ، وما ترعاه صحيح ملائم لها . وهذا يذكره الخراسانيون ان هواءهم يغذو حيوانهم

ويزيد في صحتهم . وينقي ابشارهم ، ويدفع عنهم الأمراض والاعلال صحة مياههم » . فالحصب والصحة يترافقان ، ويحتاجان بالتالي إلى الأرض ذاتها ، قطعاً ، وإلى القمر معها عبر الليل ، وإلى الهواء ، وأخيراً الماء الذي يحتويه العشب ضمنه ويحمله على أوراقه . ويضيف ابن فضلان : اذا صار الماء ثلجاً في الشتاء قوّى الانواع .

بالتاني يبدو أن الماء الانيث هو الماء الذي ينشأ من وضع يجمع التعرض إلى احدى الجهات الأصلية ، والأرض والمناخ والقمر . فما هو المه الله كر ؟ يعارض المقدسي في هذه النقطة بين نهري بلاد ما بين النهرين ، ويكتب : «واما دجلة فانها ماء أنثى ، لطيف ، جيد الممنفعة ، وكان أبو بكر الجصاص يأمر ان يحمل له الماء من فوق نهر الصراة ، قبل أن يلقاه الفرات . . . واما الفرات فانه نهر ذكر فيه صلابة » (٨١٨) . ويطيب للأدب أن يتبسط (٨١٩) في موضوع ماء دجلة ، ويعتبره أحد مواضيعة المفضلة : وكان أحد الرجالات ورد فارس واصبهان ، ومعه من ماء دجلة ماء كان يشربه منه في المواضع التي يجتازها ، فلما شرب من ماء اصبهان آثره على ماء دجلة ، فأمر باراقة كل ما كان معه من ذلك ، واعتصر على هذا الماء لما فيه من العذوبة واللذاذة ، وعمله في هضم الطعام . وهذا في ماء دجلة معدوم . وتتفق هذه الحالة في الواقع مع حالة المياه الموضوعة في جهة المغرب المنوه بها من قبل .

ويبدو أن هذا الحكم السيء على ماء دجلة نسبي جداً ، في هذه الحالة ، املاه انزاله إلى المرتبة الثانية بعد ماء أفضل منه . وبذا نواجه انقلاباً حقيقياً في التقويم التقليدي ، يجعل ماء كان الناس يفضلونه ماءاً رديئاً في حين احتفظ الفرات ، النهر الذكر الذي فيه صلابة ، مثلما رأينا ، باسم الماء العذب ( الفرات ) الذي عمل منه القرآن علامة عطف

الله على البشر . و هكذا تأتي مقاربة خصائص جنسية الماء ، فيما يبدو . سيئة وهاربة وضمنية ، وحتى مجهولة أحياناً . أو اذا اردنا ، أن نبرز التضاد الذكر الانثى ، ملاءمته ، إن لم يكن شهرته ، فلا بد أن نسلم بأنه يقتصر على نفسه ، مستقلاً عن الخصائص الثانوية التي نصفه بها خطأ . فيصبح الماء الانيث ، على نقيض الماء الذكر ، ما يفرق به حصراً ، كما عند ابن حوقل (٨٢٠)، من فرط تنشيط خصب النساء ، وبلا أدنى شلك ، خصب الأرض المقرونة به مرة أخرى . وهكذا نعود إلى ظهور الاعتقادات القديمة بالماء الأصلي أو السفلي ، المستر في قعر الأرض والانثى ، الذي يختلف عن ماء السماء العلوي والذكر (٨٢١) . أقول معتقدات قديمة ، بقيت إلى أيامنا الحاضرة ، حتى المذكر والمؤنث ، اللذين نطلقهما على أسماء الأنهار (٨٢١) .

أخيراً هل يجب أن نتحدث عن تصنيف على أساس الحدواس؟ فاذا كان الذوق ، كما سوف نرى ، أحد أسس تقويم المياه ، مرفوقاً أحياناً بحاسة الشم واللمس ، فالمرء يذهل على النقيض لندرة الرؤية . ففيما علما الخرائط ، التي يبدو فيها النهر باللون الأزرق (٢٣٨) ، لا يخد شيئاً من لوحة التلوين المألوفة في هذا النوع من التصوير . واذكر التضاد في خوزستان بين نهرين ، بخاصة في وقت الفيضان ، الذي يصبغ أحدهما بالأحمر ويبرز اللون الأبيض النهر الآخر . واللون الأحمر القاني في الزاب الأكبر قرب منابعه ، وبحيرة زرقاء في الجزيرة ، لانعكاساتها كانعكاسات الزجاج الملوح . واالدون الأخضر أو كأنه الزنجار، في بعض العيون، الفاقع حتى ليمكن صبغ الثياب به أحياناً، أخيراً بخاصة النيلين ، على الأقل عند الاسواني : أحدهما أبيض ناصع ولبني أخذ لونه من أحد روافده أو من الأراضي التي يجتازها ، والآخر أخضر

غامق . انما صافي بآن واحد حتى لترى الاسماك في قعره ، ويحافظ النيلان على مياههما منفصلتين على مسيرة يوم بعد التقائهما (٨٧٤). اذن تسجيلات متفرقة وسريعة . ولا يسع المرء حقاً أن يصنع مشهداً من ألوان الماء . وفي معظم الأحيان ، يتوارى الماء الجميل وراء الماء النافع ، ويخفي الماء الجاري الوان الحياة خلف الحياة ذاتها . فسحر الماء هو وجوده .

### سحر الماء الجاري

لا شيء يؤثر ، كما قلنا ، مثل العين في المفازة (٨٢٥) . ويكفي ذكر اسمها وحده ، بلا اشارة إلى أشكالها : بئر ، عين ، حوض ، أو اماكنها ، لكي نقطع سلسلة طويلة من الحراب والرمل والعطش ، ولعرض الحياة أمام ناظرينا اللذين يصبحان ناظري المسافر ذاته (٨٢٣). فاليعقوبي يشير إلى أن السلوك إلى الواحات المصرية في مفازة وجبال خشنة ست «رحلات» ، ويعبر عن المفاجأة المذهلة وظهور المزارع والعيون المطردة والمياه الجارية ، والنخل وأصناف الشجر والكروم ومزدرع الارز – ومن يدري ماذا أيضاً ؟ – في حين يناقضه ابن خرداذبه ويستشهد بأحد الشعراء، ويتحدث عن برك ما ءأقل مايوجد فيها الماء:

## هسذا أحسق منسك بالتسرك

الذئب يعموي والغمراب يبسكي (٨٢٧)

اكن لن يفقد الماء مكانته اذا ما غادر المفازة ، ويرتبط ظهوره، حتى في الأماكن الصحراوية ، بالسحر ، ويؤدي بما يثيره من غبطة : دى البشر ، واعجاب لدى الكاتب، إلى العديد من الأنشطة والمشاهد .

ففوارات المدن ، وخنادق القلاع ، والجنان العظيمة التي تغطي خضرتها ارجاء واسعة بتمامها . وشبكات الأنهار والأقنية ، والطواحين والملاحة النهرية والآبار ، والبحيرات والحياض . ، والعيون ، كل هذه المظاهر تعتبر أشكالا ناشئة عن تفجر المياه ، وأسبابا لوجودها المستمر في النصوص الجغرافية ، سواء أغفل اطلاق أسماء عليها ، أم وردت هنا وهناك مرتبطة بأمكنة محددة جياماً وبأسماء خاصة بها (٨٢٨) . وأكتفي هنا بذكر اثنين من مصنفي الجغرافية فقط ، فالاحالات بليغة بحدذاتها (٨٢٨).

أما التجربة العكسية، فمضار الماء، وفي طليعتها تقلبها والدفاعاتها العابرة. فهنا ينقطع النهر ، أو تجف البئر أو البحيرة (٨٣٠) ، وهنا يهجر النهر مجراه ، ويفيض ، ولابله من رفع خشب فيه على قلر زيادة الماء ، وماء غزير يطوف بالمدينة ويهدد البشر بالغرق (٨٣١) . من ناحية أخرى ، إذا كان الماء بعامة واردا في عداد فضائل البلدان (٨٣٢) . خاصة ما كان منها ينتهي اسمه بألف ونون (٨٣٣) ، فان وجوده يدفع عادة إلى التطرّف : كالشغب والخروج والزنا واللواطة (٨٣٤) .

مع ذلك ، لا توازي النواحي السابقة منافع الماء. والبرهان التحفظ بشأن طبيعة احدى المدن ، لولا قلة مأمها نوعاً أو كماً: مثل بخارى أو الرملة في فلسطين ، وحتى مكة ، رغم فضائلها السامية (٨٣٥). ولاشيء أشجى ، فيما أظن ، من مشهد هذا البلد في الجزيرة : « فالمكان يعرف بالاوسل : نزه ، كثير الشجر ، والتمر والخضر والفواكه والكروم . . . . (أما اليوم ) فهو كالبور مع شرف حال هذا الأوسل ومكانه من الربع إذا زرع و في أعاليه ساقية تسقي شيئاً من الأرض إذا زرعت بماء تافه ترب » (٨٣٦) .

ويتضمح بجلاء تام من المشاهد الموصوفة كاملة أو في خطوطها الرئيسة ، ان عمل الانسان في الطبيعة حاسم جداً في إيجاد الروعة الحقيقية في أحد البلدان . ولا نقصد الطبيعة الموحشة الجدابة ، مثلما قد نقول ، بل تلك الأماكن الفردوسية وارياف دار الاسلام المشار إليها من قبل في الفصل السابق . ولنعد إليها ، ونلح هذه المرة على الماء الجاري . فمتى استصلح يكثر وتحوله القني إلى شرايين أرض . وعجيب أمر هذه الأراضي المروية على نطاق واسع ، التي تتغطى كلها بشبكة ري تسقيها ، وتتجاوز امكاناتها حاجات السكان : مثل مصر وغوطة دمشق والصغد وفرغانة وخوزستان والحابور الأعلى بعيونه ، وعدتها ثلاثماية ، والبصرة التي بلغت عدتها مائة ألف نهر وغيرها (٨٣٧) .

وتعتبر المدينة قمة البناء الاجتماعي ، وتقع في وسط شبكة الماء التي يسيطر عليها الانسان ويشقها . ويقال لنا بأن الماء متوفر في جميع الأماكن : في القصور والدور والحمامات والخانات والجوامع والأسواق والمحال العامة ، ويوزع على الفوارات ، ويقدم ثلجاً إلى المارة (٨٣٨) . وفي جامع دمشق فيض حياة ولذة عيش تنبعث منها صوره ، وهو يغسل حتى علو ذراع . ويقال « ليس ببيت المقدس أمكن من الماء والآذان» ، فيصبح حظها أفضل من حظ مكة من هذه الناحية . ومدن الديلم التي تخرف ثلوجها بالأنهار المحولة اليها ، وأسواق فاس التي تنظف يومياً وترش بالماء الذي يسحب من النهر (٨٣٩) .

ويمتد البصر أحياناً ، ويحدق بمشهد واسع من الأرض والماء، كما هي الحال في مدينة الاهواز في خوزستان ، التي يقول عنها المقدسي (٨٤٠) « والجانب العراقي جزيرة . . . بينهما ( أي الجانب الفارسي والجانب

العراقي ) قنطرة هندروان من الأُجر . عليها مسجد يشرف على النهر حسن . وقد كان عضا. الدولة هدمها وبناها مع المسجد بناءً عجيباً لتضاف اليه . فأبي الناس أن يسموها الا قنطرة هندروان . وعلى هذا النهر دواليب عدة يديرها الماء ، تسمى النواعير . ثم يجري الماء في قنى متعالية إلى حياض في البلد ، وبعض يجرى إلى البساتين ، ويمد العمود (أي عمود النهر ) من خلف الجزيرة ، نحو صيحة ، إلى ( ٨٤١ ) شاذروان (٨٤٢).، قد بني من الصخر عجيب ، يتبخر الماء عنده . وثم فوارات وعجائب . والشاذروان يرد الماء ، ويفرقة ثلاثة أنهار، تمد إلى ضياعهم ، وتسقى مزارعهم وهم يقولون : لولا الشاذروان ما عمرت الأهواز ، ولا انتفع بأنهارها . وفي الشاذروان ابواب (٨٤٣) تفتح اذا كثر الماء ، لولاها لغرقت الأهواز . وتسمع للماء المنحدر صوتاً يمنع من النوم أكثر السنة . وزيادته تكون في الشتاء . لأنه من الأمطار . لا من الثلوج . ونهر المشرقان يشق في أسفل البلد ، إلا أنه يجف عامة السنة . ويتبخر الماء بموضع يسمونه الدورق . والأهواز بهذه الأنهار طيبة ، والسفن تذهب وتجيء وتعبر مثل بغداد . وتفترق الأنهار في أعلى البلد، وتجتمع بأسفله في موضع يقال له كارشتان (٨٤٤) . ومن ثم تركب السفن إلى البصرة . ولهم طواحين على الماء عجيبه » .

ويذهب ابن حوقل في التدقيق إلى حد أبعد أيضاً في سمرقند، التي يمجدها في نثر يحاول تنميقه أن يعكس تنميق المشهد الطبيعي (٨٤٥) « وعلوتُه ( أي القهنداز ) فرأيت أحسن منظر عاينه مبصر وبمتع به ناظر : شجر أخضر ، وقصور تزهر ، وأنهار تطرد ، وعمارة تتقد ، لا يقع الطرف منه على مكان ، الا ملأه ، وعلى باغ (٨٤٦) إلا استملحه واستصباه (٨٤٧) ، قد فصلت (٨٤٨) ميادينها (٨٤٩)، وتناهت

تحاسينها . وقصصت (٨٥٠) به أشجار السرو ، فجعل منها طرائف الحيوان من الافيلة والابل والبقر والوحوش المقبل بعضها على بعض كالمتناجية ، والمطالب (٨٥١) بعضها لبعض كالمتقابلة المتعاقبة . فيا له منظراً ما أتلفه للاموال ، واخذه بمجامع قلوب الرجال . هذا إلى أنهار تطرد، وبرك مسجورة، لا تزال ترتعد ظريفة المغاني (٨٥٢) وقصور (٨٥٣) ومستشرفات (٨٥٤) سامقة المباني ، قد رصفت . فهي مساكن جليلة ومجالس (٨٥٥) نفيسة، وأحوال تدل على ملوك جلة » (٨٥٦).

وتصبح هذه المياه الجارية ، المتنافس على تعظيمها . ان جاز لنا هذا القول، موضوعاً في ثقافة العصر العامة . وتخصها جغرافية الأدب عند ابن الفقيه (٨٥٧) ببحث طويل عنوانه « حديث المياه ومدح الماء البارد» (٨٥٨)، ليس سوى نشيد حمد للمياه الجارية . فلا شيء ينقصه: القرآن ، اجازة الرسول ، الحكمة القديمة ، الحصائص ، عناصر المياه وفضائلها ، لا ثحة البلدان التي تجملها ، نوادر ، صور بيانية يرمز فيها الماء إلى الجمال والشرف ، وفي النهاية وبخاصة ، الشعر – نحو ٧٠ بيتاً – أختار منه ما يلى :

والمساء يجري من متسون الصفا

علسى الخراسي والرياحين

تشمها عند هبوب الصبا

أطيب مسن نفحسة نسريسن (١٩٥٨)

وهذه الاسات أيضاً:

قـــالـــوا تـــرى النيـــل في مصـــر فتألفـــه

إذا تسرامي عسلى آذيه الزبد

فقلت أحسن من نيسل بمصر كمم ماء العيسون على الرضراض يطرد

في جانبيك رياض الزهر زينها نسيم نوارها والطائر الغرد

ترى الخيز امي يناخي الأقحوان بها عند الغير المدر (٨٦٠)

وهذه أخيراً ، كنموذجين عن موضوع واحد :

١ – ألقى الـربيــع عـلى ارونـــدنـــا خلعـــا

خضرا وخلعته البيضاء قلد نزعها

كساه ثوباً كثير الوشي زينه حدائت نصّع من فاقع لمعسا

مالاءة نسجتها ديمسة فلهاا بدائع جمسة قد فاقت البدعا

لها رقائق حسن ليس يفهمها

صفر وخضر وحمر ليس يشبه ذا هـنا عندما طلعها

المماء فيه خريسر رجع نغمته في السروض ترجيع نشوان اذا سجعا

ترى حدائق كالبيسض لامسعة بين الاقساحي فضاءاً في الريساض معساء

إذا بكت منزنسة من فوقها ضحكت شقائق أخرجت من بطنها خلعاً

فساو رأیت اذا ما الشمس صبحها رأیت ما لم یبری خلق ولا سمعا

طــوداً منيفـاً عليــه شــملــة نســجــت خصــ ارتفعــا ارتفعــا

إذا الشمال عليه جسرً اذيلسه حسبته سوق عطر بينها وضعا

فانظر إلى بطن ارونسه البهي تسرى بابا إليه من الفردوس قله شرعها

واسمع اذا قرقرت قمرية طربسا وماج ورشانه في سفحه ودعسا

والثاغيات بها تدعو هوالعها فكل ثاغية قد ارقدت هلعا

من لسم يكسن فسي ذرى ارونسد معتكفاً فلاك عن صحبة الللذات قد خدعا (٨٦١)

عكفت عملى اروند عمير سلحابسة سلوداء مظلمسة كلون الإثمار

تبكى بمدمعهـــا ويضحـك ثغـرهــا عـن سـاطـع كالكـوكــب المتوقــّــد

هملت بما حملت فألبست السرى من نسجها حللا وان لم تعقد

من كـــل أخضــر كالحـريــر وفــاقــع نضــر وأحمــــر ســاطــع متوقــــــد

شملت عصابة نوره لهم الري فتعممت منهسا هضاب الفافد

صارت عيوناً السرى لما بكت فيها السحاب بأعين لم تجمد

وكأنهـــا قمـر وقـــد طلعـت . . . . .

شمس الضحسي مسن جوهسر متبدد

حسنت فحست السثرى بمحاسن حسن الشتاء الأنكد

شــربــت مــن الوســمي أول صــوبــــه ومــن الـــزلال البـــــارد المتطــــرد<sub>.</sub>

# نف ت الصبا عنه القادى بنسيمها فكأنه لعان متن مهنا

تعيد هذه الأبيات إلى ذاكرة قارئها ، متى نقلت إلى اللغة الفرنسية ، تكلّف شارل أورليان ، وتصنّع القس ديليل في بعض قصائده الريفية . ولا تدفع جودتها إلى الاهتمام بها ، بل الرغبة في روايتها . وتعدّ نوعاً من السجع لا شعراً . وهذا أقصى ما يمكن عمله في وصف المياه الجارية . وقد تجاوزت جغرافية الأدب ما ذهب إليه نثر مصنفات المسالك والممالك فتوخى ابن الفقيه استنفاد جميع امكانات اللغة في سبيل تعظيم إحدى العجائب .

وتستعرض مواضيع شتى . لكنها تركة على الماء ، بجلاء تام ، وتقصد ماء العيون ، الذي يتحدث عنه متن النص ، ويشير إليه عنوانه . وربما أتى ذريعة لادخال قصيدتين عن جبل اروند في سياق الكلام . وحتى لو لم يسم الماء صراحة إلا مرة واحدة في كل منهما ، فالمشهد ينتظم حول خريره عند خروجه من منبعه . وهذا المشهد مقدس لأن الله وحده سيد الطبيعة ، ويحيط علماً بها ، ولأن الطبيعة ذاتها صورة عن الجنة . ولا يسع الانسان إلا أن يعجب بها ، ويصفها ، ويذكر الله باريها ومبدع الجنة ، ويحمده ثم ان المشهد اياه جبلي ، يقترن فيه موضوع الأراضي الشاهقة الماطرة والمغذية ، مثلما جاء في الفصل السابق ، . بموضوع وطن يتراءى بين السطور ، لأن جبل اروند جبل أم يقع في بلاد همذان مسقط رأس ابن الفقيه وموطن صاحبي القصيدتين (٨٦٣).

وتبدو علاقات عناصر الطبيعة أهق ، فيتجلى هور النار ، على سبيل الاستعارة فقط ، في دخولها في نطاق الألوان . لكنها تمر في الهواء

وتقترن به ، وتسقط الصواعق ، وتحول الماء إلى سحاب بعد تحريره من الجو . أما الهواء ، فيتبدى سحاباً ورياحاً ، ويحمل السحاب الماء وقد يتصل بالنار . وربما هبت الريح شرقية جافة ، ومرت على وجه الأرض ، و ذرتها غباراً ، أو أتت من جهة الشمال ، وجاءت من جبل اروند الرطب ، فاعتبرت ريح السحاب ، وبالتالي المطر (٨٦٤) . وتتعدد صلات الهواء بعناصر النار والماء والأرض ، وتتنوع خلافاً لوضع النار ، التي لها علاقة بالهواء والماء دون سواهما . أما الأرض فتشبه عنصر النار بعلاقتها المزدوجة بالهواء عندما تصير غباراً ، أو عندما تسيت فياراً ، أو عندما تسيت فياراً ، أو عندما أيضاً . أما عنصر الماء فيسعه أن يماس العناصر الثلاثة الأخرى ، مثلما يضعل الهواء . فالسحاب يصله بالهواء ، والبرق بالنار متى لمع في السحاب، يفعل الهواء . فالسحاب يصله بالهواء ، والبرق بالنار متى لمع في السحاب، يفعل الهواء . فالسحاب يصله بالهواء ، والبرق بالنار متى لمع في السحاب، ويملامس هو بالذات الأرض ، عندما يتلقاه سطحها أو يغور في جوفها.

وهكذا يبدو أن ما أريد له أن يكون اشارة إلى الماء الجاري في البدء، يدفع إلى التنويه بالكون اجمع ، بعناصره التامة المتشابكة . فالمقصود بالماء الجاري في القصيدتين الماء الذي تمتلكه الأرض ، لأنه يأتي منها، ثم ماء المطر ، الذي يهطل من أعالي السماء والهواء بمساعدة النار .وهذا التمييز مصطنع أصلاً ، لأن هذا الماء لا يتبدل أبداً : فهو ينشأ في الهواء والنار ، ويسيح على وجه الأرض ، أو ينفذ إلى اعماقها ، ليتفجر عيوناً فيما بعد ، ويجري من جديد (٨٦٥) ويعد التضاد الوحيد الصحيح ، فيما بعد ، ويجري من جديد (٨٦٥) ويعد التضاد الوحيد الصحيح ، فيما لم يعد يجري أو ما لم يجر بعد ، اما لأنه جف بسبب جفاف الصيف ، وهو مضمر بداهة ، واما لأن قسوة الشتاء شلت حركته وحوالته إلى

غطاء من ثلج أبيض . وتوحي بجميع هذه الأمور ، بالتضاد ، رؤية سحاب لا يتوقف، و هطول أمطار متواصلة ودائمة في الربيع (٨٦٦) .

مع ذلك ، مهما كان التمييز مصطنعاً ، على نحو ما مرّ معنا ، لابد من إبقاء التفريق بين الماء الذي يجري مباشرة متى هطل ، والماء الذي تمتصه الأرض ويبزغ عيوناً تترقرق في وقت لاحق . فهذا التمييز لا يتناول شكل هذا الماء وتاريخه ، بل طبيعته بالذات ، التي تتبدل ، وإن كانت واحدة في البدء ، حسب تدخل العيون أو عدمه . فقد يلامس المطر وجه الأرض بسيحه عليه ، وإن كان ناشئاً عن الهواء والنار ، إلا أن ماء العيون وحده ، دون سائر المياه ، يجمع فعلاً في ذاته ، مادة العناصر الثلاثة ، لأنه يضيف إلى هواء ونــار أصله ، طبيعة الأرض الحقيقية التامة ، التي يسعى وراءها عندما يغور في أعماق اليابسة . فالهواء يغلُّف هذا الماء ، والنار تخترقه ، وهو ينفذ إلى جوف الأرض، وبذا يقع خلافاً للمياه الأخرى ، على مفترق الكون . ومهما كان الحديث الصريح عنه ضئيلاً في القصيدتين ـ ولو لم يسم حرفياً عيناً في القصيدة الأولى - فهو يعد فعلا مركز دائرة دقيقاً لكن أساسياً ، ونقطة حيوية ينتظم البناء حولها . لذلك نكرر ونقول إن ابن الفقيه أدرج القصيدتين في عداد النصوص التي تتغنى بالماء عبر السحاب الذي ينشأ فيه ، والأرض التي تعيده إلى الوجود .

وتؤخذ مجموعة ألوان الحياة من بعض الألوان الأساسية : نعني الأخضر ، والأحمر ، القانىء أو الزهري ، والأصفر الفاقع النضر (٨٦٧) والمأخوذه أحياناً من بعض الزهور ، كالزعفران والبابونج (٨٦٨) . ويعتبر توزع الألوان ونضارتها أهم منها بالذات . ويؤكد النص ،

في الحرير وتوشيته ، على بريق يعتمد على تقوية درجات الألوان المتجاورة ، وغير المختلطة (٨٦٩) التي يتناقض ترتيبها مع ترتيب جوهري الأفق المتبددين اللذين يحجبان الشمس عند شروقها (٨٧٠). ويتجمل كل ذلك بموضوع الوميض المدائم : فيتقابل بياض غطاء الشتاء وسواد الغيوم ، مع بهاء الشمس وخاصة الماء ، الذي يحدث انعكاسه في العين قمرا في وضح النهار ، ويثير ما يشبه جواباً على لمعان البرق ، وبريق السيوف في الريف أو الغبار ، وهذه النار التي تحرق جميع الألوان .

ويعد المشهد على نحو ما أشرنا إليه ، غزلاً رعوياً ، يعكس صورة الجنة : فليس فيه حيوان نبيل ، كالأسد أو العقاب مثلاً ، بل طيور فقط ، أو حيوانات مسالمة يلهم تصرفها الحب : كالشاء واليمام . وير مز إلى الامان (٨٧١) والجمسال والحرية ، بموضوع الثياب ، كما هو (٨٧٢) ، أو معبراً عنه بالمعطف ، أو الحجاب ، أو الثوب ، أو العمامة ، أو المنديل (٨٧٣) ، أو التاج : وهذه ثياب مطمئنة بالفعل ، العمامة ، أو المنديل (٨٧٣) ، أو التاج : وهذه ثياب مطمئنة بالفعل ، على نقيض الثياب الباردة في الشتاء . وهي مزيّنة من جهة أخرى ، بالألوان الربيعية الفخمة ، وتعتبر حللاً لم تعقد (٨٧٤) وواسعة اتساع بالألوان الربيعية الفخمة ، وتعتبر حللاً لم تعقد (٨٧٤) وواسعة اتساع الجبل اللامحدود . ويغمر الفرح جميع الأشياء . فبعد عناء الشتاء القاسي ، تأتي مباهج الربيع الطيب والعيد واللذة . فالحياة التي يحف بها الماء ، تعد يكمن افترار السحاب الذي يتبدد ليكشفه ، ويصلح بشير بعث الماء يكمن افترار السحاب الذي يتبدد ليكشفه ، ويصلح بشير بعث الماء في جميع الأماكن تقريباً ، كالحركة . وتدرك الصورة التامة في ضوء العالم الوليد، في فجر اليوم وفجر العام مع الربيع ، أخيراً في فجر هذا الربيع ذاته بتباشير أمطاره .

ولا ينقص هذا المشهد سوى كائن واحد هو الانسان . والواقع أن هذا المخلوق موجود في جميع الأماكن في هذه الطبيعة التي يظن أنها عذراء . ولا يعبّر عن وجوده بالصوت الذي يتحاور مع خرير الجدول، بل بنشاط يديه بالذات . بالفعل لا يكفي أن تعيره الأرض ألائمد (١٥٥) لزينته ، والسيف لحيوية صباه الملتهبة . ويشبه البستان البري حديقة الانسان : فالألوان . كما قلنا ، مركبة وموزعة ومنسجمة ، وتنتشر العطور في سوق زهور شاسعة . ويطلق اسم حديقة أو روضة على البستان الذي يغني فيه أحد الأشخاص ويطبعه الانسان بطابعه ، ويطلق أيضاً على البستان الآخر الطبيعي المنقول عنه (٢٧٨) . وهكذا نعود إلى أرياف دار الاسلام بالاتحاد الوثيق بين الطبيعة والانسان ، هذا الاتحاد الرياف دار الاسلام بالاتحاد الوثيق بين الطبيعة والانسان ، هذا الاتحاد الذي يجعلهما هذه المرة خاضعين للمياه الجارية .

### المياه الجارية : تصنيفها على ثلاثة مستويات

تحدثنا عن تصنيفات جوهرية للمياه الجارية ، وأشرنا إلى بعض سماتها ، فاستعرضنا المياه العذبة والمياه المالحة على درجات في البحر والبر ، والماء الأنثى ، والمياه الحارة والساخنة . وبقي علينا أن نتناول الآن ، لا المياه التي يستعملها البشر في حاجاتهم الحارجية . كما في الملاحة أو الغسيل أو الري أو ادارة الطواحين ، بل المياه التي يتغذون بها ، أي المياه الحيوية ، بمعناها الشامل . وتجري فئة من الجغرافيين . تصنيفات في هذا المجال . فابن رسته مثلاً يلمت تلميحاً عابراً إلى أن أهالي صنعاء يفضلون مياه المطر على مياه العيون ، وإلى أن مياه الآبار أفضل من مياه نهر دجلة ، التي يشيد جميع الناس بفضائلها. فقد : «قالوا أفضل من مياه نهر دجلة ، التي يشيد جميع الناس بفضائلها. فقد : «قالوا وأفضل المياه ماء السما» الذي يؤخذ في ثوب نظيف ، ثم ما وقع منه على وأفضل المياه ماء السما» الذي يؤخذ في ثوب نظيف ، ثم ما وقع منه على

جبل فيجتمع على صخرة ، ثم ماء الأنهار العظام . ثم الماء المستنقع في الصحارى اذا لم يكن عشب فيه ، ثم ماء القناة ، ثم ماء الحوض الكبير العمق ، ثم ماء العيون وما كان مجراه على الصخور » (٨٧٩) .

ويستخلص من هذا الكلام في الحد الأدنى مبدأ أساسي ، يقضي بأن جودة الماء تتناسب عكساً مع ملامستها الأرض . اذ لدينا ماء الهواء أي ماء المطر من جهة ، ومن جهة ثانية الماء الذي تكدّر بمادة الأرض ، الما لأنه يغور فيها ثم يخرج عيوناً ، واما لأنه يجري على الصخور ويحتها ، ويأتي مباشرة بعد ماء المطر ، الماء الذي يستقر على الصخور ، فيلامس بالتالي أرضاً قاسية لا يتسرب إليها ولا ينتزع من مادتها إلا الندر اليسير . ولا ريب أن حجم مياه الأنهار العظيمة يعوض عن الكدرة ، ويسمح قلما يكون بالحصول على ماء بعيد عن التربة إلى الحد الأقصى . ويشبه وضع الأحواض وضع الانهار ، في حين تعوض الاقنية عن نقص عمقها بعازل صنعي من الآجر ، يحول دون تماسها والأرض . عمقها بعازل صنعي من الآجر ، يحول دون تماسها والأرض . الحقيقية (٨٨٠) . أما مناقع الماء في الصحراء ، فعمقها ضعيف بداهة ، ويكاد ماؤها الهاديء يحرمها من حوزة عناصر التربة ، شريطة ألا تنتقل هذه العناصر اليها عن طريق النبات المنتشر بكثرة في مثل هذه الأماكن .

ويؤيد هذا التصنيف ما سبق وقلناه عن مياه العيون ، التي تعد أوثق المياه صلة بالأرض . ويحتم عليها ، خلافاً للاتجاه العام في الحقيقة ، أن تتدنى جودتها نتيجة هذا الاتصال ، كما لو أن قيمة المياه تتناقص متى هبطت على مدارج العالم من أعلى السماء إلى أعماق الأرض . ويحتج ابن الفقيه في هذا السياق من التفكير بأقوال غيره (٨٨١) ،

ويعرض هذا التصنيف على أنه واحد من تصنيفات عديدة أخرى (٨٨٢)، منها التصنيف التالي المنسوب إلى بقراط: « الذي كان يقول: المياه التي تنبع من مواضع مشرفة ومن تلاع وروابي ، أفضل المياه وأصحتها وهي عذبة وبلدانها أصح البلاد، ولا تحتاج إلى كثرة مزج الشراب، ولا سيما الشرقي والصيفى لأنها تكون برّاقة طيبة الريح اضطراراً ».

ويسترعي الانتباه هنا موضوع الماء الشرقي والصيفي ، أكثر من علىوبته وصفائه وطيبه . فهو يعيد إلى الذاكرة تصنيفاً سابقاً ، ورد مباشرة قبل نص ابن الفقيه . وبني على الجهات الأصلية (٨٨٣) . وقيل فيه : كل مدينة موضوعة في جهة المشرق أشد اعتدالا وأقل اسقاماً ، لأن الشمس تصفى تلك المياه التي تجري فيها . والمدن الموضوعة بازاء المغرب ، تكثر أمراض أهلها لأن مياههم كدرة متغيرة وهواءهم غليظ . أما المدن الموضوعة على جهة الجنوب ، فتكون مياهها حارة كدرة متغيرة مالحة ، فمن ذلك تسخن في الصيف ، وتبرد في الشتاء ، وتكون ابدان أهلها رطبة لينة لما يتحلب إلى البدن من الرطوبات في رؤوسهم ، وتكثر نساؤهم الاسقاط بسبب الرطوبات . أخيراً المدن وأهلها أقوياء ، أشداء ، عراض الصدور ، دقاق السوق ، رؤوسهم صحيحة يابسة ، وأعمارهم طويلة ، وأخلاقهم وحشة ، ويقل حمل نسائهم ، ولكنهن لا يسقطن لبرد الماء ويبسه ، ويلدن بشدة وصعوبة نسائهم ، ولكنهن لا يسقطن لبرد الماء ويبسه ، ويلدن بشدة وصعوبة ليبسهن . وانما دقت أرجلهم لارتفاع الحرارة عنها إلى فوق (٨٨٤).

وتعد أمثال هذه الاقوال خطرات علمية ، ترتكز على حركات العناصر الأربعة . فالماء يخضع لقوة الأرض التي تجذبه إلى الاسفل ،

أُو لقوى الهواء التي ترفعه إلى الأُعلى ، سواء تأثر بتطهير النار أُم لم يتأثر . لكنه يتفوق في الغرب على سائر العناصر (٨٨٥) . وتختلف اللوحة عامة في واقع الاشياء المنظورة . وتدخل تدوينات المصنفين عاملاً أو عدة عوامل يصل عددها الاجمالي إلى تسعة . تؤخذ من المراحل الأربع المتعاقبة في التفتيش عن المياه، ومن تقويمها الخارجي ثم الداخلي ، ومن الحكم الشامل على صفاتها . ففي المرحلة الأولى ، يتدخل عامل السهولة أو الصعوبة . ويسهل على الباحث أن يقابل الماء السطحي بماء أقنية سامراء الشحيحة لضعف عمقها ، والضعيفة العمق لشقها في صخور قاسية جداً ، لا يجدي فيها استعمال الفأس ، وبالمياه التي يجب اكتشافها في جوف الأرض ، ويمياه الآبار العميقة . ولن نقول شيئاً عن الماء الذي يصل إلى الانسان ، ويقدم له عفوياً (٨٨٦) . وتعتبر كمية المياه ، على حد تصورنا ، قرينة متواترة ، تؤدي أحياناً إلى تسجيل تدوين أدق . وينطبق هذا الحديث على « ندرة الآبار » في إحدى قرى جزيرة العرب أو افريقية الشمالية التي تعتمل على ماء السماء وحده (٨٨٧) . وأطرف من ذلك على الارجح ، الاشارة إلى ماء متوفر ودائم يمكن الركون اليه في جميع الفصول (٨٨٨) .

ويراعي التقويم الحارجي حاسة الشم مراعاة ثانوية جداً في الحقيقة، فيعارض نوعاً من الماء ذكر من قبل ، طيّب الرائحة – المقصود نوع من الماء ليس له رائحة كريهة – بنوع آخر منتن بوضوح (٨٨٩). والبصر أهم من الشم بكثير ، لأنه يحدد مباشرة الماء الصافي ، القليل الترسيب ، الحالي من الكدر إلى حد يمكن المرء من رؤية قعر ينابيعه. وافتخار الكوفيين والبصريين مشهور ، وفيه الكوفة الفرات ، وللبصرة ماء يتنازعه المبحر و دجلة العوراء ، ويزعمون انه « واحد » وشهير جداً ،

إلا أنه مركب قريب من ماء دجلة وروافده والاقنية والفرات ذاته (٨٩٠) .

أما التقويم الداخلي ، فينصب على الحرارة أولاً . ويصرف النظر عن الماء الحار ، لكنه يميز بين الماء البارد وبين ماء أقل برودة منه . ويخص الماء البارد بالاطراء التام والعناية الشاملة . وقد تحدثنا من قبل عن المثالج (٨٩١) . أما الماء الاقل برودة ، فمبهم جداً ، ويبدو وكأنه يشكل فئة متوسطة بين الماء البارد وبين الماء الحار ، الحارق في معظم الأحيان ، ولا تذكره النصوص المجغرافية عادة ، واذا ذكرته اقترن بتعليقات بغيضة إلى أقصى حد . وسنعود إليه فيما بعد في كلامنا عن المقدسي . ويعد الوضع المثالي وضع الماء الذي يعين أبو مسعر صفاته ، المداهىء والحامى في الشتاء (٨٩٢) .

واذا خطا التقويم الداخلي خطوة أخرى ، تجاوز حاسة اللمس ، ووصل إلى الذوق . وهذا التصنيف مختصر أصلاً ، وهذه الحاسة من أضعف الحواس ، كما هو معروف ، اذا ما قورنت بحاسة الشم . ويميز التوزيع الأساسي الماء العذب والمالح ، أو الاجاج ، المشحون بالبلورات ، المر المذاق حتى ليتحتم أحياناً ابتلاع بعض البصل (٨٩٣) لازالة حمازته ، أو العفص أيضاً (٨٩٤) . وما كنا لنؤكد على هذه النقطة ، لولا ضرورة الاشارة إلى ظاهرتين هامتين : اولاهما أن الماء على حد ما يقال لنا ، قد يتخذ مذاقات يتناسب عدها مع مذاقات الأرض (٨٩٥) ، ومنها الملوحة ، مما يدل على صفة أساسية في اتحاد هذين العنصرين . ثم يحسن التنويه بأن هذا التصنيف ، وان كان بدائياً يقتصر عملياً على مقابلة العذب بالمالح ، يحتمل هرجات من التمييز ضمن هذا التضاد بالذات: فتارة يتحدث الجغرافيون عن ماء عذب جداً أو في منتهى العذوبة ، فتارة يتحدث الجغرافيون عن ماء عذب جداً أو في منتهى العذوبة ،

له طعم العسل أو الخمرة المعتقة ، وطوراً يتكلمون عن مالا يستساغ شربه لشدة ملوحته (٨٩٨) . وحتى لو صرفنا النظر عن درجات العذوبة أو الملوحة ، يبقى تقويم الماء بمذاقه إحدى الصفات الكبرى في وصفه (٨٩٧). اذن ، على وجه الاجمال ، تسهم كثرة التصنيفات بحد ذاتها . في جعل عنصر الماء عنصراً مستقلاً فريداً في درجات تذوق البشر أغذيتهم ، وتحبوه أحياناً ضروباً من الطعم الدقيق ، يزيد تنوعها عما يندرج في سياق تقدير مكتيف . فهل يجوز لنا أن نذهب إلى حد القول بأن الانسان قد يحاكي الاجناس الأخرى ، ويضيف أحياناً إلى المذاقات الاساسية أي يحاكي الاجناس الأخرى ، ويضيف أحياناً إلى المذاقات الاساسية أي طعم الماء بالذات (٨٩٨) ؟ قطعاً كلا . لكن يلاحظ في الحد الأدنى أن أهمية الماء في المنطقة الجافة والشهرة التي يتمتع بها . متى اقترنت المتعة به بوفرته في الأماكن المميزة ، تؤديان إلى ولوع الانسان الذي يعيش منه ، بشربه وتقويمه .

ويعد ابتلاع الماء المرحلة الأخيرة في تقويمه الداخلي . ويتعارض فيه الماء الحفيف المريء ، والماء غير المريء ، وتكثر الدرجات الوسطى بينهما والتدقيقات أيضاً . وتعلل عذوبة ماء جيحون وخفته القصويان و ثبتان ٢ – بكونه يتسخن أو يتبرد في فترة زمنية قصيرة جداً (٨٩٨). ويسوقنا هذا القول إلى نطاق الحكم الاجمالي على الماء . فاذا قصد تقويم مذاقه ، قيل إنه ممتاز ، أو لذيذ ، أو طيب ، أو شروب ، أو رديء ، أو كريه ، أو لا يشرب (٩٠١) . واذا أريد وصف آثاره في الجسم، قيل إنه صحي ومريء ، أو غير صحي ، ومنتن أو خطر أو فاسد (٩٠١). ويسترعي الانتباه نعت «مريء» من بين النعوت الموصوف بها الما: .

فقد اشتق من جذر يشير إلى الغذاء الصحي لحفته وسهولة هضمه . ويتعذر تماماً إزالة الالتباس المحتمل بينه وبين جذر مجانس له ، يشتق منه لفظ « المرء » ولفظ « المريء » . بمعنى صاحب المروءة بالتالي يقصه بهذا الماء ماء يستساغ إلى حد كبير ، ويحبو الجسم صحة وقوة تتجسد في الرجل الرجل على أكمل وجه . وبذا يستشف من هذا اللفظ الأفكار القديمة ، المشار إليها من قبل ، المتعلقة بجنس المياه وقدرتها على التوليد .

وقد تحدثنا عن أربع مراحل في تقويم المياه . ولابأس بالاحتفاظ بهذا التقسيم على حاله . ويمكن في الحقيقة تفضيل توزيع آخر ، يتلاقى مع الأول أصلاً في النواحي الاساسية ، لكنه يدمج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة . فالموضوع يتناول الحكم على وجود الماء . فهل وجوده عفوي أم تكتشفه جهود البشر ؟ وهل يعد خفياً في جميع الحالات ، ولا يظهر إلا صدفة تارة هنا وطوراً هناك ؟ وإذا كان وجوده محققاً ، هل تبقى كميته ثابتة أم تتغير ؟ وما هي نسب تغييرها ؟ ينتقل البحث بعد ذلك إلى تقويم الماء بالحواس ، فيبدأ بالحواس الخارجية كالشم وخاصة البصر ، ثم يصل إلى الحواس الداخلية كالحرارة والذوق وإحساسات التقلص الاستداري المتصل بالهضم . ومتى اختبر الماء اختباراً وبعمق . وهكذا يصبح القياس والاختبار والحكم على الماء المراحل وبعمق . وهكذا يصبح القياس والاختبار والحكم على الماء المراحل الثلاث في عملية أساسية حيوية ، يسميها المقدسي وزن الماء ، بالمعنى والمجازي .

## المقدسي والمياه

يناط بالجغرافي «وزن الماء وتذوق الهواء» (٩٠٢). ويقتفي في عمله اثر الملوك الذين قام منهم قباذ ، ملك الساسانيين ، بتحديد أفضل مناطق المبراطوريته (٩٠٣) . ويذهب طموح الجغرافي إلى أبعد من ذلك ، فيتوخى وصف دار الاسلام بأجمعها ، والوصول إلى علم مياه حقيقي ، ويريد الاعتماد على أسس صحيحة (٩٠٤) : « فان قال قائل : من أين علمت خفة المياه وثقلها ، قيل له بأربعة أشياء . احداهن ان كل ماء يبرد سريعاً ، فهو خفيف ، وما رأيت أسرع برودة من ماء تيماء وأريحا وهما أخف مياه الاسلام . فمن هذا استنبطت هذا الوجه ثم صح لي بكثرة التجارب . والثانية ان الماء الحفيف يبطؤ تحلبه (٩٠٥) ، ومن شرب ماء ثقيلاً أسرع بوله . والثالثة الماء الخفيف يشهي الطعام ويهضمه. والرابعة اذا أردت أن تعرف ماء بسلد ، فياذهب إلى البزازيين والعطارين (٩٠٦) ، فتصفح وجوههم ، فان رأيت فيها الماء ، فاعلم ورأيتهم مطأطيء الرؤوس ، فعجل الحروج منها » .

ويخلط هذا النص قرائن معرفة بسيطة وقرائن أخرى تسعى الى تفسير ظاهرة خفة الماء ، أو على الأقل ، التسمية المختارة لهذا الظرف بالذات. ويستدل على خفة الماء ببعض العلامات ، إلا أن الحفة تبقى غير مشروحة ، وتعلل بطء التغلغل في الاجسام ، وسرعة الهضم ، وحيوية الكائنات ، وأخير أ الرقة حيال هجوم البرد والحر أيضاً ، على حدقول ابن حوقل (٩٠٧) وتعطى في مكان آخر أسباب ، واضحة تماماً أصلاً ، عن رداءة الماء والكدر والحرارة . ويتعلق الموضوع باختلاف البصريين والكوفيين.

فالمقدسي يقول (٩٠٨): « واما الماء الملاصق لها . فغير حلو ولا طيب . ويقال فيه ثلثه ماء البحر ، وثلثه ماء الجزر (٩٠٩) ، وثلثه ماء الحجر لأن الماء اذا جزر شمرت شطوطاً الأنهار ، فبلذ الناس عليها ، ثم يقبل المد ، فيحمل تلك البلاذات ، واذا هبت الجنوب سخن الماء » .

بالتالي . لا يقصد بوزن الماء معرفة جوهره بالذات ــ الذي يعلمه الله وحده ــ بل صفاته . بتعبير آخر ، يعني وزنه الحكم على خصائصه وآثاره . فهذه المعرفة خارجية ، لأن الماء يدخل جسم الانسان ، وليس العكس . مع ذلك ، يريها الجغرافيون معرفة رصينة ومفصلة ، لأنها تتناول عنصراً حيوياً . ولا يحيد المقدسي في هذه الناحية عن نهج معاصرية : فتقويمه الماء يتبع الطريقة التي بيناها من قبل . إلا أنه يبد غيره بشعوره بمسؤولية الاخباري والعالم . فهو اخباري لا يفوته ان كتابه موجة إلى المنظرين أو محبي الاطلاع ، وإلى الرحالة أيضاً (٩١١) لللك يستعمل لفظ « مختلفة » ويبرزه وينعت به مياه جزيرة العرب مئلاً عند وصفه اياها ، كما لو أنه يريد لفت الانتباه إلى مفاجآت الطريق (٩١٦) ، ويتجلى عنده غنى الألفاظ والدقة ، عند الضرورة، في التدوينات التي ترمي إلى سرد معلومات عن اختصاصه ، وإلى تقديم أفضل وصف علمي وأدقه على حد سواء .

وتأتي أولاً قرائن الوفرة والسهولة والدوام . فيكثر ظهور الماء الجاري نتيجة استعمال هذه الألفاظ البسيطة (٩١٣)أو تتوضح تبدلاته . وقد ينكر وجوده ، أو يبين تدريجه (٩١٤) ، أو يشاد به بتعابير «جريان حاد» ، «شديد الجري» ، «منحدر» (٩١٥) ، أو بتعابير مترجمة ، كأن يسمى أحد رستاتيق خراسان «ثاك ــ اب» ، ومعناه

بالفارسية « المياه الجارية » (٩١٦) : وتستعمل الالفاظ الدالة على الوفرة في جميع الأماكن تقريباً ، مثل « واسع » ، و « كثير » ، و « غزير» خاصة (٩١٨) . هنا أيضاً يرد في سياق الكلام ، النفي (٩١٨) والمقارنة (٩١٩) ، والتدريج ، وتؤدي الفكرة ببعض الألفاظ أو التعابير ، كأن يقال : ماء قليل (٩٢٠) ، أو ضيق (٩٢١) أو ضعيف (٩٢١) ، أو ضهاريج متروكة ، أو آبار معطلة (٩٢٣) أو ماء ثمين حتى أنه يخزن في حباب مقفلة أو صهاريج مغلقة (٩٢٤) ، أو مدينة ظمئة (٩٢٥) أو ماء ثمين عيق أنه يخزن في أنهار تنقطع في الحقيقة ، أو تتشعب أو تشكل بقية نهر (٩٢٩) ، وقد يقال عالم النقيض : عميقة أو واسعة للآبار أو المياه (٩٢٧) ، وقال تنفجر العيون أنهاراً (٩٢٨) .

وتؤول الاحساسات الخارجية بأجمعها تقريباً إلى البصر عند المقدسي كما هي الحال عندسائر الجغرافيين . وتذكر حاسة الشم عرضاً متى أشير إلى الماء الكريه (٩٢٩) . ولم يسجل السمع خرير الماء ، بل يدون الوجبة العظيمة في الاهواز أو جيرفت في ولاية كرمان ، الناشئة عن شدة جرية نهر جيرفت وخريره وجره الصخور (٩٣٠) . ويلحظ البصر صفاء الماء ، ونظافته وخفته وعدوبته . وتارة يدرك درجانها أو ينكر وجودها ، وطوراً يشيد بها فيقول ان الدرهم يطرح في الماء ، فلا يخفى في أسفله . كذلك يرى الاقدار والكدر والمواد العالقة فيه . ويروي في أسفله . كذلك يرى الاقدار والكدر والمواد العالقة فيه . ويروي المقدسي ان ماء النيل يكدر أيام زيادته ، فيلقون فيه نوى المشمش المرصوص ليصفو (٩٣١) . ويورد تأويل بعض الألفاظ الاجنبية المرصوص ليصفو (٩٣١) . ويورد تأويل بعض الألفاظ الاجنبية ويقول : « إن ماء بخارى كدر ويطرح فيه بلاذات كثيرة في البلد . ويقول ان أصل اسم بخارا «كوه خوران» (٩٣٣) وطرحت الهاء

والواو للتخفيف ، فصارت كخارا (٩٣٤) ثم أبدلوا من الكاف باء ليوهموا على الناس (٩٣٥) ، فصارت بخارا . وسمعت بعض الأدباء بنشد :

إن باء بحارا باء زائدة والألف الوسطى بلا فائدة فلم يبق إلا خرا» ويحاول الناظم، أن يستخدم لفظ خرا ، ليذكر بهذا الاسم الفارسي أو العربي للغائط والوحل (٩٣٦). والماء المثالي ، من حيث حرارته ، هو الماء البارد في جميع الأماكن . وحتى الشديد البرودة ، أو الجاءل في الطبيعة ، وان كان لا ينقص منه الكثير . فماء نهر الأردن مثلا يوصف بشدة البرودة ، ويخرج من تحت جبل الثلج ، ويقال بعد سطرين أنه رديء في مدينة بانياس . وخير الأمور الوسط . فنعم البلاد التي يدوم بر د مائها ، كما في فلسطين ، ويخالف ماء نيل مصر الذي يبرد «أيام البرد» نحو شهرين ، وماء اقليم المشرق ، حيث «شربهم الجليد» (٩٣٧). في جميع الأحوال ، نتمنى على الله أن يقينا من المياه الساخنة ، التي تغلي في جميع الأحوال ، نتمنى على الله أن يقينا من المياه الساخنة ، التي تغلي لتأثير ريح الجنوب فيها ، أو لجربها على مزارع الأرز (٩٣٨) . فالماء الغالي والماء الحميم ، مفهومان يندرجان في ألفاظ تشتق من جذر حم " ، الغالي والماء الحميم ، مفهومان يندرجان في ألفاظ تشتق من جذر حم " ، ويغي الماء الحار أو العين المعدنية (الحمة) ، ويقترنان بتصورات جهنمية في الواقع (٩٣٩) .

ولا يفاجأ المرء بشيء من حيث اللوق الذي يميز عدة مياه أيضاً. ويأتي في طليعتها الماء الحلو الصرف . ويشاد به دوماً ، ويوسم ، ولا يسمى حلواً إلا اذا استحتت نكهته هذه الصفة عذب (٩٤٠) . ويجيء بعده الماء العذب بلا أي ابضاح ، ولعله ماء كيل يبوم ، إذا تأمنت

حلاوته (٩٤١) . ويعبّر الماء العذيبي عن ماء احتياطي ، شبه عذب ، أي ماء لا يستساغ حسب الحالات (٩٤٢) . ويشار أخيراً إلى الماء المالح المنفر دوماً ، الذي تكاد النصوص الجغرافية (٩٤٣) لا تعلق عليه . ويؤدي تأثير الماء في الجسم بعدة صفات ، منها الماء الخفيف والثقيل ، وهما معروفان ونكررهما الآن (٩٤٤) . ويليهما الماء الحشن ، الذي تتفاقم خشونته من جراء الملوحة أو المرارة أو الصلابة . وعكسه الماء اللطيف (٩٤٥) . ويعاد الحديث عن غنى الألفاظ ، ويسهب فيه . في الحكم على قيمة الماء النهائية : فيقال ماء جياء ، بلا ريب ، ولذيذ ، ونقي ، وصحيح ، وممتاز ، وجميل أو بديع (٩٤٦) . ويقال أيضاً ﴿ ماء معتدل ، أو رديء ، أو اشر ، أو آسن ، أو فاسد أو كريه أو قاتل (٩٤٧) . أخيراً تعدد بعض الصفات الغريبة جداً ، فمن عجائب إحدى الولايات ، عين قل يقضي نحبه من يشرب منها ، ومخرىء ، وهو ماء مالين يطلق الناس سواء شربوا منه أو خبزوا أو طبخوا ، وماء جرجان يقتل الغرباء (٩٤٨) . وماء شهرستان آكران ، حسب المقلسي ، الذي ركتب هذا النعت بالفارسية من «آك » أي كارثة أو موت ، ومن «ران » أي دافع أو جالب (٩٤٩) .

ولا ريب أن معرفة الماء ذاتية وايحائية في النهاية ، فيما يبدو . ويستقيها الرحالة من تجربته ، ومن ذكريات افتتانه وخشيته وحتى انزعاجه ، لكنه يدرك انه سيحرم إلى الأبد من رؤيا جوهر الماء ، أو اكتشافه . و تعد اللهة في الايحاء ، ووفرة الألفاظ ، وفقه اللغة ، ولو تناول كلاما فارسيا أو أتى تافها ، نتيجة الاقرار بالعجز مبدئياً عن إدراك أعماق واقع الأشياء . مع ذلك ، يسعى المقسي ككاتب إلى استكشاف حقل المعرفة المتبقي له على الوجه الأكمل . ويفكر في

التجربة الحسية سواء كانت تجربته كرحالة أو تجربة زميله الرحالة الذي يتوجه إليه ، ولا يغرب عن باله جمهور آخر ، من المثقفين أو حتى العلماء ، ويعرض ما يعتقد أنه علم : « فوزن الماء » ليس تقويماً بسيطاً لهذا العنصر ، يصدر عن الحواس ، ويعرف بالماء تدريجياً ، ويحدد مراتبها وخصائصها الكمية أو النوعية ، بل « قياساً » (٩٥٠) بالقامر ذاته ، له قواعده ، وجداوله ، ومصطلحاته . لذلك يرى المقدسي بالقامر ذاته ، له قواعده ، وجداوله ، ومصطلحاته . لذلك يرى المقدسي فيه ، في مطلع مصنفه (٩٥١) أحد « اركان » بناء علم جديد يريد أن يؤسسه ، ونسميه نحن جغرافية . وأضيف : وكالعادة ، وخاصة هنا ، يوضح معرفة الماء الحيوي بجلاء غاية المقدسي السابقة ، نعني تأسيس جغرافية بشرية .

## بعض خصائص الماء الفرعية

الماء غذاء قبل كل شيء ، سواء تفاوتت جودة مذاقه ، أو اختلف ثقله . وما تبقى ثانوي ، تدويناته عرضية . وغالباً ما تعوز الدقة التفريق بين الماء العذب ، بارداً كان أم لا ، وبين المياه المعدنية الحارة ، التي تسترعي الانتباه إلى أقصى حد بفوائدها الطبية . ولن نهتم هنا إلا بالمياه التي لم يحدد صراحة أنها تأتي من الحمات ، مرجثين دراسة المياه الحارة إلى كتاب آخر يبحث في أنشطة البشر .

وقد تحدثت منذ لحظة عن اعتبار الماء غذاء ، إلا أن الماء البارد، بحد ذاته ، يضيف إلى ذلك تنظيم الجسم . فابن الفقيه يقول عنه (٩٥٢): « والماء البارد مزاج الروح وصفاء النفس وقوام الابدان من الناس والحيوان ، بمجانسته لها . ومغازلته اياها ، ومن فضيلته ان كل شراب، وان رق وصفا وعذب وحلا ، فليس بعوض منه ولا مغن عنه ، بل

يطيب بمزاجه ، ويعذب بمخالطته ، حتى يجري في العروق بلطافته ، وينساب في المفاصل برقته مع خاصته في ري الظمأ ، واطفائيه ضرام نارالحشا » .

اذن ، للماء الصافي بحد ذاته خواص تنتقل إلى بعض الأشربة متى مزجت به . كذلك ، يعطى المزج الماء خاصة جديدة أحياناً ، فيصبح منظماً ودواء شافياً ، كما يحصل ، متى أضيف الله العسل (٩٥٣) . ويفصل المسعودي (٩٥٤) هذه الناحية تفصيلاً مسهباً ، ويقول : « قال من سلف : في قوى الماء أقاويل مختلفة : فمن ذلك ، ان العذب مغذٌّ. وان كان سخناً: فإن استعمل من داخل أو من خارج ، بقدر الحاجة اليه ، فانه ينقتى الجسد ، وان استعمل أكثر مما يحتاج إليه ، فانه يرخي الأعضاء ويضعفها ، وان الماء البارد يشد الأعضاء ، ويقطع العطش ، وان الزيادة منه، تخدر الجسد وتميته ، وان الماء الاجاج ينفع من سُدَد الكبد والطحال ، و ان الماء الكبريتي ينفع الجراح والقروح العتيقة والحكة، والبورقي نافع للحكة والجرب ، واما القاريّ ، فانه نافع من أوجاع الصلب والعصب ، وماء الحديد نافع من الاسترخاء في الاحشاء وما بطن من الاوعية ، وماء النحاس نافع من الرطوبة والبلة الكائنة في الجسد والرأس ، وماء الجحص يشنج المعدة ويقبضها ويكرشها ، وماء الزاج يحبس الدم ، وماء البحر نافع من البرص ، وقد ذكر جماعة أنه ينفع من الاخلاط الفاسدة ، اذا شرب منه اليسير مع دهن اللوز ، وله في البصر أتعاب فظيع ، وان اصح المياه للأجساد الأبيض البراق الذي يخرج من جبال الطين من مشرق الشمس نحو مغربها ، القابل بسرعة ما يرد إليه من الحر والبرد ».

مع ذلك يختم المسعودي كلامه بهذه الألفاظ : « وللناس فيما ذكرنا كلام كثير في أنواع المياه وأوصافها ومنافعها ومضارها . وليس كتابنا هذا موضعاً له ، وانما تغلغل بنا الكلام إلى ذكرها وتشعب بنا القول إلى وصفها ». لنعد اذن إلى الجغرافيين الرحالة ، بعيداً عن الاهتمامات الموسوعية وحتى ــ العلمية لأن موسوعة المسعودي تكاد تمتنع عن الخوض فيها ــ ولنختبر مع المقدسي الماء الذي نعثر عليه في طريقنا . ويقال لنا ، بلا تدقيق اضافي ، ان بدشت بارين عينا يستشفى بمائها من العلل (٩٥٥) ، وإن بقاهستان ماءاً من شرب منه وبحلقه علقة ماتت في الوقت (٩٥٦) . خلافاً لذلك ، قد يقضى نحبه من يشرب من بعض الماء ، كما رأينا ، أو يتعرض إلى مزعجات جمة ، خطيرة أحياناً ، خاصة بالنسبة إلى الغرباء الذين لم يكتسبوا مناعة ضد مضارها ، كالاسهال والامساك ( الحصر) ، وثقل البطن ، والاورام ، وسقوط أصابع الأرجل (٩٥٧) . ويتعصّب من يشرب بعض المياه أو يدفع إلى الزنا واللواط (٩٥٨) لأن الماء يؤثر في خلق البشر واخلاقهم وذكائهم ، كما هو شائع بين الناس . على نقيض ذلك ، يزيد شرب بعضه المهارة اليدوية، والذكاء ، والنفع عامة ، حتى إن بعض العيون لا تخرج شيئاً من مائها لرجل يقصدها بعد أن قتل نفساً بغير حق » (٩٥٩).

ولابد من الالحاح على أن هذه الأمور لاتبحث بحثاً منهجياً . فماء الشرب شروب ، وبالتالي ينظم البدن تنظيماً عادياً . ومتى ابتعد عن مجال الحياة اليومية ، ليحدث خللاً في الجسم ، أو ليعيد اليه توازنه المفقود ، أي عندما يصبح ضاراً ، أو على العكس نافعاً ، اقترب من الماء الساخن بحد ذاته أو المسخن ، الذي أشرنا إلى وضعه الغريب (٩٦٠) . ويتال إن بحيرة صغر تشفى من احتقن بمائها من علل كنيرة . لكن هل ماؤها

عادي ؟ كلا ، إنه مالح جداً ، ومنتن » و تقيل . حتى ليصعب الخوض فيه ، ويذكر أصحاب العلل والمرضى الذين يقصدونه ، بأقرانهم ممن يرتادون مياه طبرية الحارة (٩٦١) . ويشار أيضاً إلى أن الامثلة النادرة ، الواردة من قبل ، عن خواص بعض المياه غير المتوقعة ، تعرض في الواقع على أنها عجائب ، وتدرج في الوصف على هذا الاساس، وتدخل في عداد عجائب البلدان او الولايات (٩٦٢) . في النهاية ، تتضافر جميع الأقوال ، من الاستطراد الموسوعي إلى تعجب الرحالة من الماء النادر ، لتجعل ماء الشرب شاذاً . متى خرج عن نطاق الاستعمال اليومى :

### سبادىء رسم خريطة مياه

يتحتم علينا الآن ، مثلما يقتضي العلم الصحيح ، ان نرسم خريطة لجميع تلك المياه . لكن أي خريطة ؟ فتارة ، نلقى خريطة لم تتغير قط – أو تغيرت قليلا جدا – منذ ظهور الانسان على الأرض ، فيما عدا استبدال بعض الأسماء هنا وهناك . كاسم أوكسوس أو اموداريا بجيحون مثلاً . وطوراً ، يختفي المخطط العام القديم وراء مخطط جديد يقدمه الجغرافيون . فما هو وضع واقع هذه التباينات ، وما هو مدى سعتها وتواترها ؟ آن لنا ان نعرف ذلك من استعراض أنهار دار الاسلام ونرسم أولا تحريطة الاماكن الحالية من المياه ، لأن ما يفرض نفسه في البدء هو البلدان المحرومة من المياه ، أو ، لنقل ، من كمية نفسه في البدء هو البلدان المحرومة من المياه ، أو ، لنقل ، من كمية معينة منها . فيجزيرة العرب لا تمتلك لا أنهاراً ولا بحيرات . ولا يحوي شمال شرق دار الاسلام أنهاراً صالحة للملاحة سوى جيحون (اموداريا) وسيحون (سيرداريا) . وليس في كرمان أنهار غزيرة . فاذا وصفنا وسيحون (سيرداريا) . وليس في كرمان أنهار غزيرة . فاذا وصفنا

وضع المياه بأمثال هذه الجمل . استطعنا أن نحدد على الخريطة بقاء واضحة ، أفضل ما فيها ماء دفين في جوف الأرض ، والأمثلة عليها صحارى جزيرة العرب والهلال الخصيب وفارس وتخومها وآسية الوسطى (٩٦٣) ، وبواديها جميعاً .

والتدوين ملائم جداً ، سواء أخذ من دفتر السفر أم من مفكرته. وهو في جميع الأحوال أفضل بكثير جداً من نظرية اخوان الصفا الخالصة ، التي أشرنا إليها من قبل . فقد خصت جميع أراضي المعمورة بـ ٢٤٠ مجرى ماء،ووزعتها على أقاليمها واحداً واحداً، حسب عرف بطلميوس . لكن رقم التوزيع الاجمالي لم يشر إلا إلى١٧٨ نهراً (٩٦٤). فلابأس . إنما أين يقع أكبر عدد من الأنهار ؟ يجيب اخوان الصفا : في الشمال ، في الاقليم السابع ، أقصى الاقاليم من الجهة الشمالية ، بأنهاره الأربعين . ويليه الاقليم السادس ، ويأتي بعده مباشرة بدرجة العرض وبأنهاره الـ ٣٢ ، مما يعبر على الأترجح عن اشتراكه في بوادي آسية الوسطى الكبرى . ليكن . إلا ان الاقليم الأول ، شبه الاستوائي ، يضم ثلاثين نهراً ، ولا يبدو أنه اقليم صحاري جزيرة العرب الحنوبية : كذلك يحوي الاقليم الثالث ٢٢ نهراً ، وكأنه لا يشمل جزيرة العرب ومفاوز فارس الشاسعة . ونوقف عند هذا الحد تمحيص هذه الاحصاءات الأولية : فلوحة اخوان الصفا لا تتوخى أن تقدم معطيات مرقومة ، بل ان تثبت بأرقام الأنهار والجبال والمدن تفوق البلدان الوسطى في المعمورة ، خاصة تفوق بابل التي خلفها العراق وورثها . وقد شرحت هذه الناحية في مكان آخر (٩٦٥) ولن أعود إليها .

لكن لنرجع إلى الجغرافيين الميدانيين ، وإلى ابن حوقل والمقدسي في طليعتهم . فاين تقع في رأيهم المجامع المائية والمياه الجارية الدائمة في

دار الاسلام ؟ لاشك أنهم يسمون بعضها في شتى أنحاء هذه الدار الفسيحة . وحتى في مغربها القصي ، اي الأندلس . مع ذلك . تبدو الجغرافية العربية في هذه الناحية وفي نواحي كثيرة غيرها . جغرافية أهل المشرق في الفترة التي حددنا لانفسنا . ويبدأ من مصر تقصي الأنهار ووصفها ومقارنتها ، ثم يتجه نحو الشرق . ولا أتحدث عن الشواهد الوافرة الواردة في النصوص . بل اسوق اثباتاً واحداً : فلوحة أنهار دار الاسلام عند المقدسي ، بأنهارها السبعة والعشرين ، المثبتة في صدر كتابه (٩٦٦) لا تتضمن ولو نهرا واحداً من أنهار المغرب. ولا يشار إلى هذا المغرب . مثلما يقال لنا ، بأنهاره « الصغيرة » «الريفية»، إلا في وصف بلدان دار الاسلام . وليس على مستوى استعراض العالم أجمع (٩٦٧) . وتتخذ مواقف مماثلة عند الموسوعي المسعودي (٩٦٨). وعند ابن الفقيه أحد ممثلي جغرافية الأدب (٩٦٩) ، وعند وصف الأرض الكليـة في صورة الأرض : فكتاب حدود العالم ، ونكتفي . بـه (٩٧٠ ) لا يتحدث إلا عن نهر واحد في مغرب دار الاسلام . هو بهر تاجه ، من أصل عشرات أنهار محددة ومسماة . وخص ٌ المغرب ذاته ببضعة أسطر باعتباره بلد أنهار ضعيفة ، تكاد مياهها لا تكفي لشرب الناس ورى الحقول .

فما هي اذن هذه الأنهار « الشهيرة » ، التي رسمت وحدها باللون الأزرق على خريطة المقدسي (٩٧١) ؟ أنهار هامة ، وهذه ناحية واضحة. ويأخذ المقدسي على الجيهاني ، وهو أحد أسلافه ، اكثاره من التفاصيل، وإطالة كتابه ، وتفويته النقاط الجوهرية . اما الانهار الفائقة الاهمية في دار الاسلام ، فالشهير منها اثنا عشر ، تجري فيها السفن ، وهي الفرات والنيل و دجلة ، و جيحون (اوكسوس، امو داريا) ، ونهر الشاش ( اياكسارت ،

سيحون ، سير داريا ) ، ومهر ان (الهندوس) ، ونهرا الأهواز (دجيل، كارون) ، ونهر الرس (اراكس ، في ارمينية واذربيجان) ، ونهر الملك (سمور، يصب في بحر الخزر بين دربند وباكو) وسيحان (ساروس)، وجيحان (بيرانوس) وبردان (كيدنوس)، وهذه الأنهار الثلاثة الأخيرة منطقة أنهار (انطرسوس) .

و « دونها » خصسة عشر نهراً أخرى تليها بالأهمية ، لكنها مذكورة هنا في نظرة شاملة وعامة عن المياه في البلدان المسلمة : وهي : نهر مرو ( مرغاب ) . ونهسر هرات ( هري روذ ) ، ونهر سجستان (هلمند) ونهر بلخ ( دهاس ) ، ونهر الصغد ( زرفشان ) ، وطيفوري ( اوجرجان ، في أيامنا : روذ – اي – جرجان ) في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر قزوين (٩٧٣) ، وزندرود . ونهر العباس ( الذي يبدو أنه ذراع من قزوين (٩٧٣) ، وزندرود . ونهر العباس ( الذي يبدو أنه ذراع من دجلة عند مصبه ) (٩٧٤) ، وبردى ، ونهر الاردن ، والمقلوب (العاصي الاعلى ) ، ونهر انطاكية ( العاصي الاسفل ) ( ٩٧٥) ، ونهر الرجح نهر سولاك الحالي ) ( ٩٧٣)

ولا يجدي ابراز هذه اللوحة أو خلفيتها الفكرية. فنهر دجلة مكرر ، ويذكر بعموده وبأحد أفرعه ، كذلك العاصي سمتى « المقلوب»حسب جريانه ، وحسب اتجاهه الصحيح، بعد انعطافه قرب انطاكية صعدا(٩٧٦) أما سيحان وجيحان ، فهما سيلان في الحقيقة (٩٧٧) ، ولم يلرجا في هذه المرتبة الرفيعة إلا لتشابه اسميهما باسمي سيحون وجيحون في الكلام عن أنهار الجنة السابق . ويبدو أن سيحان وجيحان يشكلان في الأذهان ، كنهرين في منطقة انطرسوس (٩٧٨) ، ثلاثية أنهار متجانسة



جداً مع جارهما نهر بردان ، الذي ضم والحالة هذه . إلى فتتهما ، ما لم يكن قد أدرج ليمابل نهر بردى الشبيه باسمه ، وهو نهر دمشق الشهير ، وصغره معروف جدا ، فلا يجوز رفعه إلى مستوى الأنهار الشهيرة الكبرى . وهنالك شكوك أخرى : ففي وصف الأنهار الشهيرة اللاحق (٩٧٩) العام جداً ، استبدل نهر الاهواز « بأنهار الاهواز »، وهو تعبير يلمتح إلى مجمل شبكة الماء المعقدة جداً في خوزستان . كذلك استبدل نهر شيرين « بأنهار فارس » ، ويظهر الكر إلى جانب الرس والملك ، ويفضي مثلهما إلى بحيرة الخزر الغربية . ويتفرع نهر ارجان، ويعطى نهر طاب ، الذي يبدو أنه مجراه الاسفل (٩٨١) . وتضيع أنهار ويعطى نهر طاب ، الذي يبدو أنه مجراه الاسفل (٩٨٠) . وتضيع أنهار سمندر والعباس والصغد ، في حين يذكر نهر الري (٩٨١) .

مع ذلك ، لا تستبعد هذه الحيرة وجود دقة في نواحي كثيرة . وتتجلى السمة الشرقية بارزة في هذه اللوحة . فأحد الأنهار السبعة والعشرين مصري ، وثلاثة منها عراقية ، وثلاثة في المناطق الشمالية من دار الاسلام ( ارمينية ، جبل القبق ، الشواطىء الغربية من بحر الخزر ) ، وثمانية في بلاد الشام (۹۸۲) ، والباقي أي ۱۳ نهراً في فارس وبلدان أقصى شرق دار الاسلام. ولا يذكر المقدسي أنهار المغرب ، فيما وراء مصر ، ويحدد الانهار العظمى الاثنى عشر ، اعتماداً على شهرتها وعلى غزارتها الكافية لحمل السفن . ويلاحظ في مجال الملاحة ، ان دار الاسلام على لا تمتلك في الواقع إلا أنهاراً قليلة صالحة لها في رقعتها الواسعة جداً ، مما يدل . مثلما قلنا في مطلع هذا الفصل ، على وجود اسطول نهري محلي جداً ، حتى لو جارينا المقدسي إلى النهاية ، وصرفنا النظر مثلاً عن كون أنهار بردان وسيحان وجيحان وسمور والرس ، لا تصلح كون أنهار بردان وسيحان وجيحان وسمور والرس ، لا تصلح للملاحة ، في أفضل الاحتمالات ، إلا في جزء ، تافه أحياناً ، من

مجاريها (٩٨٣). ويحق لنا أن نتساءل عن امكانات الأنهار الحمسة عشر « اللمون » في مجال الملاحة (٩٨٤). فلا يبقى لها إلا شهرة تقل عن شهرة المجموعة الأولى ، لكنها تظل كافية لكي تعد أنهاراً على مستوى دار الاسلام ، لا على المستوى المتواضع لهذه الولاية أو تلك.

### خريطة المياه : وضع المغرب العارض

لا ترد أنهار في مغرب دار الاسلام ، في تصور العالم الشامل ، كما قلنا من قبل . وإذا اعتملنا صورة الأرض في كتاب حدود العالم ، أو صفحات المدخل العام عند المقدسي ، تخيلنا الاندلس والمغرب خاليين أو شبه خاليين من ماء ، لا يعود إلى الظهور إلا في وصف بعض الاماكن المتباعدة . ولحذا الوضع استثناء واحد : فالرازي ، المشرقي الاصل ، المقيم في الأندلس ، (٩٨٥) يتحتم عليه أن يولي أنهار موطنه الجديد وجباله ، عناية خاصة في جغرافيته .

فلولاه ماذا كنا نعرف عن أنهار الاندلس؟ نعرف أن نهر تاجه ، «نهر عظيم»، يشق مدينة طليطلة، وتقوم عليه مدينة طلبيرة ، لكنه يختلف عن تاجه المعهود ، لأنه يخرج من بلاد الجلالقة في الشمال الغربي ، ويصب في بحر الروم حسب المسعودي . ويصحح ابن حوقل خطأ المسعودي ، لكنه يجعل « وادي تاجو » يصير إلى واد ينتهي إلى البحر المحيط في شنترة . فيلتبس عنده مع أحد روافده في تلك المنطقة ، يسمى زيزيري أو سريا (٩٨٦) . ويغفل أحياناً اسم النهر ، فيضيع في المشهد الطبيعي (٩٨٧) ، أو يعطى اسم المدينة التي يمر فيها ، مثل قرطبة والوادي الكبير ، ومارد ووادي آنه (٩٨٨) . ويتصف اليعقوبي بالدقة والصحة الكبير ، ومارد ووادي آنه (٩٨٨) . ويتصف اليعقوبي بالدقة والصحة

أحياناً ، لكن ليس دائماً ، اذ يضع سرقسطة وطرطوشة على الابره . إلا أنه ينقل طليطلة من ضفة تاجو إلى ضفة الدوير (٩٨٩).

ويذهب الرازي وحده إلى أبعد من ذلك (٩٩٠) . فيذكر من الأنهار الصابة في البحر المتوسط نهر الابره ورافده جلَّيق وشقوره أو نهر تدمير ، أي نهر منطقة مرسية (٩٩١) ، ومن الانهار المنتهية إلى البحر المحيط : المينوه ، والدويره ، وتاجه ، مع خليجه العميق بين لشبونه والمعدن ، ووادي آنه ويغور في قسم من مجراه ، أخيراً « نهر قرطبة» وروافده : سنجيل ، ووادي شوش ، والوادي الاحمر ، ووادي بلُّون (٩٩٢) . اذن يعطي على وجه الاجمال ، لوحة مرضية عن أنهار الاندلس الرئيسة ، ونكرر ان هـذه اللوحة تضيع في نصوص أخرى تمثل الأنهار فيها حطاماً في حقل بلد كبير يعرف الشيء القليل عنه . ويعد ّ وضع جزيرة صقلية أسوأ من وضّع الاندلس . ويبدو أن ابن حوقل يعرفها جيداً . لكنه يركّز على بلرم ، مينائها الكبير ، ولا يذكر سوى نهرين فيها ، هما وادي عباس ، وهو عظيم ، عليه طواحين كثيرة ، ثم نهر روطه الكبير أيضاً . والحقيقة أن هذين النهرين جدولان بسيطان ، فيما يبدو ، اختيرا من بين سائر جداول بلرم ، وجميعها غير مسماة ، أو معروفة بأسماء عيونها (٩٩٣) . وفيما عدا ذلك ، فصقلية اندلس ثانوية، يُذكر المقدسي من مدنها الواقعة على أحد الانهار : اطرابنش في الغرب ولنتيني في الشرق (٩٩٤).

أما أنهار المغرب ، فعرضها أفضل ، لاعتناء ابن حوقل بها . لكنه غالباً ما يهمل ، هنا أيضاً ، اسم النهر الذي يعد جزءاً من مشهد طبيعي خصب ، يمتد حول احدى المدن بالذات . (٩٩٥) . وقد يشترك النهر

والملمينة بالتسمية ، أو ينفرد النهر باسم يعرف به . وتتعاقب الانهار من المغرب الأقصى إلى تونس على التوالي. فالزيز ، وهو نهر سجلماسة، يقع على التخوم الصحر اوية الشمالية القريبة من جبال الاطلس ، ويزيد في الصيف كزيادة النيل (٩٩٦) . ولا يتميز مصب نهر سله ، أو بورقرق ، دوماً عن مصب سبو ، الكثير الروافد ، ومنها ايناون . وقد يشتبه نهر سبو مع أحد هذه الروافد ، مثل « نهر فاس » الشهير ، الذي يقال « إنه أعظم من جميع أنهار الأرض » . ولا يزيد مستواه ولا ينقص ، وعليه ثلاثة آلاف رحى ، وعلى حافتيه مزارع وضياع وقرى (٩٩٧). ويجري في جهة الشمال سفدد ( أو تُشُمُّس ) أي نهر لوكس ، وتمدّه شعبتان بكلتيهما ماء كثير ، فهو غزير يحمل أهل بصرة صنهاجة المغربية تجاراتهم في مراكبه، ثم يخرجون إلى البحر المحيط، ويعودون إلى البحر الغربي ، فيسيرون منه حيث شاؤوا (٩٩٨) . ويتلقى وادي ملوية وادي مسون ، ويقع إلى وادي صاع (زا) ، ويصبان جميعاً في البحر ما بين جرارة أبي العيش ومليلة (٩٩٩) . ويشار إلى تفنا(١٠٠٠) ووادي الصفاصف ، أي وادي افكان إلى غيرب جنوب غرب معسكـر (١٠٠١) . أما وادي شلف ، فأهم منها إلى حد كبير ،ويسقى بساتین و اسعة و اجنة وکروما ، ویفیض کما یفیض نیل مصر (۱۰۰۲). ثم يذكر الوادي المالح ، والارجح انه يصب في شط الحضنة (١٠٠٣)، ووادي سهر (القصب) في المسيلة ، وفيه ماء عظيم ، وينبسط على وج الأرض ، وليس بعميق ، ويجني من أراضيه غلات كثيرة وعليا كروم (١٠٠٤) . ونهر قرنة ، الذي تسمى مدينة قرنة به ، على حد قول المقدسي ، في شمال غرب تونس ، ولعله المليغ أو المجردة أو أح روافدهما (١٠٠٥) . أخيراً وادي السراويل في قبلة مدينة القيروان وفيه ماء مالح ، لأنه في سباخ ، وقد يكون الزرود (١٠٠٦) . ولا يذكر شيء من الأنهار بعد وادي السراويل بانجاه مصر ، وتصبح الاودية أسماء أماكن حقيقية ، لا يعلم أحد ان كان الماء قد جرى فيها في يوم من الايام . وهي أشكال أرض أو تضاريس في النصوص الجغرافية ، ولا شيء سوى ذلك . وربما كانت في الماضي البعيد أسرة أنهار جف ماؤها ، وحل محله رمل حقيقي أو اسطوري (١٠٠٧).

ولا غرابة في هذا الصمت المطبق في الحقيقة . فالماء لا يشاهد باتجاه الشرق بعد قابس ، وهي آخر المدن التي يبدو الماء فيها نهراً (١٠٠٨). ولا يعرف منه في هذه المنطقة الجافة الواسعة ، الواقعة بين طرابلس الغرب ومصر ، سوى ماء المطر ، الذي يجمع فوراً في الصهاريج ، أو يعثر عليه في الآبار (١٠٠٩) . أما سائر المغرب فقد باركته السماء إلى أقصى حد، لكن هل يسع الباحث الا يغالي ويتحدث عن لوحة مياه جارية فيه ؟ ان ابن حوقل واليعقوبي ، اوسع الجغرافيين اطلاعاً على هذه الشبكة المائية . لكنهم لا يتبسطان في الكلام عنها ، ولا يقدمان معلومات كاملة عنها . ويلوذ باقي الجغرافيين بالصمت التام ، فلا يرد شيء عندهم لا عن أنهار المغرب ولا عن جفاق ليبية .

ولم يعد أحد يذهل لنقص الاطلاع على شؤون مغرب دار الاسلام عند جغرافيي مشرقها ، بل يتعجب في النهاية ، والحق يقال ، ان يثير هذا الموضوع اليعقوبي وخاصة ابن حوقل الذي يعتبر المغرب « كم ثوب » (١٠١٠) دار الاسلام . ويعتبر اليعقوبي مسألة المغرب قضية شبه عائلية ، لأن هذه البلاد التي يهم بها ، هي بلاد ادارسة فاس ، الذين انقذ جده الثالث مؤسس سلالتهم (١٠١١) . ويلاحظ ان ابن حوقل

يتحدث عن الأنهار في نطاق طرق معينة (١٠١٢)، يجعلها نقاط ارتكاز لها أو توقف عليها ، اعتى بتفصيلها عناية جيدة . لكن لمن يرسم تلك الطرق ؟ قطعاً للتجار . وهذا النوع من الاهتمامات معروف ، ويوجه الانظار إلى سجلماسة ، وبعدها إلى أو دغست وافريقية الذهب . إلا أن المغرب ميدان نزاع مغلق ، يتخاصم فيه امويو الاندلس وفاطميو مصر . وتدخل تلك الطرق وتحديد نقاط الماء عليها ، وبيان ثروات البلاد المسافر اليها أو تنظيم قبائل البربر ، في إطار جغرافية تؤيد الفاطميين ، يبدوابن حوقل واحداً من أفضل ممثليها (١٠١٣). فهل قام صدفة بتدوين أنهار المغرب الأقصى يبدوابن حوقل واحداً من أفضل ممثليها (١٠١٣). فهل قام لمحدفة بتدوين أنهار المغرب الأقصى على طرق الذهب عبر الصحراء ؟ في جميع الأحوال ، يعد تدوينها أفضل من التدوين المتعلق بتونس التابعة لسلطة الفاطميين . وقد قلنا من قبل ان معرفة الجغرافية عن المغرب ناقصة . ونقصد جهل بعض الجغرافيين عناصر في استراتيجية السلطة .

#### مصر والنيل

انتهت الريب المغربية . وآن اوان الحديث عن مصر ، البلاد القديمة الشهيرة ، التي اثارت حماس الجغرافيين (١٠١٤) ، الذين عرفوها جيداً ، ودأبوا يكملون معطيات اللحمة الكلاسيكية في كل وصف لها (١٠١٥) ، ويصححونها معتمدين على مشاهداتهم الشخصية .

وتأتي في طليعة هذه المعطيات ، كما قلنا من قبل ، المعادلة بين مصر والنيل ، وتشابك الأرض والماء ، واسهام النيل في جميع مظاهر الثروة ، وتسميته بحراً دون انهار الدنيا لكبره واستبحاره ، واتجاهه في جريانه من الجنوب إلى الشمال ، خلافاً لميل الكرة الطبيعي ، وأخيراً خروجه من الجنة التي يجري فيها عسلاً . اذن النيل سيد مصر الذي حوّل أرضها القديمة إلى « معدن ذهب » . بالتالى يعد إحدى عجائبها.

والواقع ان النيل عجيب في نواحي عديدة ، أولها تاريخه الذي يتضح بتقليد خاص. ويخلُّف بعض الآثار . فهذا التقليد الخاص ، سنَّة النيل التي الغاها الاسلام ، وكانت تزعم انه لا يجري إلا بها ، وتقضى بالقاء جارية بكر فيه لكي يأتي فيضانه غزيراً (١٠١٦) . اما الآثار ، فتتمثل في خرائب سور مزدوج ظن أنه أقيم على ضفتي النيل ، وسمى « حائط العجوز » ولم يكن في الحقيقة سوراً ، بل مراكز مراقبة صغيرة متفرقة ، بنيت في الماضي في الاودية الصابة فيه ، وبقيت اطلالها ، وجعلتها الاخبار آثار تحصين متقن ومستمر ، شيد لمجابهة أهل صعيد مصر أو لدرء خطر السباع الخارجةمن النيل وغيرها من الوحوش(١٠١٧). ومن عجائب مصر أيضاً الحيوانات. ولابأس ان يعد النيل من أغني أنهار الدنيا بالاسماك . وإليه تأوى دواب ، لا تعيش إلا في ماثه أو على ضفافه ، نذكر منها ـ وسوف نعود إليها ـ الرعادة ، وفرس الماء ، وخاصة التمساح الذي يجزم الجغرافيون انه خاص بالنيل ، لا لأنهم يجهلون وجوده في أماكن أخرى ، مثل سواحل الهند أو افريقية الشرقية ، بل لأنه يطيب فعلاً له ، فيما يبدو ، أن يعيش في مصر ، ويكثر فيها ، ويترافق مع طائر يخلل اسنانه ، وينبهه إلى الاخطار التي تتهدده . أخيراً يعد التمساح ، عند الاقتضاء ، برهاناً اضافياً على اتصال النيل ومهران ، وقد اشرنا اليه من قبل ، لأن جميع تماسيح النيل أتت إليه من نهر مهران في المشرق (١٠١٨) .

و العجيبة الاخيرة فيضان النيل . وهذه ظاهرة خارقة حقاً . ويرحّب بها الناس ، ويلموُّنها الجغرافيون على هذا الاساس ، بل يعدونها معياراً لأنهار أخرى . مثل مهران وزيز ، وشلف ، كما قلنا ، أو أيضاً نهر الشاش ( سيمحون ) (١٠١٩) . هنا كذلك ، المعادلة شبه تامة بين مصر والنيل ، اذ ليس بأرض مصر ، فيما يقال ، مدينة يجري فيها الماء من غير حاجة إلى زيادة النيل الا الفيُّوم (١٠٢٠) . ويعرف المصريون جيداً ز من ارتفاع مياهه الذي يلوم من « امتداد الحر إلى الخريف » ، على حد قول ابن حوقل ، الذي يحدده بدقة في مكان آخر ، كما يفعل المسعودي أو المقدسي ، معتمدين جميعاً على تقويم قبطي قديم (١٠٢١). ويبتدىء نيل مصر بالزيادة في شهر بؤونة ـ وهو حزيران ـ عندما تحل الشمس في كوكبتي التو أمين والسرطان ، ويستمر ماؤه في الزيادة في الشهرين التاليين ( ابيب و خاصة مسرى ) ، وأحياناً حتى نهاية شهر أيلول ( توت ). فاذا كان يوم عيد الصليب في ١٤ ايلول ، « وقت انتهاء حلاوة العنب » اطلق الماء الطيب في جميع نواحي مصر من ترعها ، وقد سدّ أهل الجرف أفواه أنهارهم حتى لا يخرج الماء منها . وحين طلوع الفجر بالسماك الاعزل ، وهو لثمان تخلو من شهر بابه ( تشرين الأول ) ، يتكامل ري الأرض ، ويقرب وقت الحسار الماء .

وقد ورثت دار الاسلام تقليداً من أقدم تقاليد الدنيا عن فيضان النيل ، وتعبّر عن اهتمامها بهذا النهر ، بما قيل من زمن بعيد عن الأراضي وعن المقاييس الموضوعة لمعرفة زيادة النيل ، وعن تقدير المحاصيل استناداً إليها ، مما يدل على مخاوف المصريين منذ عهد عريق في القدم ، من اندفاعات النيل ومن جفافه أيضاً (١٠٢٧) . ولمقاييس زيادة النيل أماكن ثابتة أحدها بسردوس . « والمقياس بركة وسطها عمود طويل،

فيه علامات الاذرع والاصابع (١٠٢٣) . فما فائدة هذه المقاييس ؟ أولاً تصمحح التخمينات التقريبية التي يرددها المصنفون الجغرافيون . فهنا يقال ان أكثر ما يركب نيل مصر الأرض . وينبسط عليها من جانبيه نحو فرسخين سيحا وفي الخلجان . أي أقل من اثني عشر كم . لكن على أي مستوى (١٠٢٤) ؟ ويروى أيضاً أن النيل عند امتداده ، يكون أكبر من دجلة والفرات اذا اجتمعا ،لكن أقل من سيحون(١٠٢٥). ولا بد من التدقيق في هذه الاقوال التقريبية ، والاعتماد على مقاييس الزيادة لتحقيق هذه الغاية . وتتفق جميع التقديرات على ما يلي : فأقل ما يبقى في قاع المقياس من الماء ثلاث أذرع . واذا انتهت الزيادة إلى ست عشرة ذراعاً ، استبشر الناس ، وكانت « سنة مقبلة» . وأتمّم الزيادات كلها ، العامة النفع للبلد كله ، سبع عشرة ذراعاً ، وفي ذلك كفايتها وري جميع أراضيها . فان جاوزها الماء كان خصب وسعة. واذا بلغ ثماني عشرة ذراعاً ، استبحر بمصر ، وتضررت بعض الضياع وكانت العاقبة في انصرافه حدوث وباء . واذا تعداها ، وهذه ظاهرة نادرة جداً لحسن الحظ ، حلّت بمصر الكوارث . مع ذلك تقل هذه الأضرار عما يحصل لو قلت المياه : فالاذرع التي يستسقى عليهابمصر ، ذراعان تسميان منكراً ونكيراً . اشارة إلى اسمى ملكي الموت ، وهما الثالثة عشرة والرابعة عشرة . ولا ينادي المنادي على زيادة النيل إلا بعد ان يبلغ اثنتي عشرة ذراعاً ، إلا ما يرفع إلى السلطان (١٠٢٦) .

ولا يترقب الفلاح وحده أنباء زيادة النيل . فالخراج يترصدها كظله ، ويتناسب استيفاؤه معها . ويقال ان ليس كهذه الحال تجري أحوال الخراجات بسائر أصقاع الأرض ، لأن الخصب لا يعوّل على الأمطار ، لأن مصر لا تمطر إلا المطر اليسير ، بل على مياه النيل (١٠٢٧).

ويورد ابن حوقل ، دون سائر الجغرافيين ، اوسع التفاصيل عن هذه الناحية (١٠٢٨) ، ويستعرض مراحل استيفاء الحراج ، شهراً فشهراً. ويرفقها ببيان أعمال الأرض الجارية ، ويتزامن عنده تحديد الوقت وامتداد الماء ونمو النبات وكدح البشر في حقولهم . وتتكرر هذه الظواهر المربكة ، وهذا الاحصاء المحهد الدقيق الذي يهم إلى أقصى حد تاريخ الزراعة في مصر والشرق الأدنى في القرون الوسطى (١٠٢٩) ، ويبرز فيها فيضان النيل الذي يرى فيه الفلاح بشير خير أو نذير قحط أو مدعاة لا مبالاة ويعتبره الخراج الذي يقيس امتداد المياه وزيادتها ، دليلاً قاطعاً على جودة محصول الأرض المغمورة ، ومعداراً حاسماً لها. ويحدق الكاتب بأرض مصر ونهرها ، ويطمئن لهما ، ويشعر بالثقة في وصف حوارهما ، وتهن عزيمته عند تعليله ابان زيادة المياه ، التي يستغربها كثيراً ، لأن ظاهرتها تترافق مع التضاد الصارخ بين النيل الممتلىء السائد وبين مصر الشحيحة الامطار مثلما قلنا . اذن ينبغي ان تمطر السماء صعداً ، بعيداً جداً ، في شتاء نصف الكرة الجنوبي ، أي ما يقابل صيف النصف الشمالي ، في رأي المسعودي . ويتحدث مصنفون آخرون ، وهم مصيبون ، عن أمطار صيفية في مناطق أعالي النيل أو يعتبرون زيادته ونقصانه من عيون في شاطئه براها من سافر ولحق بأعاليه، أو يحتجون بمبدأ التوازن العام بين النيل وبين ساثر أنهار العالم والأعين والآبار ، أو بما يظهر من تأثير القمر في بحر النيل : أي بالمد السنوي عملياً . ولا يتضح تماماً في ذهن الاسواني ما اذا كانت زيادة النيل ، الناشئة « عن الامطار يضاف اليها فيض الأنهار ذاتها » ، تتبدل من مكان

إلى آخر ، ويتغير زمانها وشدتها ، أو اذا كانت تحصل في جميع المناطق

بآن و احد (۱۰۳۰).

وتتلخل الرياح أحياناً في زيادة النيل . ولا غرابة في ذلك : مــا النيـــل أصبــح زاخـــراً بمـــدوده وجــرت لـــه ريــح الصبــا فجــرى لهـــا

وإذا هبت ريح الشمال ، تراكضت أمواج البحر ، ودفعت ماء النيل . فاذا هبت الجنوب ، ردّت ماء البحر ، وغلب عليها النيل ، ما لم يعيّن النيل نفسه حركة الهواء من الجنوب بجريه وأبخرته . إلا ان ريح الشمال ، اذا كثرت واتصلت بماء النيل ، حبسته فيفيض من جراء هذا السد الخفي المحسوس (١٠٣١) . ويجوز أن تكون حركة الهواء والأرض والماء « لعلل استأثر الله بعلمها ، ولم يظهر أحداً من خلقه عليها ، لما هو اعلم به من عمارة البلاد وصلاح العباد » (١٠٣٢) : كذلك بشأن الزمن . فنحن لم نعد نعيه ، ويعلمه الله وحده . ويقول المسعودي : الزمن . فنحن لم نعد نعيه ، ويعلمه الله وحده . ويقول المسعودي : البلاد ، وسيطروا على النيل ، واعمروا الأرض ، في الأزمنة القديمة ، عندما كانت زيادة النيل تبدأ عند موضع الجنادل الأولى . ثم عملت الأجيال المتوالية ، فأحكمت الجسور ، وبنت القناطر ، ونقت الخلجان، فقام توازن تام بين الأرض والنيل . وكان الماء اذا بلغ في زيادته تسع أذرع دخل بعض الخلجان ، واذا بلغ ست عشرة ، روى أرض مصر كلها ، عامرها وغامرها وغامرها (١٠٣٣) .

أما الواقع الراهن ، وهو معروف وحده ، فمشهد تحدده بانتظام زيادة النيل لسنة كاملة ، وتحوله في غضون بضعة أسابيع . وينساب النيل بين أبنية مصر القديمة ، أي معابدها ومسلاتها ، وأهر امها ، ويمر بمدنها . الواحدة تلو الأخرى ، ويتوزع على أريافها الهادئة بأقنيتها ، ونواعيرها

وسلودها ، ويسقي ضياعها وأراضيها ونباتها وحيوانها . واذكر من بين أشياء كثيرة ، النخيل ، وهو وافر جداً ، وبساتين الاشجار والخضار ، والحبوب ، والرز ، والكتان ، وقصب السكر ، والكروم ، والقصب ، والموز . والزيتون . والفلفل والسنط والجميز ، والبلسم (١٠٣٤) ، ثم الخيول . والقطعان ، والحمير ، والابقار ، والبغال ، والابل ، والاغنام ، والبط وحتى الخنازير (١٠٣٥) . واذا تناهى مد النيل ، يغشى الأرض فتغمر الطرقات ، وترى « ضياعه على الروابي والتلال يغشى اللركواكب » ، قد أحاطت بها المياه من كل جانب ، فلا سبيل لبعض البلاد إلى بعض الا في الزوارق (١٠٣٦) » .

وعند ثلث يعم سحر الألوان وشذا العطور . وينبىء بهما النيل الذي يبدأ مخضراً ، ثم محمراً ، ثم مكلراً ، ثم يتدافع بأمواجه ويترامى بسيوله . ذلك أنه يجعل الدهر أربعة فصول بأربعة ألوان . فعندما يطبق على الأرض ، تصير كأنها فضة بيضاء ، ثم ينضب عنها فتصير مسكة سوداء ، ثم تزرع فيصير زرعها زبرجدة خضراء ، ثم يستحصد زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء (١٠٣٧) . إلا أن هذا الكلام القليل المنقول من كتاب التنبيه والاشراف ، لا يكفي ليدل . ففي مروج الذهب توسع ، يتناول الأشهر القبطية ، ويتسامى بها ، ويشده عليها ، على غرار تقويم الثورة الفرنسية ، ويجعلها أشبه بحلي يزدان بها العالم (١٠٣٨). وقد جساء فيه : « وصف بعض الحكماء مصر فقال : ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر سبيكة ذهب سعمراء . فاما اللؤلؤة البيضاء فان مصر في وثلاثة أشهر سبيكة ذهب سعمراء . فاما اللؤلؤة البيضاء فان مصر في شهر ابيب — وهو تموز ، ومسرى ، وهو شهر آب ، وتوت ، وهو أيلول (١٠٣٩) ، يركبها الماء ، فترى الدنيا بيضاء ، وضياعها على

روابي وتلال مثل الكواكب ، قد أحاطت المياه بها من كل وجه فلا سبيل لبعض البلاد إلى بعض إلا في الزوارق . واما المسكة السوداء ، فان في شهر بابه ، وهو تشرين الأول ، وهاتور ، وهو تشرين الثاني ، وكيهك ، وهو كانون الأول (١٠٤٠) ينكشف الماء عنها ، وينضب عن أرضها ، فتصير أرضاً سوداء ، وفيها تقع الزراعات ، وللأرض روائح طيبة تشبه روائح المسك . واما الزمردة الخضراء ، فالأرض في شهر طوبه . وهو كانون الثاني ، وامشير ، وهو شباط ، ويرمهات ، وهو آذار (١٠٤١) ، تلمع ويكثر عشبها ونباتها ، فتصير كالزمردة الحضراء . وأما السبيكة الحمراء ، فان في شهر برمودة ، وهو نيسان ، وبشنش ، وهو أيار ، وبؤونة ، وهو حزيران (١٠٤٢) ، يبيض الزرع ، ويتورد العشب ، فهو كسبيكة الذهب منظراً ومنفعة » .

وهنا ، تبلغ رؤية اقتران النهر بالأرض أوجها . مع ذلك ، لا يضى هذا العمل النيل . فهو رب مصر وسبدها ، يمر فيها ، ويخصبها ، ويكفي نفسه بنفسه . ومصر تهيء باتصالها به ، وليس العكس . مهما يكن ، يخص وصف النيل النهر وحده بجانب كبير من نصه . ولن نعود إلى أصل النيل ، الذي تحدثنا عنه من قبل (١٠٤٣) ، ولا يهمنا إلا نيل دار الاسلام . فهو يبدأ بدقة تامة عند أسوان ، على تخوم العالمين المصري والنوبي ، المتمثلة في جبال منيعة . فالى هذه الحدود ، في ناحية جزيرة بلاق (١٠٤٤) ( فيله باليونانية ) ، تنتهي سفن المصريين النهرية ، وتتوقف عند الجنادل الأولى ، التي تعد ثغرة هائلة مفتوحة في الجبال . لكنها ثغرة خشنة ، لم ينجز الماءعمله فيها ، فخلق في وسط النهر أحجاراً عظاماً ، لا تقدر المراكب ان تسير بينها ، فيحمل متاعها في البر (١٠٤٥) . وعلى النيل أيضاً مضيقان بين جبلين بثيران صعوبات البر (١٠٤٥) . وعلى النيل أيضاً مضيقان بين جبلين بثيران صعوبات

خفيفة . يسمى الأول منهما الحنس ، ويقع بين أسوان واتفو ، يرجع الله ممر جبل السلسلة (١٠٤٦) ، ويقع الثاني صببا بين اسنى وارمنت ، ولعله على مستوى « الجبلين » في الوقت الحاضر (١٠٤٧) . ثم يلي تلميح مبهم جداً إلى رسم النيل منعطفاً كبيراً بين الأقصر ونجع حمادى (١٠٤٨) وهذا كل ما يقال حتى مستوى الفيوم .

فهنا يقع سد اللاهون وخليجه ، ويقال ان يوسف احتفره ، وهو يأخذ من النيل (١٠٤٩) ونشير عرضاً إلى أن المصنفين الجغرافيين يتعمدون الغموض. فمن يطالع مصنفاتهم ، لا يخامره الشك في ان الخليج المقصود ، اي المنهى ، ويسمى اليوم بحر يوسف ، يتفرع عن النيل ، لا عند هذا المستوى بل بعد مثنى كم صعداً قرب ديروط (١٠٥٠) في جميع الاحوال ، يبدو ان ري الفيوم يتم على مرحلتين . فلم يكن النيل يبلغ الفيوم ، فشكا أهله ذلك إلى يوسف ، فبني وسط المنهى سداً عظيماً ، وجعل في أسفله منافس في قنى زجاج ، فردَّ السد الماء ، فارتفع حتى حاذی أرض الفيوم ، ووزنه ليدوم لهم دخول ماء ثابت ومتساو في خلیج المنهی . وسر أهل الفیوم بعمل یوسف : فالماء حین زیادته ینهال من فوق السد ، وربما خلَّفوا المراكب مع الجرية ، فانحدرت سالمة ، وربما عطفت ، فانقلبت (١٠٥١ ) . مع ذلك ، لم يكن بناء السد كافياً فيما يبدو . فعلى حد قول المسعودي (١٠٥٢) كان الماء يأتي إلى الفيوم من المنهى أيام جري النيل فقط ، ولم يكن حجر اللاهون قد بني بعد ، فقرر يوسف أن يبني (١٠٥٣) المنافس والسدود المتدرجة التي يشير صاحب مروج الذهب إلى عجائب بنائها وخلودها ، بعد سترابون. وهكذا ، ارتد شح الطبيعة الأصلي عليها ، وصارت الفيوم ، بعد

ضبط توزيع المياه بالسد ، البلد الوسيد في مصر الذي يتلقى ماء النيل يوماً بعد يوم ، كما سبق وقلنا . ويتجاوز الخليج قرية اللاهون ، بحجاره المنضدة في سريره ، ويلهب إلى مدينة الفيوم ليسقيها . وكان سور يحيط بناحية الفيوم في قديم الايام ، ويعرف بر «حائط العجوز» ، ولا تزال أبر اجه بينة من جانب البرية . وناحية الفيوم كثيرة الخيرات والفواكه ، وأكثر غلاتها الارز ، ولا تعدم من أصناف الحبوب شيئاً . وبها طرز وأكثر غلاتها الارز ، ولا تعدم من أصناف الحبوب شيئاً . وبها طرز المقصبة . وتنتهي بقية المياه ، بعد الفيوم ، على حد قول ابن حوقل ، إلى بحيرة افني وتنهمت ، وتمتد مسيرة يومين في وسط جبال رمل أصفر . بحيرة افني وتنهمت ، وتمتد مسيرة يومين في وسط جبال رمل أصفر . وبها من الطير في الشبتاء ، ما ليس بمكان ما يدانيه ولا يقاربه . وكانت تسمى قديماً بحيرة ماوريس ، وهي اليوم بركة قارون (١٠٥٤) .

ثم نأتي إلى مدينة الفسطاط العظيمة التي يعرض النيل عندها كثيراً، وينهي ، باقصاله بجبل المقطم ، كل حوار مع الجبال ، وقد اتخذ مقياس لمعرفة زيادة النيل في جزيرة الروضة (وتدعى جزيرة الصناعة)، بين الفسطاط والجيزة . والمعبر اليها من الفسطاط على جسر ، ثم منها على جسر آخر إلى الجيزة ، وحركة السفن والمراكب دائمة بينها ، وفيها دور عالية بها طبقات ، وحولها بساتين ونخيل وقصور (١٠٥٥) . وتعد الفسطاط بداية الدلتا والحوف والريف : فالحوف ماكان من النيل أسفل الفسطاط ، وما كان من النيل جنوبيه يعرف بالريف (١٠٥٦).

وتتلخص أوضاع الدلتا ببضع كلمات : أذرع النيل ، خلجانه، سدوده . ولا ريب أن هذا المشهد يتراءى صعداً ، وقد رأيناه في الفيوم. إلا أن المياه تتوزع في أراضي الدلتا إلى أقصى حد بدءاً من الفسطاط. ويتميز (١٠٥٧) عمود النيل عن الشعبة الثانوية التي تعزل الروضة عن ضفة النيل الشرقية ، الواقعة عليها الجيزة ، وتسمى خليجاً . إلا أن اسم الخليج يطلق أيضاً على ذراع النيل القديم ،الذاهب إلى بحر القلزم ، الذي رجمه حكام مصر عدة مرات ، وسموه خليج أمير المؤمنين ، ولا يزال سده يلعب دوراً رئيساً أثناء زيادة النيل (١٠٥٨).

ويتراءى للقارىء أن الالتباسات أخذت تظهر من جراء لامبالاة أساسية ، تبدت عند المصنفين الذين لم يميزوا مجاري المياه الطبيعية عن مجاري المياه الصنعية (١٠٥٩) ، مثلما ابنا من قبل . بالفعل ، لا يسهل دوماً الوصول إلى رؤية واضحة لتداخل أذرع النيل وخلجانه ، صبباً ، بعد الفسطاط ، لاسيما أن اسماءها في هذه الشبكة المائية وطوبوغرافيتها بالذات تبدلت في الغالب (١٠٦٠) . ففيما يختص بالترع ، عدد المقدسي أربع أمهات (١٠٦١) ، أسماؤها بلقينة ، وذات الساحل ، ثم الترعة التي تحدثنا عنها سابقاً ، وتقع عند عين شمس (هيليوبوليس) وهنا ينفتح خليج أمير المؤمنين الذي تضيع مياهه في النواحي الشمالية من السويس الحالية (١٠٦٢) ، وأخيراً ترعة سردوس (١٠٦٣) ، وهي أهمها وابعدها صبباً ، وتكثُّر فيها التماسيح مع الأسف . ومن أمثالهم «احذر سردوس ولو كان الماء في قابوس » ، ويستطرد المقدسي ، فيقول : « وكنت بوماً في سفينة عند سردوس ، فحكّت ، فقلت : أبالارض حكيّت ؟ قيل : لا ، ولكن بظهر تمساح » (١٠٦٤) . أما الشعب والحلجانات الكبرى ، المختلطة في الوصف (١٠٦٥) فكان عددهاسبعة في مصر ، وهو رقم رفيع الشأن ، يضاف إلى قائمة ، أصبحت طويلة من عجائب مصر وفضائلها (١٠٦٦) . إلا أن الواقع يفرض بدوره اختيار شعبتي النيل اللتين تتباعدان بعد الفسطاط بمسافة قليلة ، صبباً، وتذهب احداهما إلى دمياط ، والأخرى إلى الرشيد . وتستطيع السفن القادمة من عرض البحر أن تصعد ، هنا وفي أماكن أخرى ، في المصب المسمى اشطوم ، وهو لفظ يوناني محرف (ستوما) (١٠٦٧) ومعناه فوهة النهر .

وتبرز نواحي أساسية في وصف دليا النيل (١٠٦٨) : مثل المدن بالمتأكيد ، وفي طليعتها الاسكندرية والحلجان التي تصل بلدها بالنيل ، ثم البحيرات الكبرى القائمة بين طرف الريف وبحر الروم: كمريوط (ماريوتيس ) (١٠٦٩) ، وبحيرة البرلس أو البشمور ، الكثيرة الصيد والسمك (١٠٧٠) في الغرب ، وبحيرة تنيس (١٠٧١) الشهيرة في الشرق ، ويجعلها كتاب حدود العالم مصرف نيل بسيط إلى أقصى حد (١٠٧٢) . ويشرح بعض الجغرافيين برزانة فاثقة جري النيل في الشعبة الشرقية نحو دمياط و نحو بحيرة تنيس المتصلة بالبحر الرومي (١٠٧٣). فالمسعودي يعود إلى الماضي السحيق الذي كان البحر فيه بعيداً عن تنيس ودمياط ، وكانت فيه بحيرة تنيس أرضاً لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة . أما ابن حوقل والمقدسي ، فيكتفيان بالحديث عما يشاهدانه من مدن أشبه بالجزر ، محاطة بالماء من جميع جهاتها . ومنها مدينة تنيس ، التي أعطت اسمها للبحيرة . وبحيرة تنيس قليلة العمق وفيها سمك الدلفين ، صديق الانسان ، وحسب هبوب الرياح . يكون ماؤها عذباً اذا امتد النيل في الصيف ، ومالحاً منى جزر النيل في الشتاء وقلب ماء البحر عليها . ولتنيس شهرة عالمية بالنسيج الفاخر ، ويعمل بها رفيع الكتان والثياب والحلل ، وهي إحدى مفترقات التجارة الدولية ، وتعدُّ « جبل الذهب » ، وتسمى « بغداد الصغيرة» على الرغم من نقص مياه الشرب فيها وقذارة شوارعها .

اذن ، يكننف النيل مصر حتى النهاية ، إلى بحر الروم ويتحداه . وتقترن الاشارة إلى هذا الماء بذكر الأرض . والماء ماء الري بلا ريب ، لكنه ماء الشرب أولاً ، ويؤخذ من العيون النادرة فيما يبدو في هذه البلاد المحرومة من المطر أو تكاد (١٠٧٤) . ويسحب أيضاً من آبار تزداد ملوحتها مع الابتعاد عن النيل (١٠٧٥) . أخير آ يستقى خاصة وفي جميع الأماكن من النهر أو من فروعه . ويلخص اليعقوبي (١٠٧٦)مصر والتدوينات الممكن جمعها من هنا أو هناك ، ويقول : « وشرب مصر وجميع قراها ماء النيل صيفاً وشتاء » وهذا الماء متفاوت الحلاوة ، كما أبنا ، حسب التربة ، أو حسب نسبة القوى بينه وبين ماء البحر . وهو: بارد هنا ، خاصة في الشتاء (١٠٧٧) ، أو حار كما في الفيوم ، حيث يجري على حقول الأرز (١٠٧٨)، وصاف أو على العكس كدر ، لاسيما متى زاد النيل ، وعندئذ تلقى فيه نوى مشمش مرضوضة ليصفو (١٠٧٩)، أو مخصب للتوبة في جميع الاحوال ، وللنساء أيضاً (١٠٨٠) . ويستهلك ماء النيل وحده أو ممزوجاً بالمشروبات الروحية ، كالخمر وخاصة شراب العسل ، الذي يتخذ في زمان مدود النيل ، ويعمل من ذلك الماء الخاثر الكدر ، ولو عمل من الصافي لم يخرج على صفاء هذا ولا جودته (۱۰۸۱) :

فالماء يحجز ، ويوزع ، ويشرب ، ويتذوق ، ويدرس ، ويقوم ، ويشاد به ، ويحتفل . فاذا كان عيد الصليب في ١٤ أيلول ، أي بعد يوم واحد من التاريخ الحقيقي ، وقبل أربعة أيام من الاعتدال الخريفي ، وقبل أربعة أيام من الاعتدال الخريفي ، وقب انتهاء حلاوة العنب ، يخرج السلطان إلى عين شمس ، ويأمر بفتح ترعة سد أمير المؤمنين في عين شمس (١٠٨٢) . وتطغى عبادة النيل

وعبادة مائه على احتفال عيد تعميد المسيح في ليلة الغطاس ، التي يشترك المسلمون والاقماط باحبائها وافراحها .

ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثماية (١٠٨٥) ليلسة الغطاس بمصر، والأخشيد محمد بن طغج في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة الراكبة للنيل، والنيل يطيف بها. وقد أمر فاسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألفي مشعل، غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع. وقد حضر النيل في تلك الليلة مئات آلاف من الناس المسلمين والنصارى، منهم في الزوارق، ومنهم في الدور الدانية من النيل، ومنهم على الشطوط، لا يتناكرون الحضور، ويحضرون كل ما يمكنهم إظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهي والعزف والقصف (١٠٨٧). وهي أحسن ليلة تكون في مصر، وأشملها سروراً، ولا تغلق فيها الدروب، ويغطس أكثرهم في النيل، ومزعمون ان ذلك امان من المرض ومبرىء للداء».

# مجاري الماء الوسطى في جزيرة العرب والشام

تفرض الصحراء وجودها بعد عظمة المياه المصرية ، إلى شرق النيل مباشرة ، وتستبعد الأنهار والبحيرات عن الحريطة (١٠٨٨). فهنا يبدأ نطاق الأودية، وجزيرة عرب الأودية الجافة، بمجاريها الاستثنائية ، التي اختفت إلى الابد ، أو في أفضل الاحتمالات ، غارت ولم يعد يعثر عليها إلا في آبار في أماكن متباعدة . بالتالي ، لا تعد الأودية أنهاراً ،

بل أشكال تضاريس ، مغفلة الاسماء أو أماكن بسيطة أو منازل على الطرق (١٠٨٩) . وحتى لو اتسع الوادي ، وتحوّل إلى رقعة أرض حقيقية مثل وادي القرى الذي يمثل منخفضاً فسيحاً يمتد من خليج العقبة إلى المدينة ، فتسميته لا تنطوي البتة على إشارة إلى نهر مياهه دائمة وجارية (١٠٩٠) .

فأين يعثر في النهاية على هذا النهر الجاري ، ولو لبضعة أيام في السنة؟ في الاماكن الطبيعية المقدسة ، البائدة أو الزيفة . أما في الأماكن المقدسة المسلمة ، أي المدينة ومكة ، فتفيد هذه السيول الطارئة والعارمة - هي هذا النوع من السيول فقط ــ في وصف الطوبغرافية بدقة قبل أي شيء آخر (١٠٩١).ويتحدث الجغرافيون عن تاريخ جزيرة العرب الجنوبية، الذي لم تحتفظ الأرض والبشر إلا ببعض آثاره . ويلخص الاصطخري وابن حوقل الوضع تلخيصاً جياءاً: فمجمع الماء الذي كان بأرض اليمن، في ديار سبأ ، انما كان موضع مسيل ماء ، فبني على وجهه سدّ وكانت تجتمع فيه مياه كثيرة يستعملونها في القرى والمزارع ، حتى كفروا النعمة بعد أن كان الله جعل لهم عمارات قرى متصلة إلى الشام ، فسلط الله على ذلك المكان آفة ، فبطل ذلك الماء ، ولم يبق من عمر أنهم القديم الذي أقيم بعناية تامة في الماضي سوى بقايا أساسات بسيطة ، وبعض آبار تكاد لا ترى بعد عودة الوسط الأصلي إلى سابق عهده ، بعيونه وجداوله العادية (١٠٩٢) فقد استعانت جزيرة العرب بيد الله ، وحكمت بالعدل على النهر المبنى عليه سد ، وعلى البحيرة التي صنعها البشر وراءه وقد تحدثت من قبل في سياق الكلام عن عين الناقة ، عن نهر محلّم بهجر البحرين ، ومحلّم نهر عظيم يةال إنه في أرض العرب بمنزلة نهو بلخ في أرض العجم .

وهذه الأقوال تعظيم بلا ريب لعيون فائقة الغزارة وجميلة جداً . ظن مدة طويلة أنها ينابيع تنفجر من نهر الفرات . لكن هل عين الناقة نهر حقاً (١٠٩٣) . ونلقى رؤية واسعة مماثلة في مصنف كتاب حدود العالم : فهو لا يسمي إلا نهراً واحداً في جزيرة العرب ، هو وادي بيهان ، ويضخمه ، ويجعله ينزل من جبال اليمن ، ويجتاز حضرموت ، و« رمال » الاحقاف ، قبل أن يصب في بحر الهند . ووادي بيهان هذا مع الأسف اسم بلد واسم مدينة أيضاً ، وفيه آبار كثيرة تحفظ مياه أمطار أحياناً غزيرة ، لكنها طارئة ، قد تمر سنون قبل ان تهطل قطرة منها ، ولو فرضنا صحة وجود هذا النهر ، وبهذا الاسم بالذات ، فهو يجري في الاتجاه المعاكس ، نحو صحراء رملية ، يضيع فيها بالتأكيد (١٠٩٤) وينزل بالتأكيد من جبال اليمن لكنه يذهب نحو الشمال . أخيراً نتساءل ان كان وادي صنعاء في اليمن الذي تجري فيه السيول أيام المطر ، ويسمى السرار ، نهراً بعرض دجلة أو أقل منها (١٠٩٥) .

اذن يبذل بعض المصنفين النادرين قصارى جهدهم في سبيل إقناع الناس بوجود نهر واحد في الحد الأدنى في جزيرة العرب ، يضاهي أنهار العالم . مع ذلك فشلوا في محو الصورة الحقيقية ، الناشئة عن معرفة الطرق منزلة منزلة أو عن وصف تلك الاصقاع : فجزيرة العرب أرض مياه خفية ، غائرة أو مدفونة ، تشاهد في الطبيعة عيوناً أو سيولا موقته في أفضل الاحتمالات ، أو يجد البشر في التنقيب عنها ليحصلوا عليها . بالتالي تمثل الآبار (١٠٩٦) المشهد المائى في هذه الجزيرة لا الأنهار .

بقي علينا أن نشرح اصرار بعض المصنفين على تخصيص جزيرة العرب ببعض الأنهار . فلعلهم حرصوا على التنهيج ، وعلى ذكر أسماء

جميع البلدان على خريطه أنهار العالم العامة ، كما هي الحال في كتاب حدود العالم ؟ وهذا صحيح في الكتاب ذاته بالنسبة إلى كل مغرب دار الاسلام (١٠٩٧) وقد يقصدون ألا يحرموا أنبل بلد في الدنيا من الدليل السامي على نعمته تعالى ؟ في هذه الحالة ، لابله من اعادة إدراج هذه الفكرة في النظرة الاجمالية الخاصة بالنصوص ، وفي الدور الشامل لتاريخ العالم. لايستخلص ، في اطار هذا التفكير . ان بعض الجغر افيين تجاهلوا دروس الماضي وأخطأوا في تحديد الزمن ، فخلطوا العصور القديمة بعصرهم. ولم يدركوا أن جوهر نعمة الله الثابتة تبدل بين الحقبتين. فقد كانت النعمة طبيعية تتمثل في الماء عندما كانت جزيرة العرب تسيطر على أنهارها ، ثم صارت روحية بعد كارثة عقاب ونتائجها ، وظهرت، لا ماءاً جارياً ، بل وحياً تمثل في الايمان الصحيح . من هذه الزاوية بالذات ، البئر حفرة ماء محفوظ بعناية ومحصور ، تعدّ تذكيراً ورمزاً بائداً في تاريخ قديم مضت أيامه ، كان يحكى قصة النعم الأولى. وعلى النقيض ، يجري تاريخ الحلاص الجديد في العالم من جزيرة العرب التي صارت الينبوع الحي الابدي، نهراً عظيماً أميناً من الثقة المهتدى إليها . وبئر زمزم رمز آخر : فالمياه تغور قبل يوم القيامة ، إلا بئر زمزم ونهر الأردن ، وماؤها دواء لكل مبتلي ، والتضلع من مائها براءة من النفاق (١٠٩٨) ، ويتحول ماييح مائها إلى صلاة (١٠٩٩). ٦ .

ولابد من الانتقال إلى الشمال لايجاد المياه الجارية . ونفاجاً في الشام باغفال الانهار الساحلية في لبنان . ولا أثر لأودية الفجاج القصيرة العميقة ، ولا لتفجر العيون الكلسية الغزيرة ، وتحتفظ الجبال بأسرارها (١١٠٠) ويجهلها الجغرافيون . ويعثر على بعض التدوينات مبعثرة هنا وهناك ، يظن أحياناً أنها مترددة أو مشكوك فيها . منها وادي

عاراً ، حاليا السعير ، في جهات الرملة (١١٠١) الشمالية الشرقية . وواد لم يسم يضغط جبلاه نابلس (١١٠٢). ونهر بين الذي عند البلقاء وعمان، يبدو أنه تابع لحوض نهر الأردن في ضفته اليسرى إلى شمال شرق عمَّان (١١٠٣) ونهر الشراة ، وهو على الارجح وادي الحسا الذي يصبّ في بحيرة صغر ، ويأتي من المناطق الجنوبية الشرقية . ووادي بطنان ،المضاف إلى حمص ثم إلى حلب (١١٠٤) ، وعلينا ان ندرك أن هذا الاسم المبهم الغامض يدل على منابع نهر الذهب ، الذي يغيض في بحيرة الجبول بين حلب والفرات (١١٠٥) . أخيراً واديان يتعلقان بتاريخ التوراة أو الاخرويات . هما وادي كنعان وخاصة وادي يوشافاط أو قدرون ، المسمى وادي جهنم ، الذي سيكون فيـــه يوم القيامة (١١٠٦) . ووصف القويق أفضل من وصف سواه، فهو يدخل إلى حلب ، إلى دار سيف اللولة في شباك حديد ، على حد ما قيل، ماؤه صاف،ويغيض في المرج الاحمر . أي مستنقعات المطخ حالياً (١١٠٧) . في جميع الاحوال لم نتطرق حتى الآن إلى الناحية الاساسية. فهي تكمن أولاً في إحدى المناطق الحساسة من تخوم الاناضول ، تتصل بذكرى عظيمة ومرة تتعلق بالحروب مع بيزنطية ( الروم ) . وقد مرت معنا من قبل مثلثة أنهار بردان – سيحان–جيحان (١١٠٨) ، وخروج النهرين الاخيرين من الجنة واعتبارهما من الأنهار الشهيرة على الأرض، واكتساب بردان نصيبه من الشهرة لذكره معهما . ويرتبط كل من الأنهار الثلاثة باحدى المدن الآتية على التوالي طرسوس واضنة والمصيصة. وهذه الأنهار شبه غامضة ، تأتي من ارض عدوّة ، عبر منطقة الأبواب الوعرة (١١٠٩) ، وتصب في دار الاسلام التي أصبحت مسرح صراعات ، وفتح بيزنطي في نهاية القرن ٤ هـ / ١٠ م . أيعلل اضطراب

الوضع إلى حد عظيم ، غموض التلميح ، وتوزيع المدن الثلاث الخاطيء أحياناً ، والتباس الأنهار ، والمسافات المغلوطة ؛ وماذا نقول عن نهر بردان الغريب ، الذي يبدو عند المسعودي ان مخرجه من عيون تحت عقبة الاكواخ من جبل ترابي أحصر ، ثم ينقسم إلى قسمين ، يمضي احدهما إلى هرقلة في هضبة الاناضول ، ويصير القسم الثاني إلى طرسوس باتجاه معاكس . ويصب فيه نهر يعرف بالفاتر ، غزير الماء ، وانما سمي الفاتر بالضد لشدة برودته . ويشق بردان طرسوس ، وينتهي في البحر الرومي قربها . مهما يكن ، يرسم ابن حوقل لوحة الحرب الحديثة ، ويعارض الازدهار الغابر الذي يتمثل في الجسور الحجرية الفخمة أو الإياف الزاهية العامرة بالماء ، بالحراب الشامل في عصره ، وانعدام الحياة .وكان يطيب للمصنفين أن يتغنوا بأصل هذا النهر المقدس ومكانته السامية في يطيب للمصنفين أن يتغنوا بأصل هذا النهر المقدس ومكانته السامية في المواقع الامامية من ثغور مفتوحة انفتاحاً واسعاً على عدو ميؤوس من وضعه ، ثم صار الناظر التعيس الذي يتأمله ، لا يبالي بمائه ، بعد أن

بقي نظام مائي آخر ، وهو الأول في بلاد الشام من ناحية الأهمية . وتكتنف معرفته الشكوك . لذلك لا يسعنا إلا أن نجمع في منظور واحد، الارنط ، والمنخفض الكبير للبقاع والاردن والبحيرة الميتة ، وأخيراً بردى دمشق (١١١١). ويستغرب في سياق هذا البحث ، لا الشطط في بعض المعطيات ، بل اقترانها بوقائع حسية ، عند أحد المصنفين بالذات، أصله من بلاد الشام كالمقدسي . ولنتعرف على نهر الارنط أولاً . فالرياح الجنوبية تدفعه من جبال منطقة دمشق ، إلى حمص ، وحماه ، وشيزر ، فانطاكية ، فبحر الروم . ويجري من الجنوب إلى الشمال ، خلافاً

لسائر الأنهار ، فسمي العاصي؟أو المقلوب . وهو نهر هام ، يشرب ماؤه في أماكن كثيرة . ويدقق المسعودي ، ويقول الارنط نهر حمص وحماه ، وشيزر ، وانطاكية ، الحارج من القرية المعروفة باللبوة بين حمص ودمشق ، ويشير هذا الكلام إلى بعض منابع العاصي الكبيرة ، التي يتألف منها هذا النهر (١١١١) . ويشق بحيرة قدس (بحيرة حمص حالياً ) ، وبحيرة فامية ، أي سهل الغاب المرزغي (١١١٢) . ويصب إليه بالقرب من أنطاكية نهر الرقيا ( أو اليغرة ) الحارج من بحيرة جندارس ، وهو نهر عفرين الذي يرفد العاصي هو والنهر الاسود (قره صو ) عبر منخفض العمق ، الواقع إلى شمال شرق هذه المدينة (١١١٣). وله رافد آخر ، يذكره ابن سير ابيون ، هو نهر الرستن المعروف الموقع صعداً بعد حمص .

وننتقل إلى نهر بردى ، الذي ينشأ في الجبال المشرفة على دمشق . فهو يروي واحة الغوطة بتفرعاته ، قبل أن يسكب فائض مائه في بحيرة دمشق . ويدقق ابن حوقل ، ويقول : مخرج ماء الغوطة من الفيجة ، مع ما يأتي اليه من عين بردى من جبل سنير . ثم يجري في شعب تتفجر فيه العيون ، فيأخذ منه نهر عظيم ، ينبسط منه نهر المزة ونهر القناة . ثم ينقل من هذا الماء عمود النهر المسمى بردى ، وعليه قنطرة في وسط منينة دمشق ، لا يعبره الراكب ، لغزر مائه وكثرته . فيفضي إلى قرى الغوطة ، ويجري الماء في عامة دورهم وسككهم وحماماتهم .

ويتحدد الغور ويدرك ادراكاً جيداً جداً على الوجه التالي ، فهو منخفض كبير ينحصر بين سلسلتين من الجبال ، وتتجمع فيه مياه تلك المنطقة . ويعتبر حفرة وسطى وحيدة ، أو عدة حفر متصاة

( اغوار ) بحفرته الرئيسة . ويلخص المقدسي المحور المائي في هذا النظام تلخيصاً كاملاً ، ويقول : ونهر الأردن ينحدر من خلف بانياس ، فيتبحّر ، ثم ينحدر في الأغوار ، إلى البحيرة المقلوبة » . ولنستعرض هذه المعطيات . فبجوار بانياس ، يخرج هذا النهر الشديد اليرودة من تحت جبل الثلج ( حرمون ) . والحولة بحيرة واقعة قرب قدس ، ولا يجوز الحلط بينها وبين بحيرة حوض الارنط ، وتختفي شطوطها تحت الحلفاء،ويكثر فيها السمك البني المنقول إليها من واسط في العراق(١١١٤) وبحيرة طبرية فاتنة ، مجمع مائها تام الاستدارة ، ومحاط بالجبال ، وكثير الاسماك ، وحال جداً ، وبلدها غني ، به قرى عديدة ومدينة طبرية بحماماتها الشهيرة وعيونها الحارة . ويبدأ بعدها مباشرة وادى نهر الأردن الحقيقي ، الشهير بنخيله . ولا أثر فيه للروافد . ويستقطب نهر الأردن الانظار ، ويشد إليه المدن البعيدة عنه ، الواقعة في الأودية الملاصقة له ، مثل بيسان على نهر جالوت الذي يكاد لا يرى (١١١٥) . أخيراً نذكر البحيرة الميتة ، المسماة المنتنة أو المقلوبة أو بحيرة أربيحا ، أو بحيرة صغر (١١١٦) وماؤها ثابت كالزئبق ، ليس فيه موج ، ولا يغرق ، ولا شيء فيه من الحيوان . ففي هذه الأماكن الكثيبة ، التي تذكر بعقاب قوم لوط ، لا تجود الطبيعة إلا بالملح ، وقار البحيرة ، والحجر اليهودي الذي يستعمله أهل الطب لمن به وجع الحصاة في المثانة ، والماء الذي يعد الاغتسال به ترياقاً . ويجتمع ذوو العاهات والامراض على شواطئه في آخر شهر آب من كل عام .

ولننتقل الآن إلى ثبت الشكوك . فأولا يقال ان نهر الاردن ، إذا انتهى وصب في البحيرة المنتنة ، خرقها ، ووصل إلى وسطها ، وبقى ماؤه متميزاً عن مائها ، ثم يغوص في قعرها ، ويزعم البعض أنه يخرج

نهراً ساحلياً في فلسطين ، أو – ولم لا – في الهند (١١١٨) . ولا يمثل نهر الأردن كل النظام المائي في المنطقة . فالحوارزمي ، وهو صاحب العمل ، يذكر نهرين خارجين من بحيرة طبرية ، يذهب احدهما إلى البحيرة المنتنة والآخر إلى حرمون ، فبحر الروم . فهل نتعرف على نهر الاردن اذا قصرنا مجراه، وجعلناه يشمل ما كان منه قبل بحيرة طبرية صعداً (١١١٩) ، ثم على نهر الازند أو الارنط ، اذا تغاضينا عن منشأه الغريب ؟ هذا هو فيما يبدو رأي قدامه وابن سيرابيون الذي يحدد بدقة مصب الارند غرب انطاكية ، لكنه يسميه نهر الاردن، على التخصيص ، ويقول عنه الحوارزمي انه يسقي حمص ، وحماه ، وانطاكية ، إلا أنه يشكل نهراً ثالثاً ينشأ في جبال لبنان (١١٢٠) . أما بردى فيرى البعض أنه يخرج من جبل الثلج باللذات (حرمون) الذي يقترن بجبل سنير (١١٢١) ، فيصل الجبل والنهر إلى دمشق . ويجيء يقترن بجبل سنير (١١٢١) ، فيصل الجبل والنهر إلى دمشق . ويجيء المقدسي بأعقد شرح ، فيزعم أن لبردى فرعين أو ثلاثة فروع ، طبيعية أو صنعية ، يروي أحدها دمشق والخوطة ، ويذهب الثاني إلى طبيعية أو صنعية ، يروي أحدها دمشق والغوطة ، ويذهب الثاني إلى نهر الاردن ، وينضم الاخير إلى نهر الارنط .

فمن أين أتت هذه الالتباسات في بلد معروف ، يلم به الجغرافيون الميدانيون الرحالة المشرقيون وخاصة المقدسي الفلسطيني الاصل ؟ نحتج أولا ً بالتسمية : فيكفي تقديم أو تأخير حرف واحد في لفظي الأردن أو الارند ليحل أحد النهرين محل الآخر (١١٢٢) . وقدس اسم يطلق على بحيرتين ، تخص كل منهما أحد النهرين السابقين . ولفظ مقلوب، الذي يعني نهر الارنط ، يطلق أحياناً على البحيرة المنتنة : المقلوبة . وكلاهما يذكر بقوم لوط (١١٢٣) . لذلك يبدو أن النهر يستقطب إلى نظامه البحيرة المقلوبة والنهر المقلوب بسهولة يعززها شعور المرء بأن

ثلم البقاع والغور يمثل بلداً واحداً ، على الرغم من العتبة الفاصلة بينهما . يضاف إلى هذه الشكوك شكوك التضاريس . فقد أشير من قبل إلى الضباب الذي يمكن أن يكتنف الجبل هنا ، خاصة في منطقة جبل الثلج ، وإلى التقصير في تمييز لبنان الغربية عن جباله الشرقية (١١٢٤) . ولم يتوضح خط تقسيم المياه في أرجاء بعلبك في العتبة التي تحدثت عنها منذ قليل باختصار الحط المزدوج الفاصل أولا بين حوض الارنط والليطاني (١١٢٥) ثم بين الليطاني والاردن : فهل يعكس نص الحوارزمي هذه الرؤية الغامضة التي تتناول الأنهار الثلاثة ؟ ويعد الارنط الأعلى معقداً جداً أصلا ، إذ يتكون من عيون عديدة مترددة ، لا تكاد تتشكل حتى تغور في الأرض متوارية ، ثم يعود إلى الظهور صبباً مع عيون أخرى (١١٢٦) . أخيراً ، لا يجوز أن ننسي ، خاصة بالنسبة إلى نهر الأردن والبحيرة الميتة أخيراً ، لا يجوز أن ننسي ، خاصة بالنسبة إلى نهر الأردن والبحيرة الميتة في الحد الادني ، ذكريات التوراة والاقوال الأخروية (١١٢٧) التي قد تدفع المصنفين إلى سرد خرافات كثيرة (١١٢٨) تتعلق بتصرف هذه المياه .

وتسهم جميع هذه الامور في خلق مشهد خفي ومشوش يتألف من بحيرات متطابقة (١١٢٩) ، ومن أنهار متباينة في اتجاه الجريان مثل الارنط والأردن ومثل بردى الذي يتحاشاهما ويذهب لا إلى بحرالروم، بل إلى الصحراء (١١٣٠) ، ومن مياه لا تختلط بعضها ببعض ، ومن أنهار تغور لتظهر في طرف العالم الآخر ، وتنشأ مكتملة من جوف الأرض، وتسحب مياهها من احتياطي أحواض باطنية ، لا تنضب (١١٣١) كما سوف نرى في نهاية العالم . وهذا يعني باختصار ان تلك الأمور تسهم بخلق بلد يظل فيه سير الماء (١١٣٣) بعيداً عن النطاق المكاني المعهود وعن النطاق الزمني البشري المألوف .

## الجزيرة وخوزستان : مشاهد أرض وماء

ننتقل من اقليم الشام إلى بلدي الفرات و دجلة . وهما فعلاً بلدان، إذ يبدأ اقليم الجزيرة أو اقور على بعد ١٥٠ كم إلى ٢٠٠ كم صعداً إلى شمال بغداد ، في حين يشمل اقليم العراق بغداد وما إلى جنوبها من أرض منخفضة عنها . ولهذين البلدين وسطان طبيعيان متباينان ، حتى لو تشابها ببعض الصفات المشتركة بينهما من خلال نهريهما . فالعراق يمثل الحوار بين الفرات و دجلة بعد أن تخليا عن انفصالهما (١١٣٣) ، ووحدتهما شبكة من الاقنية والسباخ ، واستحال تفريق مجرييهما الادنيين الاقصيين ، سواء على الأرض أم على الحريطة ، عن الشبكة المائية في خوزستان ، التي تتوزع حصول نهر الدجيل ، أي دجلة الصغيرة .

وسوف نبدأ من النهاية ، خلافاً لكل عادة ، ونتناول الوسط البرمائي الناشىء على جوانب نهري دجلة والفرات وفروعهما المتداخلة العديدة (١١٣٤) . فقد استطاع ابن سيرابيون ، بما طبقه من تقنية ، وما بذله من دأب في وصف الشبكة المائية ، الطبيعية أو المنشأة ، أن يعرض نظرة شاملة منها ، حقيقية وغريبة ، اذ قال ما معناه : لم يعد دجلة والفرات سوى شريانين في شبكة متشعبة إلى أقصى حد ، لا يعني فيها لفظ نهر أحد النهرين الكبيرين ، اللذين يسميان باسم علمهما فقط ، لفظ نهر أحد النهرين الكبيرين ، اللذين يسميان باسم علمهما فقط ، وتتوزع في كل الأماكن في جميع الأحوال . لذلك يتكون هذا الوسط من مجاري ماء عديدة ، محجوزة ، وموجهة ، ومتفرعة ، ومن كثير من القرى والضياع ، والقواديس ، والقناطر ، وجسور المراكب .

ويدخل في تكوينه عنصر التاريخ أيضاً ، لأن الأسماء فيه قديمة ، تعود في الغالب إلى عصور ما قبل الاسلام .

ويقع نهر الفرات في الغرب ، ويشتهر بقناة كبيرة ، مسحوبة منه في أعلى الكوفة ، تذهب شعبة أولى منها إلى الكوفة واريافها ، وشعبة ثانية إلى الأرض المحصورة بين دجلة والفرات ، وتنتهي هاتان الشعبتان في بطائح العراق . ويقع نهر دجلة في الشرق وتشق منه أقنية تعاد إليه بعد أن تتوزع فروعها ، وتسقي المزارع ، وتتلقى أيضاً مياه أنهار سفوح جبال فارس . ويميز ابن سيرابيون هنا ثلاث شبكات رئيسية : هي نهر الاسحاقي ، ونهر القاطول ، والكسراوي ( نسبة إلى كسرى ) الذي تبدل اسمه فيما بعد وأصبح تاميرا ، وينضاف إليه الحالص والنهروان ومصرفه نهر بين ، ويأسر نهر ديالا (١١٣٥) ، أخيراً تصب في مكان واحد من دجلة ، ثلاثة قواطيل ( جمع قاطول) ، هي اليهودي ، والمأموني ، وأبو الجند ، وتنتهي جميعها في قاطول كسرى (١١٣٦) . وتوزع أربعة أقنية جديدة مياه نهر دجلة على البطيحة بعد منطقة واسط وتوزع أربعة أقنية جديدة مياه نهر دجلة على البطيحة بعد منطقة واسط باتجاه المصب : وهي بان ، وقريش ، والسيب وبردودي .

وهنا نصل إلى شبكة الفروع الكثيفة التي تضم مياه الفرات إلى مياه دجلة . فنلقى ستة أسماء كبرى : هي الدجيل ، ونهر عيسى ، ونهر صرصر ، ونهر الملك ، ونهر كوثى ، ونهر الصراط ، الذي سمى فيما بعد نهر النيل ، وسابس (١١٣٧) . وترمز بغداد إلى تداخل الأرض والماء ، ويخص ابن سير ابيون أقنيتها بعدة صفحات كاملة من مصنفه.

وإذا ثابرنا على الاتجاه إلى الجنوب ، لاحظنا تلاشي الأقنية ودجلة والفرات ، واختلاطها كلها في البطيحة التي تطغى على الأرض ،

وتتناوب فيها غياض القصب الفسيحة والاهوار (١١٣٨). وقد عد ابن سيرابيون أربعة أهوار وسماها ، ويصب الهور الأخير في قناة أبي الأسد التي تجمع مياهه وتصرفها . وهنا يبدأ القسم الاخير من هذا الحوض الذي يخترقه عمود وحيد هو دجلة العوراء (١١٣٩) ، أي شط العرب أثم تعود الاقنية إلى الظهور صبباً في بقعة منخفضة يجتاحها مد البحر وجزره ، ويبلغ عددها ثلاثاً فقط في الضفة اليسرى ، وما يزيد عنها في الضفة اليمنى ، لارواء مدينة البصرة الكبيرة ونواحيها أي تسع قنوات تماماً ، أشهرها المعقل والابلة (١١٤٠) والأمير .

هذه خلاصة في غاية الايجاز والبساطة عن خريطة المياه في العراق . ولا يعني جميع المصنفين بعرضها على المنوال ذاته أو دون أن يخلو عرضهم من بعض الشكوك . وينطبق هذا الكلام على ابن سيرابيون ذاته . ولن أتطرق الآن إلى هجرة النهرين الكبيرين ولا إلى أسرار بحيرة البطيحة الهنيحة المرزغية . فسوف أتناول هاتين الناحيتين فيما بعد ، بل أشير إلى أن وضوح رؤية شبكة المياه الكاملة يتفاوت في أذهان بعض مصنفي الجغرافية ، إما لنقص في معارفهم ، أولتخاذلهم أمام الصعاب البادية لهم ، أو لفرط اهتمامهم الشخصي بأحد أقسام الشبكة واهمال الباقي .

في جميع الأحوال يبقى المشهد واحداً. فالمياه أهم شيء ، وهي وافرة في جميع الاماكن ، كما قلنا ، وفي الاقنية بالذات. ولاشك أن التمييز بين نهر طبيعي وبين مجرى ماء مشقوق ، زال تماماً في العراق خلافاً لسائر أنحاء الدنيا : فالقناة عندهم فرع أو رافد ، وأحياناً فروع وروافد معاً ، ويتحول النهر المأسور نفسه إلى قناة (١١٤١). والعراق اقليم أخضر ، تتمايز أريافه القاتمة ، بل السوداء (السواد) عن بواديه الفاتحة ،

وتبذها بكرومها . ومشاجرها ، وحبوبها وحقول سمسمها ، أو بنقلها أو برسيمها ، وبايجاز ، بمجموعة من الزروع المتنوعة إلى أقصى حد، يحبوها النخيل وحدة لا تنفصم عراها ، بوجوده في جميع الانحاء وروعته في هدوء غطاء سعفه (١١٤٢) . ويعد هذا المشهد أزلياً ، لأن آثار المدائن (كتيزيفون) او بابل تذكر بزوال الناس ، وتشرف على مستواة من الأرض (١١٤٣) ، تمتد على مرمى النظر ، ويكتنفها أطياف ابراهيم ونمرود وملوك آل ساسان والحلفاء (١١٤٤) . وقد ولتى ذلك الزمن ، ويتعارض بسهولة مع زمن ثابت يتجسد فيه دجلة والفرات، اللذان يعتبران مصدري حياة حتى في أصغر ساقية لهما ، منذ أقدم العصور ، ويرددان على مسامع العالم أمجاد العراق لأن ماء أحدهما سائغ وماء الآخر من الجنة . ويقدول المسعودي : عن أهل العراق : سائغ وماء الآخر من الجنة . ويقول المسعودي : عن أهل العراق : وكيف لا يكونون كذلك ، وهم أرباب الوافدين ، وأصحاب وكيف لا يكونون كذلك ، وهم أرباب الوافدين ، وأصحاب

فالنهر في خدمة الانسان ، ويصلح هذا القول شعاراً العراق . وقد نازعت قوى عديدة بهري دجلة والفرات ، واعترضت بسط نفوذهما ، الا أن أشدها تصميماً و دأباً هي تلك التي احتفرت هذه الاقنية ، وأشادت تلك الحواجز ، وبنت تلك الحبوس . وجاءت السيطرة على الأرض تامة أحياناً و بغداد مثال على ذلك الكمال . فقد أشرت من قبل إلى ان ابن سير ابون ذكر مدينة قسمتها تفرعات دجلة إلى مربعات . ولا ينفر د هذا المصنف بهذا القول : فاليعقوبي يتحدث عن عاصمة العباسيين ، هذا المصنف بهذا القول : فاليعقوبي يتحدث عن عاصمة العباسيين ، ويذكر جنباً إلى جنب الاحياء والشوارع والمياه (١١٤٦) ، ويضع فوق رؤية هذه الشبكة ، رؤية أوسع ألى أقصى حد ، هي رؤية بغداد وأقنيتها

العديدة التي أصبحت مركز النظام المائي ، الذي يصل العراق بالعالم أجمع بواسطة دجلة والفرات . وموقع بغداد المنصور الاصلي ، هو بالمعنى الصحيح موقع مدينة بنيت على الماء . وذكر الخليفة المدينة التي سوف يشرف على تأسيسها ، وقال : «والا جزيرة (١١٤٧) بين دجلة والفرات، يشرف على تأسيسها ، وقال : «والا جزيرة (١١٤٧) بين دجلة والفرات، دجلة شرقيها والفرات غربيها ، مشرعة الدنيا ، كل ما يأتي في دجلة من واسط والبصرة والابلية والأهواز (١١٤٨) وفارس وعمان واليمامة (١١٤٥) والبحرين وما يتصل بذلك ، فاليها ترقى وبها ترسي . وكذلك ما يأتي من الموصل وديار ربيعة (١١٥٠) وآذربيجان وارمينية ، مما يحمل في السفن في دجلة ، وما يأتي من ديار مضر (١١٥١) والرقة (١١٥١) والشام والثغور (١١٥١) ، ومصر والمغرب ، مما يحمل في السفن في الفرات فيها يحط وينزل ، ومدرجة أهل الجبل واصبهان وكور خراسان » . وهذا النص نموذجي ينقلنا من موضع المدينة إلى موقعها ، كما قد يتصور الجغرافي ، وكل ذلك من خلال بحث الماء تدعمه الأرض عند الحاجة (١١٥٤)

وتعد الملاحة والاعمال المائية أدلة حسية على انتصار الانسان في جميع الاماكن. من ذلك الالتقاء بالسفن القادمة من عرض البحر تسير في مجاري المياه العريضة من جانب البصرة ، ومشاهدة المراكب العادية في بعض المجاري الاخرى كنهر دجلة والفرات والاقنية الكبرى مثل نهر عيسى ، أو القوارب في شبكة الاقنية الريفية ، أو موانىء المرور عند تفريغ احدى القنوات من النهر ، وتقسيم الحمولة عند السدود ، ومواكبة السفن الكبيرة بزوارق أصغر منها تنقل بعض حمولتها لتمكنها من العبور في البطيحة ، وايقاف الملاحة النهرية في الليل ، بجسر من السفن يسمى مأصر ، بأن تشد سفينتان من أحد جانبي دجلة وسفينتان من

الجانب الآخر ، وتشد السفن على شطين ، ثم تؤخذ قلوس على عرض دجلة يشد رأسها إلى السفن لئلا تجوز السفن بالليل (١١٥٥) . وتعد كل هذه المشاهد لوحات واقعية ، تتكون طبيعة العراق منها ومن منظر الحقول .

و فشلت مقاومة البشر الماء في بعض الأحمان ، على الاقل في إحدى مناطق الماء المستنقع الواسعة ( البطيحة ) التي نشأت من فرط غزارة دجلة والفرات بين بغداد والبحر . ويشاهد سريران قديمان لهذين النهرين في ناحية الحيرة وإلى شرق واسط . وتثبت اسطورة خايج كان يبلغ الحيرة في قديم الدهر (١١٥٦) ( او ذكرى الايام الغابرة الموغلة في القدم الباقية في ذهن المجتمع ) تبدل الوسط النهري . وقد تكونت فيه البطيحة . ويحتمل، في رأى الاصطخري وابن حوقل وحدهما ، ان تكون المهاه قد تراجعت ، لما بنيت البصرة وشقت أنهارها وكثرت واستغلق بعضها على بعض في مجاريها ، ثم غلبت على ماسفل من أرضها ، فصارت بطائح وآجاماً . (١١٥٧) والتعليل التالي أقرب إلى الحقيقة : فسبب البطائح المبطحة في أرض السواد ان ماء دجلة كان منصباً إلى دجلة المعروفة بالعوراء التي في أسفل البصرة في مسافة مستقيمة المسالك محفوظة الجوانب ، فلما كان ملك الساسانيين في عهد قباذ فيروز ، انبثق في أسفل كسكر بثق عظيم ، فاغفل امره حتى غلب ماؤه وغرّق كثيراً من أرضين عامرة كانت تليه وتقرب منه، فلما وَلَتِّي كَسْرِي انو شروان ابنه ( ٥٩٠ – ٦٢٨ ) ( ١١٥٨) ، أمر بذلك الماء فزحم بالمستنات حتى عاد بعض تلك الأرضين إلى العمارة . ثم لما كانت سنة 7 من الهجرة، زاد الفرات زيادة عظيمة ، ودجلة أيضاً ، لم ير مثلها ، وانبثقت بثوق كبار ، فجهد ابرويز ان يسكرها بسكور ، وشغلت الفرس بالحرب، فكانت البثوق تتفجر ، ولا يلتفت اليها . ويعجز الدهاقين عن سدها، فعظم ماؤها واتسعت البطيحة . ثم تمكن الخلفاء من الحد من امتدادها دون ازالتها ، وأصبحت مساحتها تتراوح حسب المصنفين بين ثلاثين فرسخاً في ثلاثين ، وبين خمسين فرسخاً في خمسين (حوالي ٣٢٠٠ كم٢ فرسخاً في ثلاثين ، وبين خمسين فرسخاً في خمسين (حوالي ٣٢٠٠ كم٢

والبطيحة رقعة واسعة وحائدة في بلاد العراق ، تمتد بين السماء والأرض ، بين مياه جارية غزيرة . وجزر . ومقاصب كثيفة ناهراً ما تخترقها أشباه ازقة تسلكها الزواريق ، والمواحل ، والأماكن الجافة، يضاف إليها الاقنية والسدود ، وضياع أيضاً تقوم على تلال تكاد لا تعلو عن مستوى السطح الغامض . وترى منها آثار المجتمعات البشرية القديمة في قعر الماء اذا كان راكداً وصافياً . وتدبير المراكب في هذه المياه الضحلة بالمرادي لقرب فعرها . والعيش في البطائح جحيم من بعض النواحي . فقد صارت بعض أنسامها صحارى ومفاوز تصيب فيها سموم شديدة المارة في الصيف . والحر والرطوبة لا يطاقان فيها . والبق كثير حتى اتخذت مواضع من قصب أشباه الدكاكين ، عليها أكواخ يكتنون بها منه ، وفي كل كوخ خمسة مساليح . واستطاع السكان أن يعيشوا فيها حياة حرمان وشظف.اوهم يتكلمون لغة قبيحة لكنها تتلاءم مع الشروط الطبيعية ويتمسكون باستقلالهم ويتألفون من الزط ، أو بالأحرى من بقايا المهجرين منهم من الهند ( السند) ومن أقوام أخرى اختلطت بهم . وبعض هذه الدهماء فلاحون وبعضها ملاحون ، ويتعلق كلهم بمواقعهم الحرجة لأنها أمينة (١١٦٠) .

وفي أسفل الحدور ، تجابه دجلة والفرات عناصر طبيعية هذه المرة ،

بعد اتحادهما وتكوينهما دجلة العوراء (١١٦١). والواقع أن الرياح لا تؤثر في مياهها المشتركة بقوتها المعهودة (١١٦٢). مثلما يفعل البحر. ويعد المد والجزر رمزي حوار صاخب يسهله غياب الارتفاع الذي يجعل من هذه المنطقة « البلاد المنخفضة » ( يقصد هولندة ) في دار الاسلام. ويبلغ المد حدود البطائح، ويغمر ماؤه الاقنية وحقول النخيل، ويسقي البساتين، ويدير الارحية، ويزيد ملوحة مياه الانهار (١١٦٣). وعند مصب دجلة العوراء ( في الموضع المعروف بالجرارة ) ، يحدث تصادم بين مياه النهر والبحر على الرقوق، در دورا خطراً إلى أقصى حد، نصبت قربه صوة بحرية اتخذت من ثلاث خشبات كالكرسي عليها اناس يوقدون النار في الليل (١١٦٤) ليهتدى بها ، في حين يقع خور عظيم جسيم الضرر دائم الغرر ، على ركن الابلة في دجلة بين يدي خور عظيم جسيم الضرر دائم الغرر ، على ركن الابلة في دجلة بين يدي نبره أبرها، وكانت أكثر السفن تسلم من سائر الاماكن في البحر حتى ترده فيبتلعها وتغرق فيه بعد أن تدور على وجه الماء أياماً ، وكان يعرف بكر داب الابله ، ثم اوسقت مراكب بالحجارة العظام وبلتعت ذلك المكان فابتلعها وانسه وزال الضرر (١١٦٥).

وتقع مدينة عبادان (١١٦٦) في «الجزيرة» بين دجلة العراق الكبيرة وبين نهر المدجيل الصغير (نهر خوزستان) ، وتصل سواد العراق بخوزستان. ويتشابه نظاما المياه في هاتين المنطقتين من عدة نواحي (١١٦٧) اولاها تماثل الاسماء: دجلة ودجيل ، ودجلة المدلالة على نهر الكرخة أو أحد فروعه (١١٦٨). والواقع أن الانتقال من هذا النظام إلى ذلك، يتم بمجموعة أقنية تابعة للبصرة (١١٦٩) على حد ما يقال لنا. فهنا تصب مجاري ماء هامة جداً على تخوم العراق وفارس ، وهي معروفة بدقة حتى ليصعب على الأنهار الكبرى القريبة منها أن تزيلها عن الخارطة فعلا أو

مجازاً (١١٧٠). واللجيل أول هذه الأنهار ، ويسمى أيضاً دجيل الأهواز أو نهر الاهواز أو نهر خوزستان ، وهو قارون حالياً (١١٧١). وينبع من جبال أصبهان ، واسمه فيها مانان ، ويسقى مدن تستروعسكر مكرم والاهواز حاضرة البلاد ، قبل أن يواصل جريانه إلى البحر .ويحمل المسرقان (١١٧٢) من اللحيل بين تستر وعسكر مكرم ويوازيه .وبسوق الاربعاء ، على شعبة من الدجيل أيضاً ، قنطرة كبيرة من خشب تجرى تحتها السفن . وبين جانبي عسكر مكرم جسر كبير نحو عشرين سفينة. وبين الجانب العراقي والجانب الفارسي من الاهواز ، قنطرة هندوان ، وهي من الآجر . وقد بني الملك الساساني سابور سد الشاذروان العظيم على نهر تستر . أخيراً أشرنا من قبل إلى عظمة بحيرة الأهواز (١١٧٣) فيتلقى نهر الدجيل روافد على ضفته اليمني فقط: منها نهر جندي سابور ، وهو نهر دزفول ، الذي يمر تحت جسر الروم الشهير ( او جسر الروز ، أو جسر الزاب ) (١١٧٤) . وبعده نهر السوس أو نهر الكرخة ، وينبع إلى جنوب همذان ، ويسميه اليعقوبي الهندوان . ويشتهر في قصبة السوس قبر دانيال الكائن في نهر خلف المدينة (١١٧٥). وهو لا يدري لكنه ينزل في المــاء وله قصة وتجتمع كل تلك الأنهار بعد الاهواز في نهر الدجيل ، فيغزر ، وتسحب منه أقنية تسقى الريف المجاور ، لاسيما نهر السدرة (نهر لوتس ) الذي يعود فيصب فيه عند حصن المهدي (١١٧٦) ، في حين يمكن الوصول بأقنية أخرى إلى دجلة أو إلى حوض نهو طاب الذي يفصل خوزستان عن فارس (١١٧٧). وهكذا تحتل خوزستان موقعاً متوسطاً . مع ذلك ، لا يجوز أن نغتر بهذا الوضع . فالعراق يتفوق فيها على فارس . ويسع الباحث أن يسائل المجتمع البشري (١١٧٨) ، إلا أن هذه الناحية خارجة عن موضوع الدراسة الحالية التي يقتصر الحديث فيها على الأرض والماء. فماذا يشاهد منهما ؟ اذا جاء المرء من البحر واتجه نحو مصب نهر الدجيل ، فاجأه نهر غزير يجابه المد والجزر ، رؤى درادير مماثلة للرادير نهر دجلة (١١٧٨) القريبة منه . ويرتفع الماء أثناء المد ويصعد في الأودية ، فيسهسل الملاحة ، ويسقي الزروع ، ويغمر الاقنية والحقول ، ويحمل السفن العظام إلى داخل البر ، فتذهب وتجيء وتعبر وتنشط وتبهج الانظار كما هي الحال في بغداد (١١٨٠) . وتكثر المياه في الدجيل ، ويصير له عرض يقارب الفرسخ (عدة كيلومترات) ، فتتصبب على هذه الجبهة يقارب الفرسخ ، وتفرضها ، فيبدو الساحل وكأنه أصبح شريطاً رقيقاً جداً من الأرض ولسانا ناتئساً في وسع النهر . ونقر بأن شكل الأرض يماثلي شكلها في العراق . فعلى شاطىء دجلة ينفذ إلى البحر شريط ضيق يماثلي شكلها في العراق . فعلى شاطىء دجلة ينفذ إلى البحر شريط ضيق منزع الأنهار إلى احتلال ما يتسنى لها من حينز بره (١١٨١) .

فعلى هذا النحو ، أصبحت صورة المشهد الطبيعي في خوزستان واضحة في النهن ، وتمتد بلا انقطاع فوق الماء من البلدين المجاورين لها ، أي فارس والعراق . وتظهر جهود البشر في جميع أنحائها ، وتنتشر فيها الاقنية والسدود وأبواب الماء ، وتعد السفن أو الزوراق وسائل النقل المفضلة فيها ، وتشقها مجاري المياه الطبيعية أو المفتوحة ، وتتكاثف مزارعها وتتنوع ، وتتوزع حقول النخيل في جميع جهاتها ، وبعض تربها متسبخة أحياناً (١١٨٢) . وتتشابه المناظر بين نهري دجلة واللجيل حتى إنها ترفع قعر أنهار خوزستان مع ان «عمقها عدة أمتار في طميها»، وتخفض علو الجبال التي تتاخم في الشمال جبال زاغروس القريبة جداً منها . وعندما يتحدث الاصطخري عن خوزستان، ويقول إنها باجمعها منها . وعندما يتحدث الاصطخري عن خوزستان ، ويقول إنها باجمعها

« في مستواة من الأرض سهلة ذات مياه جارية » ، لا يوسي بوجود تضاريس أغلظ من تضاريس سهل الجزيرة ، ولا يشير إلى الصعاب التي اعترضت الري فيها منذ عهد آل ساسان بدءاً من سد تستر (١١٨٣) فالمياه تهيمن على المشهد ، وقد وحدت هذه البلاد في رأي الجغرافيين ، وضمتها إلى جارتها العراق التي تتشابه واياها بكثير من الصفات ، على المستوى البشري هذه المرة .

#### خزان میاه ارمینیة

يسمى العراق الشمالي ، لحهة الجبال ، بلاد ما بين النهرين العليا، وبلاد اقور (١١٨٤) ، و « الجزيرة » الكبرى المحصورة بين نهري دجلة والفرات (١١٨٥) . وتزول صفات الطبيعة الجنوبية فيه . وتدل بعض فروع الفرات أو فروع روافله ، على الأراضي المنخفضة فيه، مثل نهر سعيد من جهة ضفته اليمنى ، ومن جهة الضفة اليسرى ، الثرثار بالذات ، الذي يأخذ قسماً من مياه وادي هرماس الصاب في الحابور ، ثم يمر في خرائب هترة ، وينزل إلى مستوى مدينة تكريت القائمة على دجلة التي تعين عليها الحدود بين العراق والجزيرة (١١٨٦) فيما عدا ذلك ، يحدد كل من الفرات و دجلة الاعليان (١١٨٧) ولا يتبادلان المياه ، اذا المتثنينا وادي الثرثار ، ولكل منهما مجراه الخاص وروافده المستقلة. وإذا اشتركا ببعض الميزات ، بغزارتهما او ياصلهما مثلاً ، فلا يشكل اقترابهما بلادا ، على نحو مايفعلان في العراق، بل تباعدهما وجريهما ويحصرانها.

وينشأ الفرات ودجلة في كتلة جبلية هاثلة واحدة ، تمته من

الأناضول الشرقية إلى مشارف بلاد فارس الشمالية الغربية ، ونحن نسمي هذه الكتلة ، تبسيراً للقارىء ، ارمينية (١١٨٩)مثلما يفعل الجغرافيون . وارمينية هذه خزان مياه حقيقي . مثلما يستدل من عدد الأنهار النازلة منها والصابة في دجلة والفرات. إلا أنها خزان كان معظمه في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي خارج حدود دار الاسلام. وكانت جبال ارمينية ثغوراً متحركة ، اندفعت فيها بيزنطية اندفاعاً قوياً ، وتجاوزتها في ذلك العصر . ويظهر ألم ابن حوقل في نصوصه ، التي تنبعث منها انات الحزن على ما صاب دار الاسلام من نوائب في تلك الايام (١١٩٠). وينبع نهر الفرات من قاليقلا في ناحية ارضروم الحالية. وللمصنفين المام بمجراه الأعلى يتفاوت اتساعه من جغرافي إلى آخر ، لكنهم يخطؤون أحياناً في اتجاهاته مع أنهم يعرفون جيداً انعطافاته الكثيرة حتى مدينة سميساط ، ويعرفون تقوَّسه العظيم على اقليم اقور وبادية الشام (١١٩١) . ويقولون ان الفرات يمر قرب ملطية ، وسميساط التي تمثل صعداً أقصى ما يمكن أن تصل إليه المراكب النهرية ، ويصير إلى جسر منبح ، ويعطف حتى يأتي بالس غرباً ، وبين الرقة وبالس أرض صفين ، التي تحوي قبور بعض محاربي تلك المعركة (١١٩٢) . ويجتاز الفرات الرقة حيث يدير بعض مطاحن العروب قبل أن يدخلالعراق. وتضاف الاسطورة والرعب إلى تاريخ البشر في الحديث عن نهر دجلة . وتخرج دجلة بالذات ماءاً أخضر من تحت كهف الظلمات ، الذي دخله ذو القرنين وحده ، وحرص مسلمة بن عبد الملك في دخوله ، وهو أحد أوائل الفاتحين العرب ، وأعدَّ المشاعل والشموع ، فانطفأت، ورجع (١١٩٣) . وخروج دجلة من أنحاء آمد الشمالية ، وجريانها من بلاد آمد من ديار بكر ، من أعين ببلاد خلاط من ارمينية ، على حد قول المسعودي . ومدينة آمد على جبل غربي دجلة ، يطل على هذا النهر ، وعليها سور أسود وجامع من الحجارة السوداء أيضاً . ويسقي جزيرة ابن عمر ، وهي مدينة صغيرة ، سميت جزيرة لاحاطة منطعف دجلة بها . وتجارتها نشيطة جداً ، ويقول ابن حوقل ان المراكب تصل منها إلى الموصل مشحونة بالعسل ، والجبن ، والجوز ، والاوز ، والابندق ، والزبيب ، والتين . وفي الموصل ، مصر الجزيرة ، يسترعى الانتباه مشهد آخر فيها ، في وسط دجلة ، مطاحن تعرف بالعروب ، من الحشب والحديد ، قائمة في وسط ماء شديد الجري ، موثقة بالسلاسل الحديد . في كل عربة منها أربعة أحجار ، يقل نظيرها في كثير من الحديد . في كل عربة منها أربعة أحجار ، يقل نظيرها في كثير من الأرض . ومدينة تكريت على غربي دجلة ، على أبواب العراق ، وأكثر أهلها نصارى ، وبها من البيع والاديرة القديمة التي تقارب عهد عيسى وأيام الحواريين ، وتجمع سائر فرق النصارى (١٩٩٤) .

وتعد كثرة روافد الفرات وهجلة إحدى الصفات البارزة في وصفهما . فلكل منهما روافده الخاصة ، مثلما قلنا سابقاً . ويختلف خزان الماء الأعلى تماماً عن الانحاء السفلى ، التي يحرم هذان النهران فيها من الروافد أو يكادان ، ويتآخيان بحكم الطبيعة او بارادة البشر . وتختلف الجزيرة العليا أو السفلى أيضاً عن مصر ، بلاد النهر الوحيد، الذي يتصرف كما يشاء اذ لا قرين له ، خاصة في دلتاه ، التي تتعدد فيها اذرعه وخلجانه ، وتجعله معقداً إلى حد كبير . ويظن أن الفارق يتلاشى صعداً ، حيث تتعدد أنهار النيل . ولا بد من التحفظ أيضاً ، والقول ان معرفة النوبة وما وراءها سيئة ، ولم تخضع لدار الاسلام حتى ذلك معرفة النوبة وما وراءها سيئة ، ولم تخضع لدار الاسلام حتى ذلك التاريخ في حين بقيت جبال الجزيرة وارمينية ، حتى بعد خسارتها ،

جزءاً من آفاق دار الاسلام ، بسبب ذكرى الفتوح الغابرة ، وتقلبات حروب الروم ، وتكفي المسالك أو لوحة الثغور لتعيدها إلى خلانا (١١٩٥) .

اذن (١١٩٦) ، يعد نهر الذيب ، ذو القار حالياً (١١٩٧) ، أول رافد لدجلة من جهة الضفة اليسرى ، وقرب منابعه . ويليه ، من جهة الضفة اليسرى أيضاً ، على التوالي : نهر الرمس أو نهر الصلب ، وبعد آمد : الانبار (۱۱۹۸) ، ساتیدما ( بتمان ) (۱۱۹۹) ، نهر سریط (غرزان ) ، ثم ، عندما تنعطف دجلة إلى الجنوب الشرقي ، الرزم( أو زرم ، أو رزب أو زرب ) ، وهو بهتان ، ويصرف مياه أنحاء بحيرة خلاط الجنوبية وتبدأ عند مرفده ملاحة المراكب النهرية فيه (١٢٠٠). ونستمر في مجاراة الضفة اليسرى ، فنجد باسنفا قبل جزيرة ابن عمر صعداً (١٢٠١) ، وبعدها صببا ، دوشا (١٢٠٢ ) . ثم يأتي أحد أشهر روافد الفرات ، نعني الحابور ، وهو الخابور الصغير على وجه الدقة، ولا يجوز الخلط بينه وبين خابور الفرات (١٢٠٣) . وننتقل الآن إلى الضفة اليمني فنلقى السفان (أبو مريا ، وادي المر ) (١٢٠٤ ) من المنطقة الواقعة بين الموصل ونصيبين . وفي الموصل ذاتها ، نهر زبيد ، يقابله نهر خوصرة ، الذي تقع خرائب نينوى (١٢٠٥) على جانب منه . وبعد الموصل ، صببا ، يأتي رافدان شهيران ، هما الزاب الأعلى ( أو الاكبر أو الكبير ) ، والزاب الأسفل ( أو الأصغر أو الصغير ) . والزاب الكبير يبدأ من عين في رأس جبل ، وينحدر منها وهو شديد الحمرة ، ويجري في جبال وأودية وحزونة ويصفو من حمرته . ويروي الزاب الصغير مدينة البوازيج التي يسكنها قوم خوارج ، الغالب عليهم ايواء اللصوص وفعل القبائح وشرى السرقات . والزابان نهران عظيمان كبيران اذا جمعا

كنصف دجلة وأكثر (١٢٠٦) . أخيراً ، يشاهد الثرثار على يمين دجلة ، قبل أن ندخل أرض العراق بالمعنى القديم .

أما الفرات (١٠٢٧) ، فنعرف الآن ان اصله نهران لا نهر واحد. فالنهر الشمالي احتفظ باسمه مع اسم قره صو ، المخصص لواديه الأعلى الأقصى . ويرى فيه الجغرافيون الفرات الحقيقي ، الذي يبدأ من بلاد قاليقلا وهي ارضروم الحالية . ويتبقى من جهة ضفته الغربية ، نهر لوقية ، أي ارمودان ، ثم نهر ابيريق (كلي الحارج من بلد دفريجي ) ، مع رافده زمره . ثم ينعطف إلى الجنوب الشرقي ، ليتلقى نهر انجا (انجو في ناحية عرب كير ) ، وخنصة ارستاس (ارسنياس ، مراد صو )من الضفة اليسرى ، وهو الشعبة الثانية من الفرات ، وينشأ من جبال شمال الخيرة خلاط (١٢٠٨) ، ويسقي عدة مدن ، منها شمشاط أي ارارساموساتا القديمة (١٢٠٨) التي يصب فيه بجوارها نهرا الذيب (بيرى ) (١٢١٠)

ويتم تكوين نهر الفرات بعد هذين الرافدين ، فيتجه نحو مدينة ملطية ، حيث يصب فيه عن يمينه نهر جرجاريه (كورو أو حكيمحان) الذي تنتهي إليه مياه نهري الغوث وقباقب (تهمه) الشهير بقنطرته الكبيرة وبروافده العديدة التي يسترعى الانتباه اثنان منها ، هما قراقيس (سلطان صو) وهو نهر قلعة زبطرة المنيعة ، ثم زرنوق ، الذي تسحب منه قناة تنهب إلى ملطية (١٢١١) . ويتلقى الفرات فيما بعد من ضفته اليسرى، نهر هنزيت (بويوك) الذي يحمل اسم هنزيتين (١٢١٢) القديم ، ثم من الضفة الأخرى ، رافدا أشهر إلى أقصى حد ، يدعى سنجة (جوك صو) ، من نواحي سميساط ، عليه قنطرة تعد إحدى عجائب العالم

الأربع مع منارة الاسكنلىرية وكنيسة الرها وجامع دمشق (١٢١٣). ثم يصب فيه من جهة الضفة اليسرى ، نهر كيسوم – وهي قلعة تشرف على البلد – وهو بلا ريب نهر عريانا (١٢١٤) . وبعد ذلك بكثير جداً ، يتلقى على مقربة من الرقة ، رافدين هامين جداً ، هما البليخ ، الناشيء في منطقة حران (١٢١٥) ، والحابور العظيم الذي يرفده وادي الهرماس، وينزلان من رأس العين ونصيبين ، وينبعان من مئات العيون ، المتفجرة في أرض تعد من أجل بقاع الاسلام ازدهاراً ، وأقدم أنحاء العالم، إذ ان الهرماس عليه قناطر حجارة قديمة رومية (١٢١٦) . ثم يتراءى العراق بعدهما مثلما قلنا في الحديث عن دجلة شرقاً . ويعطي الفرات ، هو ونهر سعيد ، صورة عن التفرعات الكبرى المتشعبة من ناحية المصب، ولا يتلقى الفرات روافد بعدهما (١٢١٦) .

في النهاية ، يمكن تلخيص جريان دجلة والفرات ، بحوارهما مع الأراضي التي يجتازانها . ففي أقصى أعاليهما ، صعدا ، يجتازان بلادهما ، ويقطعانها ، هما وروافدهما ، في اودية يساوي عددها عدد النهرين مع روافدهما . وفي مجراهما الأوسط ، يحصران بلاد ما بين النهرين العليا التي أطلق عليها اسم « الجزيرة » . أخيراً ، يتلاشيان في المجرى الأسفل . فيقدم النهران خلمات أو يرتبطان بصلات وثيقة ، في إطار توزيع ثنائي حتمي ، له حدود مختلفة : ففي حين يدل ظهور السفن النهرية هنا وهناك على الانتقال من المجرى الأعلى إلى المجرى الأوسط ، تنعكس صورة الصلات بين دجلة والفرات ، متى تم الانتقال من المجرى الأوسط ، متى تم الانتقال من المجرى الأعلى إلى المجرى الأوسط ، متى تم متباعدين ، في شبكة من الاقنية العراقية وفي البطيحة الكبرى . وتذهب الأراضي المنخفضة إلى حد دمج النهرين في مجرى واحد ، وتزداد الصفات

المشتركة بينهما ، لكنها لا تحتكرهما . وسواء اتصلا أم انفصلا ، فهما تؤأمان منذ نشأتهما ، بمياه الشرب التي يوزعانها على جميع الاماكن ، وبعدد روافدهما ، وحتى باسم بعض هذه الروافد ، وأخيراً ، يكون مجراهما ومجاري معظم الأنهار الصابة فيهما — على الضفة اليسرى لكليهما — تنزل من منطقة واحدة ، أقصد الكتلة الجبلية التي جمعتها تحت اسم ارمينية . وليس العراق سوى مخلب نهائي فرضته الطبيعة والأعمال البشرية على أخوة تقررت بين النهرين صعدا في أعاليهما .

ولا تستنفد دجلة والفرات موارد خزان ارمينية المائي . فبعض الأنهار الأخرى تنحدر على السفوح الاخرى من هذه الأراضي العالية . وتندهب إلى بحر بنطس ، خارج حدود دار الاسلام ، وإلى بحر الخزر أيضاً (١٢١٨) . ويعد الرس أعظم أنهار ارمينية . وينشأ قريباً جداً من مخرج نهر الفرات ، في جبال قاليقلا ذاتها ، إلا أنه يدير ظهره إلى الفرات ، ويتجه إلى الشرق ، ويجتاز دبيل وأراآن ، حيث يتلقى أحد الروافد (١٢١٩) . ويصب في بحر الخزر ، لكنه ينقسم إلى ذراعين ، لله ينهب أحدهما إلى البحر مباشرة ، ويتحد الآخر بنهر مجاور كبير ، يدعى الكر (كور ،كوره) . ومبدأ الكر من كتل جبلية تقع إلى شمال يدعى الكر (كور ،كوره) . ومبدأ الكر من كتل جبلية تقع إلى شمال عن جبل القبق الذي ينزله الجغرافيون منه أحياناً (١٢٢٠) . ويسقي مدينة تفليس، وهي ثغر جليل ، وبها حمامات كحمامات طبرية ، ماؤها ساخن من غير نار ، ثم مدينة برذعة ، أم ّ اران . ويقترب مجراه ، صببا ، من مجرى الرس ، ويحددان أرضاً تنحصر بينهما ، وتقع حول مدينة بيلقان .

ويضيف المقدسي إلى الرس والكر.، نهراً ثالثاً خاصاً بجبل القبق قطعاً ، يدعى نهر الملك ( سمور )، ويصب في بحر الخزر إلى جنوب دربند ( باب الابواب ) (١٢٢١) . لكن لن ننخدع . فالرس والكر، الوثنقا الصلة . يلخصان على هذا السفح مياه ارمينية ويعدان رمز هذه البلاد . ولا ريب أنهما يجريان على تخوم دار الاسلام ، أو على أراضي تنازع عليها بيزنطية ، في حين يسيطر النصارى في الغالب في الاماكن الأخرى ، إلا أن هذه المناطق ، الحادة الانحدارات ، الوعرة المسالك ، غنية . وقد أشرنا من قبل إلى بهائها (١٢٢٢) . وتعج جميع المحلات بالمياه العذبة الحالية ، الجارية . ويحمل نهو الرس والكو ، الهادئان المهيبان ، السفن . ويديران المطاحن العروب ، ويجريان بين الفوَّة ، التي يجنى منها أرباح طائلة . والعجيبة الاخيرة : ان في نهري الوس والكر أنواعاً من السمك اللذيذ كثيرة ، يأتي على رأسها البرستوج الذي يجيء من أقاصي البحار في كل سنة في وقت معلوم يستعلب الماء ، والسورماهي الذي يحمل منه إلى اردبيل والري والعراق ، ويستهدى من أهلها وتجارها مطيبه والمدته وكثرة دسمه ، ورطوبة لحمه . وينقص هذه اللوحة دعم التاريخ ، أقصد التاريخ المقدس . وهاكه : فمجمع الرس والكر مجمع البحرين ، ويقال ان موسى بلغهما (١٢٢٣) . ويشير اسم الرس إلى أصحباب الرس ، الذين ورد ذكر عقابهم في القرآن : فاذا تأمله المتمكن منه رأى عليه آثار مدن ، يقول ابن حوقل إنها آثار ألف مدينة هي الآن تحت جبل الحارث والحويرث (3771).

### بلدان فارس : المفازة والبحر يتجاذبان الأنهار

لنترك الآن جبال ارمينية واذربيجان، ونتجه إلى الجنوب الشرقي ففيه ثلاثة خزانات مياه ، تتمثل في حواجز الخزر الجبلية الجنوبية ، وجبال المحروس ، ومجموعة خراسان وافغانستان . وتنتهي مياهها إلى بحر الخزر أو إلى الخليج أو إلى بحر الهند . وتجتذب هضبة فارس أي مفازتها الكبرى المياه النازلة من المرتفعنت المشرفة عليها ، فتغيض فيها ، وتحوّلها إلى خزان معكوس تضيع فيه .

ونبدأ بالشمال (١٢٢٥) ، بسواحل بحر الخزر الجنوبية ، الغنية بالمياه الجرية . ويتعاقب من الغرب إلى النثرق ، اسفيد ــ روذ ( اسبيدــ روذ ، سبيد ــ روذ ) أي « النهر الأبيض » (١٢٢٦) ، الذي يصب فيه رافد « ملكي » ، دعي « شاه ــ روذ » لصفاء مياهه ، ثم الهرهز ( هرازبي ) ، وبافل ( بابل ) ، وتيزهين ـــ روذ ( طبري ـــ روذ ، تيجين ) ، وخاصة نهر طيفوري أو نهر جرجان ، الذي يجري في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر الخزر ، ويمر بجرجان ، ويحصل أحياناً التباس بينه وبين نهر اتريك الاعلى . ويخرج نهر جرجان من شرفي سلسلة جبلية تلتقي بجبال خراسان ، ويصب في بحر طبرستان ( الخزر ) على جانبي فرضة ابسكون . ولا يستطيع أي من هذه الأنهار أن يحمل السفن (١٢٢٨) لكنها كلها تخصب الارياف بأقنيتها . وينطبق هذا القول على وضع الجانب الآخر من الحاجز الجبلي ، على واحات قزوين والري ، اذ تتوزع شبكة أقنية وآبار ارتوازية (١٢٣٠) حول الوادي الكبير وسيرم بالنسبة إلى الواحــات الأولى ، وسورني ( سرقني ) (١٢٢٩) وجيلاني بالنسبة إلى الواحات الاخيرة . لكن تعمل المؤثرات القارية عملها هنا ، فتجف الأسهار أحماناً.

وتتوزع المياه توزيعاً مماثلاً في اتجاه الجنوب ، على طول جبال زغروس (١٢٣١) . وتتوالى محموعة من مدن الواحات عند حضيضها، من همذان إلى الكرج ، وقم واصبهان ، وتثبت اثباتاً كافياً ضخامة مخزون المياه فيهما . وعلى وجه التخصيص ، تبلو أصبهان بقعة راثعة خضراء وغنية ، في الهضبة العليا الجافة ، يسقيها زندروذ ( زرين – روذ ﴾ الشبيه بدجيل ، الذي ينشأ في أرض أصبهان بالذات ، ويذهب إلى خوزستان . ويسمى « نهر اصبهان » ، ويسقيها ويسقى رساتيقها، بشبكة ري وتوزيع مياه موروثة عن فارس القديمة . ورغم تفريط زرين روذ بالعطاء ، يبقى غزيراً جداً ، حتى يقال انه يغور في رمل بآخر رساتیق اصبهان . ثم یخرج بکرمان (۱۲۳۲) . وبعید طرف السلسلة الجبلية الشرقي ، تحيد المياه عن هضاب فارس ، وتتجه اما إلى البحيرات أو إلى السفح الذي بازاء الخليج . وتكتمل صورة البلاد المروية على نطاق واسع بعرض البحيرات . لكن لن نتحدث إلا عن بعض الأنهار من الأسماء الحمسة عشر الواردة عند ابن حوقل والمقدسي ، ومن الشبكة الكثيفة ، الغامضة أحياناً (١٢٣٣) . وأعظم هذه الأنهار نهر طاب ، الواقع على حدود خوزستان المجاورة ، الكثير القناطر ومنها قنطرة سكتَّان القليلة النظير . ثم نهر سكَّان ( مند )، وليس في أودية أنهار فارس واد أكثر عمارة منه . ثم نهر الكر ،ويحمل اسم نهر الكر العظيم شبه القبقي ، وقد أصبح إحدى عجائب فارس ، بعد أن سكره عضد الدولة بحائط عظيم ، جعل أساسه بالرصاص ، فتبحّر الماء وارتفع ، فوضع عليه من الجانبين عشرة دواليب ، تحت كل دولاب رحى ، وجرّ الماء بقني ، وسقى ثلاثماية قرية . أخيراً يتبدّل اتجاه المياه مجدداً ، في أقصى الشرق ، وتنحدر إلى الأراضي الداخلية : فديو روذ ( هرى روذ) أو نهر جيرفت ، شديد الجوي وسريعه ، وله وجبة ، ويمر على الصخور ، ولا يستطيع أحد أن ينزله إلا متواقياً على رجليه من حجارة سريره ، وفيه ماء يدير خمسين رحى بالتقدير ، وهو يغوص في الأراضي القائظة التي بعث الحياة فيها (١٢٣٤) .

ونستمر بالاتجاه إلى الشرق ، حتى نصل إلى الكتل الجبلية في خراسان وافغانستان ، وبعدها إلى هضبة البامير التي تعدّ محور نظام توزيع مياه: اولا بين نهر جيحون ( اموداريا) الذي سوف نتكلم عنه فيما بعد ، وبين نهر مهران( الهندوس) (١٢٣٥) . وقد عرفنا نهر مهران من قبل ، فهو نهر نبيل ، عذب جدأ ، زعم عمرو بن بحر الجاحظ ، انه من النيل ، ولا يخالفه بالزيادة ولا بوجود التماسيح فيه ، ولا بكونه من أنهار الجنة . ويقترن أيضاً بنهر جنجس ، وهو من أنهار الجنة أيضاً ، إلا أن قداسته تنتقل إلى نهر مهران ، إذ لا يجوز الشرب منه قبل التطهر . ونترك الأساطير ، ونتناول الواقع أو ما هو معروف منه . فجيحون ومهران يخرجان من مرتفعات شمالية تنزل منها ثلاثة أنهار تتحد ، على ما جاء في كتاب حدود العالم ، وتشكل نهر مهران ، أولها نهر يصرّف میاه مناطق کابل وبنجهیر (۱۲۳۲) ، وثانیهما یسمی سندروذ ، ویقابل مهران الأعلى والأوسط ، وثالثهما هيفان أو ستلج. . وعندثذ يسمَّى «مهران الذهب » (١٢٣٧) ، ويصبح أعظم من دجلة . ويجتاز البوادي أحيانًا ، لكنه يعد في الغالب عماد بلاد واسعة ، ويسقى مدنها وقراها ، ويروي أريافها بشبكة أقنية تلتقي بأنهار أخرى ، فيضيع مجراه بينها . وسواء كبر أو صغر ، جاء في المرتبة الأولى أو الثانية ، فهو موزّع في جميع الاماكن ، وحتى في جهات لا يتوقع انسان وجوده فيها ، مثل وادی نربدا ( أو نرمدا ) ، فیما وراء شبه جزیرة جوزرات (۱۲۳۸). وفي أقصى صببه ، قبل انتهائه إلى البحر ، يتبحر في بطائح فسيحة ، تشبه بطيحة العراق ، عليها طوائف من السند يعرفون بالزط ، فمن قارب منهم الماء ، فهم باخصاص، وطعامهم السمك وطير الماء ، ومن بعد من الزط عن الشط في البوادي لا يخرج من مخبأه ، إلا لينخرط في جيش المنصورة ، قصبة السند الاسفل، أو ليمتهن القرصنة في البحر المجاور .

وتختار بعض الأنهار سفح الجبل الآخر ، على مستوى العروض ذاتها ، وتنحدر باتجاه سجستان وبحيرة زره الكبرى ، التي تتلقى مياههم على مقربة من مدينة زرنج العظمى . وهذه الانهار هي نهر فره ، مياههم على مقربة من مدينة زرنج العظمى . وهذه الانهار هي نهر فره ، والحوش (نهر نيشك ) وخاصة نهر هيل مند ورافده خرد روى (١٢٣٩). ونلقى مرة أخرى اللوحة المعهودة ، نعني لوحة الماء باعث الحياة في الواحات ، إنها هنا بقوة فريدة : ويحتاج النهر إلى قناطر ، مصنوعة من مراكب أو مبنية بعحجارة ، ويحمل السفن على الاقل في فترة ارتفاع مستوى الماء ، ويخرج أحياناً من سريره ، لكنه يحيي بلاداً لولاه لقضت عليها الرياح الرملية ، وتبدو جريته هادئة جداً ، حتى ان بعض الجغرافيين ظنوا ، خلافاً للواقع ، ان مستواه ثابت ، لأن روافده الكثيرة تعوض طنوا ، خلافاً للواقع ، ان مستواه ثابت ، لأن روافده الكثيرة تعوض عليهة تامة عن فقدائه الماء في فروعه الوافرة العدد .

ولا تستنفذ سجستان جميع موارد خزان ماء افغانستان ، الذي يتحدث الجغرافيون (١٢٤٠) ، بحق ، عن وجود ثلاث شبكات مائية أخرى خاصة به . ففي الشمال ، يقع خزان يغذي نهر بليخ أو دهاس، ومعناه يدير عشر ارحية (١٢٤١) . ونمحن هنا في الواقع في حوض نهر جيحون ، الذي يطلق عليه أحياناً اسم نهر بليخ ، مع ان هذه المدينة بعيدة

عنه بعض الشيء . ويعد دهاس نهراً مستقلاً ، لأنه لا ينصب في جيحون ، بل يعتبر رافداً نظرياً له . وهو ينهك تماماً في هذه المدينة ، التي تغمر مياهه شوارعها ، وتسقي رساتيقها بزروعها الرائعة وبساتينها وكرومها . وهذه هي الناحية الهامة على الدوام في الواقع ، نعني وجود الماء في الأرض . فرؤية الجغرافي تتغاضى عن النهر الأسفل ، على الخريطة وفي الوصف ، وتعتبره وضعاً طارئاً تماماً ، ويخلطون بين النهر الأعلى وبين حوض رافد آخر لنهر جيحون ، يعجز أيضاً عن الوصول إليه : فقصد القندز (١٧٤٢) .

ويعد نهر مرغاب أشهر من نهر الدهاس ، ويسمى نهر مرو أو نهر المروين ، أي مرو الروذ ومرو الشاهجان (١٢٤٣) . ويستنفد المرغاب مياهه في الأرياف ، بعد أن يوزعها في فروعه التي ذكر المقدسي أربعة منها ، ثم عدل عن تسمية المتبقى منها ، لكي لا يرهق القارىء: وقد وضحنا من قبل (١٢٤٤) تعقيد هذا الري وأنظمته . ويعد نهراً مباركاً ، إلا عندما يندفع ويكسر سدوده ، فيثبت نزعته إلى الخروج من مجراه ، التي يرى المقدسي أنها ستلازمه إلى الأبد .

ويعتبر نهر هرات أو هرى روذ ( ١٢٤٥) آخر الأنهار الكبرى في بوادي خراسان . وهو الوحيد الذي لا يجفّ في الصيف ، إلا أنه يستنفد مياهه في نهاية مجراه ، على مقربة من سرخس ، التي لا تتلقى ، في أفضل الاحتمالات ، إلا فيض مائه بعد سقيه واحة هرات . هنا أيضاً، تعطى لوحة شبكة تفرعات ، يعدد الجغرافيون أسماءها في رساتيقها. وتتمسّم هذا الوصف في الجهة الشمائية الغربية ، في جبال خراسان : ففيها بلد نسا بعيونه التي يجري ماؤها إلى الدور ، ثم أبي ورد ، وفيه ماء

قويق الذي يحمل اسم قويق حلب (١٢٤٦) . ، ثم واحة نيسابور (١٢٤٧) ونهر سغارو ذ ( او سغاور ) الذي يدير سبعين رحى ، يشرف عليها مراقبو الري . مع ذلك ، يتعلق الوضع باجتماع شبكات أقنية ، واصلا لم يعد الماء ، حتى الغزير (١٢٤٨) ، سوى الماء الذي ينقسب عنه في الأرض. وفي جميع خراسان ، تنزع المؤشرات إلى اثبات زوال النهر الحقيقي. ولن تلبث الآبار أن تسيطر في قوهستان (١٢٤٩) القريبة جداً من الصحارى المحرقة في مفازة فارس .

### الأنهار الكبرى الثلاثة في آسية الوسطى

تعود المياه إلى السيطرة على الوسط في أقصى شمال شرق دار الاسلام وتخترقه أنهار تتناسب أهميتها مع سعة البادية ، وتسخر منها ، وتبعد وحشتها عن ضفافها . وتتنافس بهذه الأنهار وروافدها وأقنيتها وفروعها مع البلدان والمزارع والمدن أو القرى ، في اللوحات المعروضة في نصوص الجغرافية العربية . وقد تناولت دراسة الاسماء التاريخية هدف الأوصاف (١٢٥٠) منذ زمن بعيد ، ولن نعود اليها في بحثنا لا في العراق ولا في دلتا نهر النيل . لكننا ننتهز الفرصة ، ونشيد بالعمل الجبار الذي انجز حتى الآن رغم الصعوبات الجمة التي تمثلت في وفرة التلوينات ، وتبديل أنظمة الري ، وتغيير الاسماء ، وهجرة الأنهار أحياناً . ونتساءل عن أسباب هذا الفيض من الأوصاف والأسماء . ونعيده إلى ذهول عن أسباب هذا الفيض من الأوصاف والأسماء . ونعيده إلى ذهول وعند مشاهدة المياه موزعة على شبكات ري منذ لحظة العثور عليها .وهذه اللوحة رائعة جداً ، فيما يبلو ، اذ لولا وجود المياه ، لهيمنت البادية ، وهذا ما قلناه سابقاً . ومن هنا نشأ فرط التدوين على الارجح : فكلما

زادت قيمة المياه ، زاد استرعاؤها الانتباه ، وكثر تسجيل ما يتعلق بها . 
إلا أن للتاريخ والجغرافية أسبابهما . فالمصنفون كانوا يعتقدون في النصف الثاني من القرن ٤٤ / ١٠ م ، وأساس الوصف جاء على لسانهم ، انتلك البلدان التي كانت تشكل قلب الممتلكات السامانية ، تعتبر نموذج حضارة ناجحة ومستنيرة (١٢٥١) . ونعلم نحن ان أدب المسالك والمملك ، شرقي في وحيه وفي موضوعه على نطاق واسع ، فتزع في النهاية إلى محاباة شرق المشرق . وتشهد الارقام على صحة هذا القول : اذ تكاد الانهار والاقنية في شمال شرق دار الاسلام تحتكر ثلث الاسماء الواردة عند ابن حوقل والمقدسي (٢٠٥٢) .

وتشمل مياه البادية ثلاثة أنهار عظيمة ، يذهب نهران عملاقان منها إلى بحيرة خوارزم ، هما نهر سيحون أو نهر الشاش ( اياكسارت ، سير داريا ) في الشمال ، ونهر جيحون ( اوكسوس ، آموداريا) في الجنوب (١٢٥٣) . ويسمى نهر الصغد نهر زرفشان ، وهو أصغر من النهرين الأولين ، وينتهي في سبخة (١٢٥٤) .

ويقع حوض سيحون (١٢٥٥) في ثغور ، ترسخت معرفتها تلويجياً . ويجهله بعض الجغرافيين الاوائل أحياناً ، او لا يميزونه جيداً عن قرينه جيحون في الجنوب . ويطرح المسعودي نظرية تجعله فرعاً من شهر دنبه . واز دادت الأمور وضوحاً فيما بعد في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي ، لحسن الحظ . فهذا النهر يخترق أرض الأتراك ، المسلمين أو الوثنيين ، الهادئين أو المضطربين ، وتمتد أرض الترك من جبال قبائل القرلق إلى بوادي قبائل الغز . ويحمل سيحون الأعلى في فرغانة اسم مدينة اوزكند . وتكثر روافده في هذه الأنحاء الجبلية ، ويعتبر

أهمها رافد نارين (ختلام . خيلم ، أو جدغل ) . ثم تأتي واحة الشاش الكبرى ، أي منطقة طشقند الحالية ، مع نهرين في الضفة اليمنى ، هما نهر إيلاق الذي يسمى باسم قصبة ايلاق ، ويصاقب نهر نارين ، ثم نهر برك (١٢٥٦) أخيراً تسود البادية القفرة من مدينة فاراب ونهرها حتى بحيرة خوارزم .

وغزارة سيحون إحدى ميزاته الرئيسة . ففيضانه يغطي أراضي واسعة جداً على ضفتيه ، تعادل خمسة عشر مثلا مما يغطيه نهر النيل ، على حد قول المسعودي ، وتصبح الملاحة وسيلة الانتقال بين الضيع المعزولة على التلال ، كما هي الحال في مصر . ويقدر صبيبه بثلثي صبيب نهر جيحون . لذلك تستطيع السفن الكبيرة أن تجري فيه حتى بحيرة خوارزم، وان تصعد منها إليه . إلا أن غزارته تتفارت من مكان إلى آخر في حوضه. فقسمه الاعلى أو نهر اوزكند جدول بين سائر الجداول ، ثم يتعارض وضعه في مجراه الادني ، اذ يتلقى نهائياً غزارة مجاري مياه الجبل ، ويجمعها في نهر وحيد ، يسمى نهر الشاش أو سيمحون ، على حد قول كتاب حدود العالم . أما صعداً ، باتجاه فرغانة خاصة ، فتتراءى البرية في الآفاق البعيدة ، بعد المروج والمراعى التي تلي المزارع . ويشاهد سحر الأراضي المروية التي تخفي أشجارها الملتفة المنازل والمدن ذات الأنهار. وأما صبباً ، فتضعف غزارة سيحون ، ويقتصر عمله على ايقاف توسع البادية ، اذ « يظن انه فارق الحياة » على حد قول المقذسي ، اشارة إلى الحوار الصامت بين الأرض والنهر الرائع . مع ذلك ، لا جدوى من سير السنفن فيه

ويشار إلى شبكة مائية ضئيلة الاهمية ، تقع إلى جنوب نهر سيحون، وتسقى الأراضي الواقعة بين بلاد الصغد ونهر جيحون (١٢٥٧) ، إذ

تهبط من الحيال المجاورة أنهار كثيرة ، منها نهر القصارين (١٢٥٨) ويرويان مدينة نسف ورستاقها ، قبل أن ينتهيا في مستنقع ، ان بقى شيء من مائهما . ولا علاقة للخصب الحقيقي في هذه الأنحاء بخصب بلاد الصغد الواقعة إلى شمالها مباشرة ، باتجاه نهر سيحون . فهذا البلد ، أي نواحي أشروسنه والسغد بالمعنى الصحيح، يحوي عدة مدن هامة ، أعظمها مدينتا سمرقند وبخارى اللتان تمتلكان مزارع غنية إلى أقصى حد ، وبهما مياه « موزع الذهب » أي نهر زرفشان ، المعروف في النصوص الجغرافية باسم نهر الصغد أو نهر بخارى (١٢٥٩). ويلخص كتاب حدود العالم شبكة الماء ، ويقول : تؤلف أربعة أنهار تنزل من جبال البتم الأوسط بحيرة يسحب ماءها نهر زرفشان وتسقي أشروسنه وبلاد الصغد، ثم تقع مياهه أو ما تبقى منها بعد الري، في مستنقع قريب من بيكند أو قره – كول الحالية . ويغني الاصطخري والمقدسي وابن حوقل خاصة ، هذه النظرة الشاملة ، بتفاصيل العجائب الناشئة عن الماء ، وبوصف روعتها . فصعداً ، تسيطر الطبيعة بالجداول والافلاج الجبلية ، التي تؤلف ، عند ذوبان الثلوج ، نهراً عمقه « ثلاث قامات » ، غزيراً جداً حتى انه يحمل الحشب عوماً إلى سمر قند ، ويهدد أحياناً الجسور أو السدود. وعلى النقيض ، يفرض الانسان طابعه من اشروسنه ، ويتدخل باقامة أول سد على المياه . وتتوزع حول المدينتين العظيمتين ، سمرقند و بخارى ، شبكة أقنية متقنة جداً ، تقوم بأربع وظائف : فتجري في أوسع أقنيتها سفن كبيرة ، بحمولتها الثقيلة أحياناً ، وتسقى بشبكة أقنية تتفرع إلى أقصى حد حتى تصل إلى أصغر قطع الأرض في الأرياف، وتوفر ماء الشرب لأهل المدينة التي تعتبر مركز الشبكة ورمزها الكامل ، وتدير الارحية أحياناً وفي بعض الاماكن . وعلى هذا الماء وال جليل بسمرقند ، وقوم مثبتون منزلون لسد بثوقه ومجاري أنهاره وسكوره ، وقد أزيل عنهم الخراج ، وجعل مكانه اصلاح تلك السكور . وأوصاف ابن حوقل دقيقة ، تذكر جميع أسماء الاقتنة ، وتسجيلها صحيحة حول سمرقند وبخارى ويبرز ما ورثته دار الاسلام ووسعته من مشهد معروف جاءاً ، في اوصاف ابن حوقل الدقيقة ، وتدوينه الامين لجميع أسماء الاقنية حول سمرقند وبخارى : فالماء ينتشر بكثرة ، في الهواء الطلق أو تحت الأرض ، أو يحجز في بعض الاماكن وراء السدود ، أو يجري في الاقنية أو في منخفض أو مجاري مرصوصة أحياناً ، رائعة وصافية ، وبها تبر أيضاً ، أو على النقيض ، كدرة عكرتها أقذار المدينة الكبيرة . أما الأرض ، فتخفيها نعمة الماء تحت خضرة ، لا تنقطع إلا ليتخللها ضيع وقلاع يشاهد منها « اروع بلدان الله » (١٢٦٠) .

وتتكرر اللوحة في وصف جيحون (١٢٦١) ، آخر الأنهار الثلاثة، وأعظمها اذ يجتاز الجبال والواحات والبوادي . وهو نهر مشهور ، وان ضعف الالمام به أحياناً ، وأصله من الجنة ، وله تقلبات وأسرار : فالبعض يظن أنه يجري باتجاه الصين ، ويرى آخرون انه يعود إلى الظهور في كرمان ، ويعتقد غيرهم أنه يتصل بنهر مهران أو بنهر دنبه (١٢٦٢) ، كما هي حال سيحون ، ويظن أن ذلك ناجم عن تأثير الرياح الشرقية . وتذهل غزارته الآن على وجه التخصيص ، مثلما فعلت في الماضي البعيد . وتجعله قوة مياهه نهراً فاصلاً ممتازاً ، وحداً أساسياً في الجغرافية . بأوسع معاني هذا اللفظ . ويطلق على البلدان الواقعة على ضفته اليمني اسم ما وراء النهر ، أو اسم « الجزيرة الحارجية» مثلما تصور بوريس فيان (١٢٦٣) . في جميع الاحوال ، ما وراء مثلما تصور بوريس فيان (١٢٦٣) .

النهر عالم آخر ، هيهات ان يزيل الفتح الاسلامي الذي جاء بعد فتح الاسكندر (١٢٦٤) ذكراه من أذهان الناس. فهو عالم البوادي الفسيحة والجبال المنيعة ، وأرض البرد ، وتتجول فيه أقوام مختلفة من أتراك وهون . باختصار يشير اسم ما وراء النهر إلى بلاد الغيب ، بل إلى نهاية الأرض التي تحميها طلسمات الحكيم بليناس التياني (١٢٦٥) ، وتشكل حدوداً تتميز بالسحر والتفكير الحاص ، وحتى باقتصاد فريد اذا شاء المرء أن يستذكر الحياة اليومية . وكل من أراد من التجار ، لاسيما تجار الرقيق ، أن يعبر نهر جيحون ، ويخرج منها ، يتحتم عليه أن يحصل على جواز من السلطان ، وان يدفع ضرائب ورسوماً معينة (١٢٦٦). مع ذلك تقدمت معرفة اقليم ما وراء النهر ، وتمت بسرعة فاقت سرعة معرفة نهر سيحون . وتحددت منابع نهر جيحون تحديداً جيداً على وجه الاجمال . فقيل انه يخرج هو ونهر مهران من جبال واحدة ، تقع في بقعة تتفرع فيها جبال هندوكوتش عن هضبة البامير . وتنزل روافده الكبرى من أعالي الجبال ، وتقع فيه من جهة الضفة الغربية . ويتلقى فيها نهر جيحونالأعلىأو جريابأو الوخاب أي نهر بنج (بياندزه) حالياً،على التوالي انديجاراغ ،وفارغر ، وهلبك (اخشوا) ،وبلبان،ثم مجرى ماءغزيراً جداً حتى أنه يعد النهر الثاني في تكوين نهر جيحون ، وهو الوخشاب (الفخش ) الذي يأتي من تخوم البامير الشمالية . أخيراً يرفده نهر القواديان والصغانيان (١٢٦٧) الهابطان من جبال البتم مثل نهر زرفشان(نهر الصغد). ولا يقع في نهر جيحون من جهة الضفة اليسرى إلا نهر ضرغام (نهر بدخشان ) ونهر ختلاب ، مع أن روافد سفوح جبال هندوكوتش الشمالية روافد نظرية أحياناً ، تجف بالـري قبل أن تصل إلــى جيحون (١٢٦٨) . وأطلق اسم بلخ على جيحون فقيل نهر بلخ ، وان كانت هذه المدينة ، كما قلنا من قبل ، لا تقع على هذا النهر بالذات ، وتعين انتهاء المنطقة الجبلية ، وبالتالي انتهاء الروافد . وتمتد البادية من عند نهر كالف على التخصيص (١٢٦٩) وتنتشر فيها واحات متباعدة ، تحييها أقنية مسحوبة من نهر جيحون . وتعد خوارزم أعظم تلك الواحات وأوسعها . وآخر مظهر حياة هام قبل الوصول إلى المفاوز الواصلة حتى بحيرة خوارزم .

وتتعارض لوحة جيحون بعد تشكله على النحو المذكور ، وبعد تحوله إلى نهر البادية الوحيد . تعارضاً تاماً مع مشهد حوضه الأعلى الواقع في قلب الجبال ، بما تعترضه من عقبات هائلة أحياناً ، وما له من روافد تتدفق في الفجاج العميقة ، وما على ضفافه من خيرات يظن أنها انبعثت من العدم ، كالأشجار والمزارع والحبوب أو الكرمة ، اضافة إلى ما يحمله نهر وخشاب من التبر (١٢٧٠) . مع ذلك ، يتراءى وراء جيحون الأعلى والأدنى ، في الجبل والسهل ، نهر جيحون الواحد الذي يعد من أكبر أنهار العالم . ويقال انــه يـأتي مـن الجنــة ، ويعيــد خلــق الجنــة على الأرض (١٢٧١) ، ويشق بلداناً رائعة الجمال من أبدع ما في هذه الدنيا. و تعد مياهه من أعذب مياه العالم ، وتكثر فيه الأسماك (١٢٧٢) ، وتجري فيه السفن ، وفي بعض أقنيته أيضاً . أخيراً تتجلى عظمته وقوته بوضوح تام من خلال تحديد معابره التي يمكن اجتيازه منها ، وتسمح له غزارته أن يتشعب إلى فروع كثيرة في خوارزم وفي أماكن عديدة من مجراه الأعلى . ويبلغ عرضه على مقربة من بحيرة خوارزم حوالي فرسخين(أي حوالي ١١ كم). وقد استطاع فيضانه ان يزيل مدينة كاث بأجمعها من الوجود . وربما جمد وادي جيحون في الشتاء ، فيصير منظره ساحراً ، ويبتدىء جموده من ناحية خوارزم حتى يعلو إلى حيث ينتهي الجمد. وعندئذ تعبر عليه القوافل ببغالها وجمالها ، بأثقالها وأحمالها (١٢٧٣) . ونشير في الختام إلى أن غزارة نهر جيحون حبته مركزاً فريداً على خريطة الكرة . فهو نهر الثغور الفارسية التركية (١٢٧٤) ، ثم صار نهر دار الاسلام ، دون أن تغرب الحدود التي يرسمها عن بال أحد من الناس. فهو معلم يتناسب مع عظمة عالم جديد يبدأ عند ضفته الشمالية ، وصار اسلامياً ، لكنه بقي عالمياً . ويثبت هو وبعض الأنهار الكبرى في العالم ، كالنيل و دجلة والفرات ، ان دار الاسلام اختصت بتاريخ وجغرافية شاملين و عالمين .

# الفصل الثالث مجر امع المبير اه

## من أغلق أبواب البحر ؟ سفر أبوب

نعرف الآن جيداً عمل الماء على الأرض التي وهبها الله للبشر ، سواء كان الماء في الأنهار أو القنى أو العيون أو الحياض. وندرك أنه عنصر حوهري في تركيب الكون ، يمثل أولا ً حركة تتكرر دوماً على الوجه التالي : مطراً ، فسيحاً ، فغوراً ، فانبجاساً ، فتبخراً ثم مطراً من جديد وحتى لو توقفت هذه الدورة العظيمة أحياناً . واحتجز انقطاعها الماء في أعماق الأرض ، قبل أن تعيده إلى الهواء الطلق ، فان فيه على الدوام عياة تنتقل إلى بني البشر منه . ويشير كل من يتحدث عن غذاء الانسان على الماء العذب ضمناً ، فيما عدا بعض الاستثناءات النادرة جداً . لكن ما حال الماء الآخر الذي يبقى في مكانه وسط الأراضي البارزة ، أو يشكل حدوداً لها ، هذا الماء المليء بالملح هذه المرة في معظم الاحيان؟ يشكل حدوداً لها ، هذا الماء المليء بالملح هذه المرة في معظم الاحيان؟ فالبحر والبحيرة يشتركان في صورة واحدة ، تبدي لنا سطحاً هادئاً ، متفاوت الملوحة ، من ماء لا يشرب ، يقابله سطح مضطرب من الماء الحارى العذب .

ويتوقع المرء تقديم الاعتراض التالي: ثمة ــ وهذه حالة شائعة كثيراً في الشرق بحيرات ماء عذب ، مثل بحيرة طبرية ، التي تتوازى تماماً مع البحر المبت القريب منها فالحق يقال إن الملح خلافاً لبقاء كتلة الماء في مكانها ، لا يعتبر قرينة حاسمة تفرق بين الماء الجاري ومجمع الماء . وهكذا تصبح البحيرة حالة وسطى بين النهر والبحر ، فلعلنا نصل إلى البحر الحقيقي عندما نجتاز مياهها .

### البحيرة والبحر

لأول وهلة ، تبدو الأمور بسيطة . فليست البحيرة أبداً سوى بحر صغير ، إذا اعتمانا على لفظ بحر وتصغيره بحيرة . لكن كيف نقدر مساحة البحيرة ، سيما ان البحر ، كما نعلم ، يؤخد حتماً بمعنى عام جداً ، وكأنه يشير إلى مساحة كبيرة واسعة جداً من الماء المالح أو العذب على حد سواء ، إذ إن نهراً واحداً في الحد الأدنى ، وهو النيل ، استحق هذه التسمية (١٢٧٥) ؟ لننظر إلى الحريطة . يطلق على بحيرة آرال ، في معظم الاحيان ، اسم « بحيرة خوارزم » ، في حين يدعى بحر قزوين بحر الحزر أو بحر جرجان أو بحر طبرستان . وقد يستبدل أحد لفظي بحر أو بحر أحياناً (١٢٧٦) حتى بالنسبة إلى بحيرة اورمية الأصغر كثيراً جداً (١٢٧٧) والواقعة في اذربيجان . فهل يجييء التمييز أفضل على أساس الملح ؟ لكن البحر الميت أو بحر لوط يدعى أيضاً البحيرة العفنة ، أو العكبس بالعكس . وهكذا أصبحت تتوفر لدينا أيضاً البحيرة العفنة ، أو العكبس بالعكس . وهكذا أصبحت تتوفر لدينا أمثلة كافية لكي ندرك من جهة ثانية اعتماداً عليها ، اننا لن نتوصل إلى نتيجة من التفريق بين بحر مفتوح وبحيرة مغلقة . فجميع الظواهر تتضافر لتبحد هذا التمييز وغيره: ثم ألا يجعل كتاب حدود العالم البحر للعالم البحر هذا التمييز وغيره: ثم ألا يجعل كتاب حدود العالم البحر

أو البحيرة ، والمستنقع على وجه أدق ، مصب الأنهار الطبيعي ، مما يؤول إلى إعطاء البحيرة والبحر تعريفاً واحداً (١٢٧٨) يرتكز إلى انتهاء مجرى الماء فيهما ؟

في جميع الأحوال ، لدينا ناحية ثابتة : تسمى البحيرة بحراً أحياناً . لكن لا يسمى البحر بحيرة أبداً ، أو لنقل بالأحرى ، ما دمنا لا نعرف حتى الآن حقيقة البحر ، ان احداً لم يسنعمل قط لفظ بحيرة ليدل على البحر المتوسط ( بحر الغرب ، بحر الروم ) أو على المحيط الهندي ( البحر الشرقي ) مع فرعيه البحر الأحمر ( المسمى بحر القلزم ) والخليج العربي الفارسي (بحر فارس ) (١٢٧٩) . بالتالي ، يسعنا أن نعيد التمييز ، الذي رفضناه من قبل ، بين بحر مفتوح وبحر مغلق (١٢٨٠) ، شريطة أن ننص عليه كما يلي : يجوز تسمية البحيرة بحيرة أو بحراً ، اما البحر المفتوح ، فلا يصح أن يطلق عليه اسم بحيرة ، أي بايجاز : تقتصر تسمية البحر على البحر المفتوح حصراً (١٢٨١) .

إذا عدنا مرة أخرى إلى الخريطة ، اضطررنا ان نتساءل عن احتمال وجود أساس تمييز آخر: نعني الامتلاك. قد يقال بطيبة خاطر إن البحر الحقيقي يمكن أن يقتسم مع الامم الاخرى في حالة البحار الشرقية والغربية ، ومع المجهول في حالة الاقيانوس ( البحر المحيط ) . خلافاً لذلك ، تمتلك دار الاسلام البحيرات . إلا أن هذا التمييز لا يصح هنا أيضاً . فمن جهة أولى ، يطلق أحياناً اسم بحر على بحيرة تمتلكها كلها دار الاسلام كالبحر الميت . من جهة أخرى ، يسمى بحر قزوين أحياناً ، كما قلنا ، بحيرة ، دون أن تمتلكه كله دار الاسلام . بالتالي ، لابد أن نعترف أن قرينة الملكية ، أو الاشتراك بها ، الواضحة في حالة البحار نعترف أن قرينة الملكية ، أو الاشتراك بها ، الواضحة في حالة البحار

المفتوحة ، تتشوش كثير ا عندما تطبق على البحار المغلقة ، من جراء تداخلها مع مفاهيم أخرى بينة أو كامنة : فالبحر الميت ، المغلق ، غير المشترك بين دار الاسلام وغيرها ، المحدود المساحة يجمع كل صفات البحيرة ، إلا أن ملوحته ، والملوحة ميزة أساسية للبحار ، تدفع إلى تسميته بحراً . خلافاً لذلك ، يعتبر بحر قزوين ، المشترك بين دار الاسلام وسواها ، الواسع والمالح (١٢٨٢) ، بحراً مبدئياً . مع أنه كتلة ماء مغلقة ، وهذه إحدى صفات البحيرات ، التي تدفع إلى تسميته بحيرة أحياناً .

لكن هل يعني هذا الوضع وجوب التخلي عن محاولة توضيح الأمور؟ ثم كيف يثق المرء بأنه يحصل على نتيجة لحوالي العام ألف تفوق ما حصل عليه العلماء في أيامنا الحاضرة ، التي لم يبلغ فيها التمييز بين بحر ومحيط وبحيرة حد الكمال دوماً؟ في الواقع ، لو استعرضنا جميع معطيات الجغرافيين العرب ، ولاحظنا أن معايير الملوحة والاتساع والامتلاك لا تصح دائماً (١٢٨٣) ، لامكننا مع ذلك أن نميز بين البحار الحقيقية ، التي تحمل باستمرار وحصراً اسم بحر ، وبين البحار المبهمة والبحيرات. عندئذ نعود إلى الصيغة السابقة ، بنص معدل قليلاً ، و نخلص إلى القول بأن الشرط الضروري والكافي لكي يطلق على البحر اسم بحر هو أن يكون مفتوحاً.

هذه هي القاعدة الوحيدة الدقيقة الممكن استخلاصها من أسماءالبحار في الجغرافية العربية، وربما أيضاً في جغرافيتنا نحن. اما في سائر النواحي، فندرك جيداً ان لفظ البحر، بمعناه الواسع، يمكن اطلاقه على شتى المجامع المائية، اذا ما أخذنا بقرائن أخرى تعوزها الدقة. وقد نوفق في

الاستهزاء من هذه الشكوك . مع ذلك، ألا يسهل العثور على البحر الحقيقي ، إذا اعتمدنا على الصورة البسيطة والواضحة ، التي يحملها كل منا في مخيلته ، عوضاً عن التفتيش عنها عند علماء من جميع العصور ؟ فالاصطلاحات العربية ، التي تعرف البحر بأنه كتلة مائية واسعة ، تتفق في النهاية مع مصطلحاتنا : فلا ريب أن البحر ماء ماد وواسع حتى ليظن بأنه لا يتحرك ، ولا يتحرك فعلا ً أحياناً على عكس النهر ، وهو الماء الذي يعتبره الانسان الواقف على الشاطىء ، أكثر من انقطاع في الأرض هذه الثابتة ، يشعر غريزياً باستحالة عبوره : انه عنصر يجتاح الأرض هذه المرة ، ويدفعها بعيا أ باتجاه الافق ، كما هي الحال في وضع النيل ، أو يخفيها وراء الافق في أغلب الاحيان أيضاً .

### أصل البحسار

من أين يأتي هذا الماء الهائل المتجمع ؟ تحدثنا في الفصل السابق عن البرزخ الذي وضعه الله بين الكتلتين المائيتين العذبة والمالحة ، وتحدثنا أيضاً ، من زاوية ثانية ، عن ماء ملخ أعقب الله به بعض الأرض الذي تأخر عن قبول أمره بابتلاع الماء و انحدر إلى قعور مواضع الأرض بعد الطوفان (١٢٨٤) . ويكرر المسعودي (١٢٨٥) أصل نشوء الماء الكوني، مرفقاً بتفاسير أخرى داخلة في الفيزياء ؛ فيقول : « و ذهبت طائفة منهم ( اي المتقدمين من أوائل اليونانيين والحكماء ) إلى ان البحر بقية الرطوبة الأولى التي جفف أكثرها (١٢٨٦) جوهز النار ، وما بقي منها استحال لاحتراقه . ومنهم من قال : ان الرطوبة الأولى المجتمعة، منها استحال الباقي إلى ملوحة ومرارة. ومنهم من رأى ان البحر هو ما بقي مما صفيّه الأرض ملوحة ومرارة. ومنهم من رأى ان البحر هو ما بقي مما صفيّه الأرض

من الرطوبة المائية الخلط جسمها ، كما يعرض في الماء العذب اذا مزج بالرماد ، فانه اذا صفا من الرماد وجد مالحاً بعد أن كان عذباًولنبق في مجال الفيزياء ، لكن هذه المرة ، في نطاق الزمن المستمر الذي ينقضي دوماً تحت بصرنا : وذهب آخرون إلى ان الماء عذبه ومالحه ، كانا ممتزجين ، فالشمس ترفع لطيفه وعذبه ، لخفته . وبعضهم قال : ترفعه الشمس لتغذي به ، وقال بعضهم : بل يعود بالاستحالة ماءاً اذا صار بارتفاعة إلى الموضع الذي يحصره البرد فيه، ويكيُّنه . ومنهم من ذكر أن الماء الذي هو اسطقس (١٢٨٧) ، ما كا. منه عن الهواء ، وما يعرض منه من البرد ، يكون حلوأ ، وما كان معه في الأرض لما يناله من الاحتراق والحرارة يكون مراً . ومن أهل البحث من قال : ان جميع الماء الذي يفيض إلى البحر من جميع ظهور الأرض وبطونها ، اذا صار إلى تلك الحفرة العظيمة فهو مضاض من مضاض ، والأرض تقذف إليه ما فيها من ملوحة ، والذي في الماء من أجزاء النار التي تخرج إليه من بطون الأرض ومن أجزاء النيران المختلطة ، يرفعان الطائف الماء بارتفاعهما وتبخرهما، فاذا رفعا، للطائف صار منها ما يشبه المطر ، وكان ذلك دأبهما وعادتهما ، ثم يعود ذلك الماء مالحاً ، لأن الأرض اذا كانت تعطيه الملوحة ، والنيران تخرج منها(١٢٨٨)العذوبة واللطافة ، كان واجباً أن يعود إلى الملوحة ، وكذلك يكون ماء البحر على كيل واحد ووزن واحد، لأن الحر يرفع اللطيف فيصير طلا وماءاً، ثم تعود تلك الاندية سيولاً"، وتطلب الحدود والقرار، فتطلب الجدول والغيران، وتجري في أعماق الأرض حتى يصير إلى ذلك الهور (١٢٨٩) فليس يضيع من ذلك الماء شيء، ولا يبطل منه شيء، والاعيان قائمة كمنجنون غرف من نهر (۱۲۹۰) و صب لى حفرة تفيض إلى ذلك النهر » .

أخيراً ، تلي تفسيرات شبه بيولوجية ، تجمع الكون والعالم الصغير : « ومنهم من رأى أن البحار عرق تعرقه الأرض لما ينالها من احتراق الشمس لاتصال دورها . (. . . ) . وقد شبه ذلك قوم بأعضاء الحيوان اذا اغتذت وعملت الحرارة في غذائه ، فاجتذبت منه ماءاً عذباً إلى الأعضاء المغتذية به ، وخلت ما ثقل منه ، وهو المالح والمر ، فمن ذلك البول والعرق ، وهذه فضول الأغذية لا عذب فيها ، ولما كانت عن رطوبات عذبة احالتها الحرارة إلى المرارة والملوحة ، وان الحرارة لو زادت أكثر من مقدارها لصار الفضل مراً زائداً على ما يوجد من العرق ، والبول ، لوجود كل محترق مراً » .

وتتمايز نماذج التفاسير الثلاثة التي يعرضها المسعودي : بالعلاقة بين الجغرافية والتاريخ بالدرجة الأولى . فالتفسير الأول يرتبط بالزمن الغابر كلياً، أي زمن النشوء الكوني ، فيؤول إلى تعيين مدة تحدد تحديداً نهائياً ، في حين يندرج التفسير ان المتبقيان في الزمن المعاش الذي يستمر يو أيوماً . ويشمل التفسير الذي يقول بعودة المياه إلى مكامنها الاصلية، من ناحية ، نظامين ، حسب ادخال عمل حرارة الأرض الباطنية أو اهماله . فاذا لم تعمل الحرارة عملها ، اعتبرت الأرض مصفاة هائلة، فعالة كانت أم غير فعالة . ففي الحالة الأولى ، تنشأ المياه الجارية . وفي الحالة الثانية ، تتحدى المياه الثقيلة جداً ، المصفاة الطبيعية ، فتتكون بالتالي الأنهار والعيون من جهة ، والبحار من جهة أخرى . واذا عملت متباينان يلخصان في فرضيتين . ففي الفرضية الأولى ، يعتبر الماء ، وهذا متباينان يلخصان في فرضيتين . ففي الفرضية الأولى ، يعتبر الماء ، وهذا من عنصرين ، ويتجلى عمل الحرارة في ظهور آثار مختلفة تبخر أحد العنصرين وتحول الآخر (١٢٩١).

ويشكل الماء في الفرضية الثانية اتحاداً جوهرياً بين عناصر صافية أو مشوبة ، بعضها يتبخر وبعضها لا يتبخر . ففي الحالة الأولى ، ينتج الملح عن استحالة الماء العذب ، وفي الحالة الثانية ، يوضع مع الماء العذب من البداية ، ويقتصر عمل الحرارة على الكشف عنه .

ويؤدي الاعتماد على الزمن الكوني إلى إغفال مستقبل الماء العذب، ويسوغ تحديد مستقبل البحر وحده تحديداً نهائياً ، يجعله لا يتحول ولا يتحرك كالبحر ذاته . بالتالي ، كان لابد ، في هذا المنظور الثابت، أن تثير المياه الجارية معضلة ، يقتضي حلها ادخال الزمن المستمر أي الله و الازلي ، نعني زمن البشر وزمن الانهار ، في محاولة تفسير أخرى . ويعرض علينا نظامان ، أحدهما بيولوجي ، كما قلنا ، يستدعي تعليقاً محدوداً فقط . فلا نبرز سوى معادلات لطيف وخفيف ، ومر (مالح) وثقيل ، تسمح بادراج الماء في دورة الاجتذاب بالحرارة الجرمية أو الشمسية : وتفلت المخلفات الثقيلة أي البول والعرق وماء البحر ، من هذا الاجتذاب ، في حين تتغذى الشمس من العناصر اللطيفة الموجودة في الماء ، على غرار مايحدث في جسم الانسان ، لأنها وحدها خفيفة ، يسعها أن ترتفع إليها .

وتتضح بجلاء تام صورتا ارتفاع الماء العذب إلى الشمس واغتذاء هذا النجم ، في الفرضية الأخرى ، التي تتضمن تفاصيل جمة ، وتبدو عويصة أيضاً . فهي تنطوي أصلاً على أشياء كثيرة ، في طليعتها العودة البسيطة إلى الفكرة المثارة من قبل في الزمن الكوني ، نعني فكرة الماء الذي تصوروه اتحاداً ، انما في منظور الزمن المستمر . وتعدل نظرية أخرى ، فيما يبدو ، تدخل بوضوح دورة التبخر والتكاثف ، نظرية

اغتذاء الشمس ، التي تترك قضية مصير المياه الجارية معلقة . ان كل الأمور واضحة حتى الآن. لكن تنشأ الصعاب عندما بيحاول المرء أن يدقق بعض الشيء في جميع هذه النواحي . النقطة الأولى : يأتي الملح من الأرض ، فتعلل به ملوحة المياه الجارية الواصلة إلى البحر ، التي تماح بفضل اجتذاب لعله يرتبط بثباتها في مكانها ، من الملح الذي تقذفه الأرض . لكن يبدو أن المياه الجارية لا تنتظر مرحلة وصولها إلى البحر لتملح . فهي تتلقى الملح متى وصلت إلى الأرض ، في حين يخرج منها عمل النيران الاضافي العذوبة واللطافة . لكن كيف تفسر عذوبة ماء الأنهار في هذه الحالة ، من ناحية ثانية ، يختلط موضوع الماء العذب الذي يرتفع إلى الشمس بموضوع آخر ، يناقضه ويجعله حصيلة عمل الهواء والبرد . أخيراً ، كيف يعرف البحر حقيقة ؟ يقال لنا بأنه خزان هور (۱۲۹۲) ، انما هور لا تغذیه مجاری الماء وحدها : ففی باطن الأرض وأعماقها ، تتوفر حركة ماء أخرى ، تعتمد على المفهوم الضمني لمحيط الماء العذب الذي يوازي محيط الماء المالح، ويشبه وعاءاً مستطرقاً على مستوى العالم ، يؤمن التوازن العام في جميع أنهار الأرض وعيونها و جاداولها (۱۲۹۳).

مرة أخرى ، لم ننل ما نتوقع من التأملات العلمية ، المستوحاة ، في هذه الحالة ، مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، من ارسطو . مع ذلك، حذار من السخر منها . فهي تحاول على الاقل أن تفهم مكانة البحر الصحيحة في دورة مياه الماء : فمصنفو الجغرافية يعرفون أن الغيوم والأمطار والأنهار ومجامع الماء المالح داخلة جميعها في كتلة واحدة وتنحصر الأمور المتبقية في ناحيتين خافيتين : اولاهما كتلة البحار الهائلة التي لا تتناسب كما نرى مع جميع الماء الذي تتسنى رؤيته في مكان آخر

على وجه الأرض أو في السماء ، ثم الملح ، هذه المادة الغريبة التي تتكون من أرض وماء أو تؤلف حمن يعلم ٢ - عنصراً بحد ذاته ، يثير ظهوره مشكلة هائلة في فيزياء تلك الأيام . فجهد العالم يستجيب لأمر تلقاه كل مؤمن بأن يعمل التفكير في بناء العالم المثالي . لكن هناك حالات حدل عليها الرجوع إلى نشوء الكون ينصب فيها ذكاء الانسان ، لكي يؤدي واجبه تماماً ، في حالة البحر مثلاً ، على واجب آخر ، يقضى بأن يعيد إلى الله لغزه سليماً .

## خريطمة البحسار

أولاً ، يجمع مصنفو الجغرافية على أن الاقيانوس أو المحيط يستادير بالعالم كالحلقة ، وتتصل به جميع البحار المفتوحة . والإشكال ، على حد قول المقدسي ، هو أن نعرف هل تقلب في المحيط أو تخرج منه . ويميل الاصطخري وابن حوقل إلى الفرضية الثانية ، التي تجعل بحر الروم والبحر المسمى بحر فارس «خليجين» متقابلين يأخذان من البحر المحيط . ويعلن المقدسي صراحة عن تردده الناشيء عن قراءة بعض الكتب ، لكنه يميل في النهاية إلى الحل الآخر ، فيقول ان البحار بالضبط الكتب ، لكنه يميل في النهاية إلى الحل الآخر ، فيقول ان البحار بالضبط أنهار تجتمع وتصب في المحيط ، بعد أن تضطر ، على غرار مجاري الماثلة لها ، ان تنحدر نحو الجنوب ، حيث علو الأرض أخفض ، وحتى إلى ما هو أبعد أيضاً ، حيث يغور البر تحت الموج (١٢٩٤).

لن أتحدث عن الاقيانوس ذاته من جديد ، لأنه يعود إلى الأرض، كلها ، وقد تناولته من قبل على هذا الأساس (١٢٩٥) . لكن أشير فقط (١٢٩٦) إلى انه البحر المحيط ، بحر الظلمات ، والأخضر على الدوام ، الذي لا حيوان فيه ، حتى ليخال المرء أن التمييز الكبير على اليابسة

بين العامر والخامر (١٢٩٧) . يتكرر هنا في منظور اوسط . يشمل الأرض كلها والحياة التي تنتصر عليها ، وتتحول إلى نقيض نطاق الموت الشاسع ، السائل والملح . ولعل الحياة الوحيدة في الاقيانوس هي حياة الأهوال : فالأسماك هنا طولها « عدة ايام » ، وابليس يتململ في سجنه في جزيرة ساه ، وفيه قبر سليمان . سيد الجن ، يذكر بوجودهم في هذا المشهد الذي لا يصل إليه البشر .

ويبقى الاقيانوس على حدة ، سواء كان منبع البحار أو مصبها ، ولم يدخله المقدسي في جملتها (١٢٩٨) . لكن كم عدد البحار ؟ فالجدل محتدم بشأنها ، ويقال ان العدد يتراوح بين اثنين وسبعة ، بما فيه الاقيانوس (١٢٩٩) . ويوجز كتاب حدود العالم وضع بحار الكرة ويجعلها سبعة : هي البحر الأخضر المسمى المحيط الشرقي ، والمحيط الغربي ، والبحر الاعظم الذي يتاخم المحيط الشرقي ويشمل إجمالاً بحر الهند وخلجانه الحمسة : اي خليج بربرة (عدن) ، وخليج العرب أو القلزم أو ايلة ( البحر الاحمر ) ، وخليج العراق ( الحليج العربي الفارسي ) ، وبحر فارس ( بحر عمان اليوم ، إلى شرق مضيق هرمز ) . وخليج الهند ( القسم الشرقي من بحر عمان أو البحر العربي بالانكليزية) . ثم يأتي بحر الروم ( المتوسط ) وبحر الحزر ( قزوين ) ، وبعر الجرز أو بنطس ( البحر الأسود ) الذي يتصل ببحر الروم ، وأخيراً بحر خواردم ( آرال ) . خلافاً له ، يناقش المقدسي ( ١٣٠٠ ) العدد مع شخص وهمي يعترض عليه ، ويورد أدلة قرآنية ، ويخلص صراحة بعد امعان الفكر إلى ان ليس هنالك إلا بحران .

لنقف لحظة عند هذا النقاش لنوجز فحواه . فالقرآن مصدر الرقمين

المنوه بهما ، إذ قال تعالى : «( والبحر يمده من بعده سبعة ابحر )» ، الآيدة ، ، وقال أيضاً : «( مرج البحرين يلتقيان )» ، الآية (١٣٠١) . فماذا أراد الله : يبجيب المقدسي بأسلوبه الحاص ، من وجه أول ، ان الألف واللام في لفظ « البحرين » للتعريف . ثم ان الله خاطب العرب بما يعرفونه ويعاينونه . فذكر « البحر » ، مفرداً في الآية الأولى ، أي بحر العرب ، الذي يدور على ديارهم ، و « البحرين » في الآية الثانية ، أي بحر الروم والبحر المسمى الشرقي ، اللذين يلتقيان تقريباً ( ١٣٠٢) عند برزخ السويس . اما البحار السبعة، فيجوز ان يكون اراد بها سبعة من بمفرداً ، وقال ولو أن سبعة مثله جعلت أيضاً مداداً ، فيصبح عدد البحار مفرداً ، وقال ولو أن سبعة مثله جعلت أيضاً مداداً ، فيصبح عدد البحار أسفارهم فيها ، وهي ، عدا بحر الحجاز ، بحر القلزم ( منطقة السويس ) وبحر عمان ، وبحر مكران ، وبحر كرمان ( بين الهند وغر اليمن ، وبحر هجر ( حوالي البحرين ) .

ولا يلبث الشخص المخالف أن ينتقل من جزيرة العرب إلى العالم عامة، فيظهر في النقاش البحر الميت ( البحيرة المقلوبة ) والبحر الحوارزمي، والبحر الخزري ( بحيرة طبرستان ) والبحر القسطنطيني وبحر الهند وبحر الزنج ( السواحل الافريقية من المحيط الهندي ) وأخيراً البحر الشرقي . اما بالنسبة إلى البحار الثلاثة الاخيرة ، فواضح انه يمكن وان كان المقلسي لا يذكر شيئاً عن هذه الناحية ، اما ان نلحقها بالاقيانوس ، المستبعد لوضعه الحاص كبحر محيط ، واما جمعها ثلاثتها تحت اسم البحر الشرقي ، الذي يدل على أحد البحرين الاكيدين اللذين يعرفهما العرب

ويسافرون فيهما . ويرفض بحر القسطنطينية ، وهو بحر ايجه بلاريب ، باعتباره خليجاً من الرومي . اما البحار الثلاثة المتبقية ، فهي بحيرات ببساطة كلية ، لأن من جعل هذه من جملة البحار . لزمه منطقياً ان يجعل بحيرات فارس والرحاب وتركستان بحاراً أيضاً . وخلاصة القول ان البحرين الحقيقيين ، اللذين حددهما القرآن باداة التعريف (١٣٠٤) وتعريفهما ، هما بحر الروم والقسم الغربي من بحر الهند .

وهنــالك رقــم هــام ، هو رقــم خمســة أبحــر موروث عين بطلميوس (١٣٠٥) . والبحور خمسة عند ابن رستة ، وهي بحر الهند وفارس والصين ، وبحر الروم وافريقية والشام ، وبحر اقيانوس . وبحر نيطس ، وبحر طبرستان وجرجان . اما ابن الفقيه (١٣٠٦) ، فيعدد أربعة بحار ، هي البحر الكبير ، والبحر المغربي الدبوري الرومي . والبحر الثالث الخراساني الخزري ، والرابع ما بين رومية وخوارزم وفيه جزيرة توليه (١٣٠٧) . ويتردد المسعودي (١٣٠٨) بين خمسة وستة وسبعة ، ويتوقف لحظة عند الستة ، فيذكر بحر مانطش ، ثم يؤكد أن اما اخوان الصفا ، فيذهبون في البدء إلى ان عدد البحار سبعة ، ويتوصلون إلى هذا الرقم باتباع تقليد ابن الفقيه ذاته (بحره الرابع يسمى بحر الصقالبة)، وينقسم البحر الشرقي إلى أربعة بحار هي بحر القلزم وبحر فارس وبحر الهند وبحر الصين . لكنهم يترددون هم أيضاً . ويعودون فيما بعد إلى الرقم اربعة ، فيستبدلون بحر الصقالبة ببحر ياجوج وماجوج ، ويحذفون بحر الخزر، ويقسمون البحر الشرقي . في غربه وشرقه ، إلى بحري الزنج وزابج ، أي بحر افريقية الشرقية وبحر جزر السونا. . (14.4) ونتساءل مرة أخرى : ما هو العدد الصحيح ؟ الله أعلم ، بلا أدنى ريب . فيما عدا ذلك . يصطدم التقليد الكتبي ، البطلميوسي او سواه ، بظاهرة اتساع البحر ، لأنه يمتد ، لا على مستوى أحد البلدان ، بل على مستوى الكرة ، المستديرة الشكل مثله . التي يغطي خمسيها ، ولا يعد المرء خمس عشرة ليلة من أي موضع شاء . الا يصل إلى البحر ان شاء في شرق اليابسة (١٣١٠) وان شاء في غربها . طبعاً ، يحار العلم حيال هذه العظمة ، ولا بدله ، لكي لا يضيع ، ان يعود إلى الآفاق القريبة. فيصير بحر البشر في النهاية البحر الذي يطلق عليه اسم البلدان الواقعة على سواحله (١٣١١) ، بخاصة اذا كانت مواطنهم أو على الاقل يعرفونها ويرتادونها كثيراً . فبحر دار الاسلام الأول ، بلا منازع ، بشتى أسمائه، هو القسم الغربي من بحر الهند ، من مشارف باكستان الحالية إلى افريقية الشرقية ، مع امتداديه بحر القلزم والخليج . وبحرها الثاني هو بحر الروم، الذي يجب تحديده من هذه الناحية، تحديداً غريباً: فينبغي اعتباره أولاً، بالمعنى الضيق ، واستبعاد ملحقاته أي بحر ايجه والمضايق والبحر الاسود وبحر آزوف ، الحارجة عن سلطة دار الاسلام ، ويتحتم بعد ذلك تقسيم الحوضة الباقية ذاتها مناصفة باتجاه شرقي غربي : فيصير هنا بحر دار الاسلام بحر الروم الجنوبي ، في حين يخرج بحر الروم الشمالي عن تبعيتها وتجهله (۱۳۱۲).

ونبدأ ببحر دار الاسلام هذا . فأولاً ، ما اسمه ؟ سمي بحر الشام ، (أو بحر الشأم أو البحر الشأمي ) ، أو البحر الغربي (١٣١٣) ، أو بحر مصر ، أو بحر الروم ومصر ، وفي أغلب الاحيان البحر الرومي : وهذا يعني أن آخرين يمتلكونه أو على الأقل ان دار الاسلام لا تمتلكه كله . ويخرج من الاقيانوس ، المسمى هنا بحر اصنام النحاس ، ويوسع أحياناً إلى ما

وراء سواحل الأندلس والمغرب ، فيعتبر البحر القريب من هذه الشواطيء أحد خلجان بحر الروم . مع ذلك ، وعلى وجه العموم ، يعتبر الحغرافيون العرب (١٣١٦) كما نعتبر نحن ، ان بحر الروم يبدأ من مضيق جبل طارق . فما هي هيئته بعدذلك ؟ يدرك المقدسي جيداً جداً أنه يخرج من المحيط عريضاً مباشرة ، ثم ينخرط ويضيق عند صقيلية، أخيراً يعود فيعظم إلى تخوم الشام . اما الاصطخري وابن حوقل ، فيميزان أحياناً بين البحر المغربي في الغرب وبين بحر السروم في الشرق (١٣١٧) . ويتصور مصنفون آخرون شكلاً أقل تقطعاً وأكثر انتظاماً (١٣١٨) ، يتوزع حول محور تناظر ، وينطلقون من هيئةمضيق جبل طارق الـذي يشبـه بعنـق دبـّـاء أو رأس مخروط أو رأس صنوبرة (١٣١٩) . مهما يكن ، يدرك امتداده جيداً من جيل طارق إلى بحر آزوف ، على الاقل عند بعض الجغرافيين . ويضخم هذا الامتداد أحياناً : فابن الفقيه يختار نقطة ارتكاز شرقية ويقول : وبحر الروم من انطاكية إلى القسطنطينية ، ثم يىلمور آخذاً من ناحية الدبور حتى يخرج خلف الباب والابواب من ناحية الخزر . . . حتى يبلغ الاندلس ... إلى جزائر السعادة ، في الاقيانوس (١٣٢٠) . مع ذلك ، يشك في صحة الابعاد أكثر من أي شيء آخر : فطول بحر الروم ضوعف في الحد الأدنى واربى ، فحوّل بحــر الروم إلى بحر كبير جداً (١٣٢١) . وتبقى رغم هذه الشكوك ، صورة مجمع ماء مغلق متصور بين مضيق جبل طارق والقسطنيطينية : ويقول ابن حوقل بشيء من الشك بالنسبة إلى الشمال ، لو ان امرءاً سار من بلاد الاندلس ( من سبتة وطنجة) مؤملاً ان يعود إليها ، لدار على جميع بحر الروم ، من حيث لا يمنعه مانع إلا نهر يلقى اليه أو يفرغ فيه أو خليج القسطنطينية وجبل طارق (۱۳۲۲) ، ويمر ببلاد الاسلام وبعض بلد الروم ، واثيناس ، وقلورية ، وانكبرذه ، وافرنجه .

ولنستعرض الآن المشاهد بمزيد من التفاصيل من الغرب إلى الشرق. فعند مضيق جبل طارق ، أو المضيق باختصار ، الواقع بين رأس اشبر آال ورأس الاغر ، المسميين جبلين ، اذا عاين المرء أحد البرين تراءى له الآخر . لكن لعل المشهد الحقيقي هو مشهد التاريخ الاسطوري ، عندما كان بين الأفدلس وبين الحضراء ، قنطرة مبنية بالحجارة والطوب ، وكان ماء البحر يمر تحت تلك القنطرة متقطعاً خلجاناً صغاراً تجري تحت قناطرها ، وما عقد من الطاقات تحتها على صخور صم ، وقد عقد من كل حجر إلى حجر طاقة ، ثم لم يزل البحر يزيد ماؤه حتى عقد من كل حجر إلى حجر طاقة ، ثم لم يزل البحر يزيد ماؤه حتى علا القنطرة ، فغارت فيه ، وربما بدا موضعها لاهل المراكب تحت الماء ، فيقولون هذه هي القنطرة (١٣٢٣) . وهنالك ذكريات أخرى : منارة النحاس والحجارة التي بناها هرقل الجبار على أعلاها الكتابة منارة النحاس والحجارة التي بناها هرقل الجبار على أعلاها الكتابة والتماثيل مشيرة بأيديها ان لا طريق ورائي ، وكأنها تقول هنا نهاية عالم البشر (١٣١٤) .

وتتشوش الطوبوغرافية بعد ذلك ، على الاقل من جهة الشمال . ولا ريب أن موضع شبه جزيرة ايطالية معروف في بحر الروم ، انما من بعيد جداً : فقد قيل لنا بأن خليجاً يخرج من بحر الروم إلى أرض نربونه (طوله ماثتا ميل) وان خليجاً آخر ، طويلا جداً ( ٠٠٥ميل )، يسمى ادرس أو اذريس ، لا يفرق أحياناً بينه وبين مضيق مسينه ، يتجه إلى ناحية الشمال قريب من الرومية (١٣٢٥) ، ثم يسترعي الانتباه إلى برزخ السويس ، الذي جاء ذكره في القرآن ، مثلما قلنا . ويفصل

بحر الروم عن البحر الشرقي . وقد أشير إلى محاولات قديمة لوصل بحر الروم ببحر القلزم ، وذكر ان طريقاً حفرت بينهما ، وان خليجاً آخر سهل نقل احمال مراكب أحسد البحرين إلى الآخر ، وان بعض المسؤولين فكروا بوصلهما بالنيل . وباءت جميع تلك المشاريع بالفشل في النهاية ، لارتفاع القلزم وانخفاض بحر الروم (١٣٢٦) ، وان الله قد جعل ذلك حاجزاً .

أما في الشمال ، فلا يفرق جيداً بين خليج القسطنطينية ( بحر إيجه) وبين المشارف الحرافية نوعاً ما للقسطنطينية ومنطقة المضايق التي لا تنفصل عن ذكرى محاولات الفتح الأولى وعن حلم الفتح المستمر اليائس. فهنا يبدأ بحر جديد ، لا تغامر سفن دار الاسلام بولوجه ، وهو بحر الروم الذي تحدثنا عنه من قبل (١٣٢٧) . ونبرز فقط أن بعد المدينة المنيعة وبعد البوسفور ، يقع بحر بنطس(أو بحر ارمينية البحر الاسود أو بحر البونت) ، ثم البحر الملحق به أي بحر مايطس أو بالوس مايوطس (بحر آزوف ) الذي يفصله عنه خليج بنطس ( قناة البونت أو مضيق كرتش ) وأنهاره ، أي دنابه ( الدانوب ) وتنايس ( الدون ) (١٣٢٨) . والقضية الكبرى هي ان نعرف مـا اذا كان بحر مايطس هو الطرف الأقصى لشبكة بحر الروم من هذه الجهة ، أو انه ينفتح بدوره على آفاق أخرى . ويقال إن هذا البحر ( مايطس ) عظيم (١٣٢٩) ، فتلتهب المخيلة وتجعل بحر بنطس يجيء من بحر الخزر . ويدحض المسعودي هذا الرأي في النهاية ويشرح انه ناشيء عن أن نهر الحزر ( الفولغا ) يتشعب إلى فرعين يذهب كل منهما إلى أحد البحرين (١٣٣٠) . ونذكر مصباً آخر غريباً جداً: اذ يقال ان بحر مايطس في طرف العمارة من الشمال وتحت القطب الشمالي ، ويقرب منها مدينة تولية (١٣٣١) ، ولم يبق إلا خطوة لكي تتصل عند هذه العروض الحيالية ، ببحر اقيانوس الذي يطوف من هذه الناحية بالبرور البارزة (١٣٣٢) .

وسواء اكتنفت الاسرار بحر الروم أم لم تكتنفه ، فانه محصور بين الجبال ، بخاصة في طرفيه عند جبل طارق وامبر اطورية الروم (١٣٣٣). ويختلف عن البحر الشرق ، بحسر السهوب ، بسواحله العامرة والمزروعة (١٣٣٤). مع دلك لابله ان نذكر ان الروم أسياد هذا البحر وأسياد جزره وسواحله التي يهاجمونها الفينة بعد الفينة ، على الأقل في شرقها (١٣٣٥) : « وقذ ألح الروم في هذا الوقت على سواحل الشام بالغارة ونواحي مصر ، فهم يختطفون مراكبهم من كل اوب ، ويأخذونها من كل جهة ، ولا غياث ولا ناصر . ومن للمسلمين بناظر: والملك فيهم هامل شاغر ، والملك جماع مناع ، والعالم يسرق ولا يشبع ، والملك فيهم هامل شاغر ، والملك جماع مناع ، والعالم يسرق ولا يشبع ، ويفتي بالباطل على ما يبلع ، ولا يخاف معاداً ولا مرجعاً ، والفقيه ذئب ادرع ، في كل بليسة يشرع ، وبكل ريح يسري ويقلع ، والتاجر فاجر مسقع ، لا يعاف حراماً ولا مطمعاً ، والديار والأعشار بيد الأعداء متسلمة ، والاملاك مختصة مصطلمة ، والأرض من أربابها إلى الله تعالى متظلمة » .

لنقطع برزخ السويس ، لنصل إلى البحر الكبير ، وهذا البحر هو البحر الشرقي أو البحر الحبشي ، أو بحر الهند . وتوقع تسمية بحر الهند في الالتباس ، لأنها تدل أيضاً ، بوجه أدق ، على قسم من بحر الهند يمتد إلى شرق مضيق هر موز (١٣٣٧). مهما يكن ، من خلال الفاصل بين سواحل فارس وسواحل الهند ، ورغم تضادهما في شؤون الملاحة ، نجد أننا نتصور وحاءة المجمع الماثي البحري الشاسع ، او « الماء الواحد

المتصل » من دار الاسلام إلى افريقية وإلى الصين . وأبعد منها ، إلى الاقيانوس (١٣٣٨) . في النهاية ، يقسم هذا المجمع المائي ، حسب البلدان المحاذية له ، التي تعطي اسمها إلى البحار الثانوية التالية : خليج ايله ، بحر القلزم أو بحر جدة ومصر (البحر الاحمر) (١٣٣٩) ، الخليج البربري أو بحر عدن (١٣٤٠) ، بحر الزنج (سواحل افريقية الشرقية)، الخليج الفارسي أو بحر فارس (الخليج العربي الفارسي) (١٣٤١)، بحر الهند أو الخليج الأخضر (١٣٤٢) . ونعود إلى بحر الهند لنقول انه البحر الذي أشرنا إلى الشك في حدوده ، وينازعه أحياناً بحر فارس على البحر الذي أشرنا إلى الشك في حدوده ، وينازعه أحياناً بحر فارس على البحر الذي أشرنا إلى الشرق إلى قرب سرنديب (١٣٤٣) . من جهة أخرى ، بعد سواحل مهران ، أذن خارج تبعية دار الاسلام ، تطلق أخرى على هذا البحر الشاسع : بحر لاوري ، بحر هركند ، بحر أسماء أخرى على هذا البحر الصنف ، وأخيراً بحر الصين الذي يدعي كلاه ، بحر كردنج ، بحر الصنف ، وأخيراً بحر الصين الذي يدعي أيضاً بحر صنخاي (١٣٤٤).

ويرى الجغرافيون العرب أن يقسموا البحر الشرقي انطلاقا من جزيرة العرب ، لأنه يعحصرها بين خليجين من خلجانه ، ومن هنا اطلاق اسم الجزيرة (١٣٤٥) عليها . بالمقابل ، وصفه المصورون وشبهوه بعليلسان أو طير ، منقاره بالقلزم وعنقه بالعراق، وذنبه بين الحبشة والصين (١٣٤٦) . مهما يكن ، توحي رحله بصرية فيه حول جزيرة العرب بأشهر الاماكن فيه . ففي أعلى بحر القلزم ، يقع موضع جبيلان ، « لجة القلزم » وفيها تسير المراكب في العراض لترجع من البر الغامر إلى البر العامر ، ثم رأس شبه جزيرة ومضايق تيران (فاران): وهو موضع تهب منه الرياح من كسي شعبتي بحر القلزم ( شعبة القلزم وشعبة ايله ) المتقابلتين ، فتتلف السفن أو تضطرها ان تقيم في مكانها مدة وشعبة ايله ) المتقابلتين ، فتتلف السفن أو تضطرها ان تقيم في مكانها مدة

طويلة إلى وقت الفرج . وترتبط هذه الاماكن بذكريات تاريخية : فتاران هو الموضع الذي غرق فيه فرعون اثناء لحاقه بني اسرائيل (١٣٤٧). يلي اليم الحقيقي ، المتطاول كالوادي الذي تنتشر فيه جبال تظهر جزراً وعرية ، تضطر البحارة إلى أخذ الاحتياطات وإلى اليقظة المستمرة (١٣٤٨) ويسمح المندم ( باب المناسب ) ، أو الدوارج (١٣٤٩) بالانتقال إلى عرض البحر . الذي يتلجج ، فترى فيه الأمواج كالجبال الراسيات . لكن هل صحيح ان هذا الاقيانوس ، البحر المظلم ، الذي تقوم على مشارفه جزيرة اسقوطرة الرهيبة كأنها صومعة ، وهي سد البوارج ، ومنهم تخاف المراكب ولم تزل في هلع حتى جاوزتها (١٣٥٠) . ولا شيء اوضح من التضاد بين هذه الباحة التي تتلاطم أمواجها على سواحل جزيرة العرب الجنوبية وبين « اللسانين » (١٣٥١) اللذين يصلان إلى شواطئها الاخرى ، وهما معروفان تماماً ، ويستطلعان يومياً ومألوفان . لأن بحر فارس يقابل بدقة ، من نواحي كثيرة ، قرينه في الغرب : فله صعاب مماثلة من جراء تيـــاراته أو عريه ، بخاصــة على مقربة من العراق (١٣٥٢) . وله معارج ، يدخل في البر ويدخل البر فيه (١٣٥٣). أما الاماكن الشهيرة هنا ، فخليج هرموز الذي يعرف بالحبر ، والخليج الذي تقع في أضعافه فرضتها (١٣٥٤) ، ثم الجبال المنيعة وفيها قلعة ابن عمارة التي تراقب مرور السفن (١٣٥٥) وتستوفي منها العشور . وأخيراً مغاصات اللؤلؤ (١٣٥٦) ومخاطر الملاحة التي أشرنا اليها . ويتميز المشهد العام ببحر ماؤه غاية فيالصفا (١٣٥٧) ينتهي إلىمفاوز خالية وبرية مقفرة (١٣٥٨)، وله معارج متلسنة وشعب عدة(١٣٥٩) . وليس لبحر الروم هذه الخصائص ، كما قلنا، بل يمتد مستطيلاً بين شواطىء عامرة ومزروعة . ثم ان اللؤلؤ يخرج من البحر الصيني

والمرجان من الرومي (١٣٦٠) . ولهذا البحر مد وجزر ليس لبحر الروم مثله من الجانب الآخر البرزخ السويس (١٣٦١) . وهو مفضل وفيه ملاحة كثيفة (١٣٦٢) رغم عوائقها .

وبحر الخزر مجمع ماء مغلق . وقد أشرنا من قبل إلى الرفض النهائي لنظرية اتصال بحر مايطس به . ولا يطرح المقدسي موضوع أصلاً ، وهو الجغرافي الرحالة (١٣٦٣) ويؤثر القطب الشمالي في المخيلة تأثيراً عظماً أحباناً حتى ليظن ان بحر الخزر يأخذ إلى الاقيانوس خلافاً لما قيل عن بحر مايطس (١٣٦٤) . وفيما عدا ذلك ، سواء اعتبر بحراً أو بحيرة ، فاسمه يشتق من أسماء البلدان او الاقوام او المدن القائمة على سواحله: في الشمال: الخزر، في الغرب: باب الابواب ( دربتد)، في الجنوب : جيلان، ديلم ، طبرستان وجرجان وأخيراً الاعاجم(١٣٦٥) ومن الناس من يسميه أيضاً البحر الحراساني ، رغم بعد خراسان، لاتصاله ببلاد خوارزم من ارض خراسان ، على حد قول المسعودي لتبرير هذه التسمية ، دون اعطاء تفاصيل أخرى تبين كيف تقع خراسان على بحر الخزر (١٣٦٦) ولا قيمة لهذا التفسير ، لأن بعد خوارزم عن بحر الخزر لا يقل عن بعد خراسان عنه ، ثم ان خوارزم اعطت اسمها إلى بحر آرال . ولن نضيف شيئاً سوى اننا نخشى أن يحصل التباس بين البحرين (١٣٦٧) ، وأن يسهله على الأرجح تعرجات نهر جيحون (اموداريا) في مجراه الاسفل (١٣٦٨).

ويسعنا اعتماداً على النصوص الجغرافية ، ودون أن نعرف الواقع الذي تبقى تلك النصوص أمينة له (١٣٦٩) ، ان نميز بحري خزر في هذا الاتجاه أو ذاك : ففي الشمال ، يمتد بحر خزر المفازة الغزية ، وفي

الجنوب ، بحر خزر تتكسر أمواجه على الحاجز الجبلي . ويحتكر المشها. الساحلي كله بما فيه من ذباب هنا وهناك . واذا رسمنا الآن قطراً يذهب تقريباً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ، نحصل عن اليسار على الحريطة ، على عمارة وزروع وقرى وهذا بحر قزوين دار الاسلام ، ونحصل عن اليمين على بحر خزر المفاوز . التي يسكنها خزر نهر اتل وطائفة من الأتمراك الغزية ، الناشب خوف بينهم وبين الغزية . مع ذلك ، يشكل بحر الخزر ماءاً واحداً ، يتميز بخصائص فريدة . ففي حوضته الواسعة ، التي يتبال عمقها تبدلاً "هائلاً ، تصب أنهار عظام هي اتل والكر الذي ينضم اليه نهر ( اراكس ) ، يضاف اليها أنهار نازلة من الجبال الجنوبية . وقد نتوقع بالتالي ان يكون بحيرة كسائر البحيرات إلا أن التربة السيئة تجعل مياهه مالحة . وهو بحر مظلم تهيجه الرياح ، وقعره طين ، لا مله فيه ولا جزر ، ومياهه ملمعة (١٣٧٠) وأحياناً وحشة والسفر فيها صعب . لذلك الملاحة فيها نشيطة جداً ، خاصة انطلاقاً من فرضة ابسسكون الجنوبية ، وهي خطرة تتم بمراكب كبيرة مقيرة ومسمرة معاً . وجملة القول إنه بحر لا يرحب بالبشر ، وليس فيه جزر مسكونة فيها عمارة ، وما فيه من جزائر ، فيه دواب وحش فقط ، ويرتفع منه الفوة ويخرج اليها من البر (١٣٧١) ولا ينتفع منه بشيء سوى السمك ، ثروته الحقيقية المضمونة والدائمة ، نعني انه لا يستفاد منه ومن سواحله ما يستفاد منه في أماكن أخرى : أي اللؤلؤ والمرجان والعنبر . ثم إن نوعاً من أسماكه ، نعني التنين الشهير ، رهيب ، وسنعود إليه فيما بعاء (١٣٧٢) .

لننه رحلتنا البحرية بسرعة بالحديث عن بحر آرال ، الم سى بحر خوارزم أو بحر كردر أو بحر جيحون (١٣٧٣) . فهو مغلق تمامآ،

ويعثبر بحيرة لا بحراً ثم إنه يطلق عليه اسم بحيرة دوماً تقريباً (١٣٧٤)، إنما بحيرة هاثلة ، تغذبها مياه نهري آسية الوسطى العظيمين، جيمون (اموداريا) ، وسيحون (سرداريا) . ويقع في وسط سهوب ، ترعى فيها قطعان الغز البدو فليس له سواحل مزروعة إلا في ناحية الجنوب، وفي أعلى مصب جيحون أيضاً ، حيث تقع واحة خوارزم . والسر العظيم هنا ، ليس البرد الذي يستمر حتى الصيف ، مع الكتل الجليدية في أدغال القصب ، بل الملوحة وكمية الماء الثابتة رغم صبيب نهرين أدغال القصب ، بل الملوحة وكمية الماء الثابتة رغم صبيب نهرين كما قلنا ، ومن هنا الرجوع إلى فرضية اتصال باطني هذه المرة ، ببحر كما قلنا ، ومن هنا الرجوع إلى فرضية اتصال باطني هذه المرة ، ببحر

## البحبرات : محاولات تصنيف وخريطة ومشهد

ما هي البحيرة ٢ رأينا من قبل الشكوك المتعلقة بتعريفها . لنقل إجمالاً إن مجمع الماء ، مالحاً كان أم عذباً ، يعتبر بحيرة عندما يتحقق فيه شرطان ، كل شرط منهما لازم وحده لكن غير كاف . الشرط الأول انغلاق المجمع تماماً ، أو على الاصح ، انعدام اتصاله بمجامع الماء الأخرى إلا اذا كانت روافد . الشرط الثاني المساحة الواسعة التي تكفي لتكوين بحيرة حقيقية ، تحدد بطريقة يمتنع معها ادخالها في عداد البحار ، مثلما حدث بالنسبة إلى بحر قزوين .

وقاء ورد في كتاب حدود العالم (١٣٧٥) نص فرياء ، وحياء من نوعه ، حاول فيه المؤلف أن يصنف البحيرات ، ويعرضها عرضاً منهيّجاً . فديز أولا البحيرات المالحة ، وعددها احدى عشرة بدقة ، عن البحيرات العددها لكثرتها ، ثم قسم البحيرات

العذبة إلى فئتين : فئة البحيرات العذبة الشهيرة جدا التي يسمي سبعاً منها (١٣٧٦) والبطائح ، المعروف منها تسع فقط . وفئة البحيرات العذبة الصغيرة ، الأقل شهرة ، التي توصف أو تذكر عند وصف هذا البلدأو ذاك ، ولا يعرف عددها الاجمالي ، وتجف أحياناً . اما فيما يتعلق بمساحة البحيرة ، فان كتاب حدود العالم يعطينا أساساً يمكننا من اعتبار البحيرة صغيرة متى كان طولها فرسخاً واحداً ، أي ما يقرب من ستة كيلو مترات ، وعرضها نصف فرسخ أي ما يقرب من ثلاثة كيلومترات. ويوحي لنا باقتراح آخر تعبير خاص بهذه البحيرات الصغيرة ذاتها ، لم يؤخذ به في العرض العام ، لأنها ، كما يقال ، « ليست شهيرة ولا قديمة»: وهكذا يحتمل أن يكون المؤلف قد اراد دعوتنا إلى استبعاد فئة مجامع الماء الواقعة وراء السدود (١٣٧٧) . أخيراً ، نشير إلى كثرة الاسماك في جميع بحيرات وبطائح المياه العذبة ، وهذه خاصة مشتركة بينها جميعاً.

ولابد من إيضاح التفريق بين البحيرة والبطيحة وقد قلنا ان النص المعتمد عليه لا يدقق في أسس اجرائه، ونحن نعلم أن ماء البطائح عذب دائماً خلافاً لماء البحيرات . ولا شيء يميز هاتين الفئتين من النواحي الأخرى : اذن لدينا في الحالتين مجامع طبيعية ، كبيرة أو صغيرة، دائمة ( وغنية بالسمك بالتالي ) أو موقتة ، شهيرة أو غير معروفة . وكنا سنقف عند هذا الحاء ، لولا أن النص الفارسي في كتاب حدود العالم ، لم يستعمل ، ليادل على الغيضة ، لفظ بطيحة العربي ، الذي يطلق بخاصة على غياض سواد العراق ( بطائح السواد )، الشهيرة والواسعة . بخاصة على غياض سواد العراق ( بطائح السواد )، الشهيرة والواسعة . فاذا صح ، كما يخطر ببالنا ، أنها اعتبرت ضمنياً نموذجاً ، فان الفرق بينها وبين البحيرة يقضح تماماً (١٣٧٨) . ففي البطيحة تتناوب المياه واجمات القصب التي تشق السفن طريقها بينها لتستمر في جريها .

بالتالي . فيما عدا السواحل (١٣٧٩) على الأصبح . تتميز البحيرة عن البطيحة بأن سطحها خال من القصب والنباتات المائية الاخرى . لكن يدل وجود النبات في وسط مجمع الماء دلالة واضحة على خاصة ثابتة للبطيحة : نعني ضعف عمقها العام . وقد قيل في الحديث عن البطيحة بأن السفن كانت تخفف حملها لتجري في هذه المياه الرقيقة . فهنا لا يصاغ الفرق بين البحيرة والبطيحة بتضاد بسيط خالص : فبعض البحيرات الصغيرة ضعيفة العمق أيضاً اذ يقال ان بعض البحيرات الصغيرة تجف أحياناً . اذن نقول يجوز أن تكون البحيرة عميقة أو رقيقة ، انما البطيحة لن تكون أبداً عميقة . وعلى وجه الاجمال ، نقول في الحتام : البطيحة نوع من البحيرات ماؤها دوماً عذب ودوماً ضعيف العمق ، ولا يخلو سطحها من النباتات .

فما هي هذه البحيرات في دار الاسلام ؟ نعتمد مرة أخرى على مصنفات الجغرافيين العرب الذين يتناولون دار الاسلام بخاصة ،أكثر مما نعود إلى كتاب حدود العالسم ، الحريص على وصف العالسم بالإجمال (١٣٨٠) ، لاسيما الى ابن حوقل والمقدسي . وتميز الحريطة عندهم ثلاثة بلدان ، في طليعتها البلدان التي تناسر فيها البحيرات أو لا تعرف أصلاً . وينطبق هذا الكلام على أرجاء كاملة من دار الاسلام: في جزيرة العرب ومفازة فارس الكبرى طبعاً (١٣٨١) . أما في المغرب ، فلا أورد هنا إلا بحيرتين تتصلان بالبحر : هما بحيرة بنزرد ، وفي الغرب المغربي بحيرة آريغ التي يركب فيها أهل البصرة ويشحنون(١٣٨٢) فهل نعتقد أن المشهد يتغير في مصر ؟ في الواقع ، كما رأينا في الفصل فهل نعتقد أن المشهد يتغير في مصر ؟ في الواقع ، كما رأينا في الفصل السابق (١٣٨٣) ، لا يسعنا في بحثنا أن نفصل بحيرات الفيوم والدلتا عن وصف النيل ، لأنها من صميم النيل ، بأحد أشكاله ، المنبسطة ، المتهادية ،

وباشارة اضافية ، ان لزمت ، بزيادة عرض النهر . وبما أن النيل يتصل اتصالاً وثيقاً بنهر مهران ، نجد في أقصى مشرق دار الاسلام، بطاقح مياهها من مياه مكران وعليها الزط (١٣٨٤) . ويسعنا أن نكرر القول فيما يختص ببطائح العراق (١٣٨٥) ، في سياق كلامنا عن الزط. فالعراق ليس بلاد بحيرات ، لا هو ولا مصر أو السند ، ولا أيضاً الجزيرة التي يشير ابن حوقل إلى وجود جزيرة صغيرة فيها ، بديعة فعلاً ، واقعة على يسار نهر الفرات (١٣٨٦) ، تدعى المنخرق . وليس حظ بلاد السغد بأفضل من غيرها ، والبحيرتان فيها نهريتان : ويسقي ماء نهر زرفشان (نهر السغد) بلد سمرقند ، وينشأ من جبال البتم (الأوسط) من بحيرة جن أو دروازجه (١٣٨٧) ، ويغيض في آفازاي بيكند ، وهو بطيحة ماء عذب في مفازة بخارى (١٣٨٨) .

وفي جميع الأحوال ، لا يسع البحيرة ، سواء كانت غير موجودة أو نادرة أو ضائعة في الشبكة المائية ، ان تتطلع إلى تبوء مكانة فريدة بين خصائص أي بلد بارز : فبطائح العراق ذاتها ، المعروفة كظاهرة غريبة ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهرين الكبيرين اللذين لولاهما لما وجدت لكن ينعكس الوضع متى تعاظمت مساحة البحيرة وكان لها ظروفها الحاصة . وينطبق هذا القول على الشام ، حيث تعتبر بحيرة طبرية والبحر الميت ، رغم وجود نهر الأردن ، كما في الفصل السابق ، مجسعين ماثيين منفردين ومتمايزين (١٣٨٩) . ويزداد الوضوح في حالة سجستان (١٣٩٠)، اذ ليس لديه سوى بحيرة واحدة (زره) هائلة . ولا شلك ان وجودها وحجمها أيضاً مرتبطان بنظام الأنهار التي تتلقاها والواقع أن لها عدة أنهار (١٣٩١) تغيض فيها وتتمحول ، مما يدفع إلى

اعتبارها ليس مغيضاً فحسب ، بل مجمع ماء خاصاً قائماً بذاته : يرتفع منها سمك كثير وقصب (١٣٩٢)، وحواليها كلها قرى وعمارات. والتضاد من الناحية الأخرى بين الماء العذب والمفازة الوحشة . وحتى اتساع البوادي أخيراً (١٣٩٣) . كل هذه خصائص ترسم صورة أصيلة لبحيرة زره (١٣٩٤) ، ومن خلالها منظر أساسي لمشهد من الأرياف .

لنأخذ الآن نحو ارمينية واذربيجان . ففي ارمينية بحيرة وان . المسماة عند مصنفي الجغرافية: بحيرة خلاط أو بحيرة ارجيش ، باسم المدينتين الواقعتين على شواطئها (١٣٩٥) ، التي يخرج منها سمك صغار يملح ويحمل إلى أصقاع الشام وفي أطرافها ملح البورق ، وفي جبل في جنوبها مقالع الزرنيخ . ويكون طولها بضعة عشرة فراسخ ، على حد قول ابن حوقل ، أي بضعة ٥٧ كم (١٣٩٦) . وأشهر منها أيضاً بحيرة ارمية في اذربيجان ، وتعرف أيضاً ببحيرة كيوذان أو تلا أو بحبرة الشراة أو أيضاً بحيرة الشاها نسبة إلى إحدى اشباه الجزر (١٣٩٧). وهذه البحيرة كبيرة أيضاً . فمن أبعادها الحقيقية البالغة ١٣٠ كم طولاً و ٤٠ كم وسطياً عرضاً ، جعــــل طولها أربعة أيام بسير الدواب أو • ٥ فرسخاً (حوالي ١٩٠ كم ) •ن الشمال إلى الجنوب ، وجعل عرضها من الغرب إلى الشرق ٢٠ أو ٣٠ فرسخاً ( أي ١٥٠ – ١٧١ كم ). وتتوزع اللوحة بين خصائص البحيرة الملائمة وغير الملائمة. فمن جهة، حواليها من جميع جهاتها عامر،على ما استدارت،قرى ورساتيق، وفي وسطها جبال مسكونة مأهولة ، وسكانها أصحاب المراكب ونواتيها المختلفون بالأمتعة والركاب بين شطيها . لكن ثمن مدة الحياة باهظ . ففيها أمواج عظام في الشتاء وعواصف وغرق يضيف مصائب كباراًإلى شظف عيشهم . وأهل الجزر في بحيرة ارمية يحييون مأساة أفظع ، اذ يضطرون ان يربطوا ارجل الصبيان بالسلاسل والحبال كي لا يتدحرجوا إلى البحيرة (١٣٩٨) . أخيراً لا يتكون ذو روح فيها أيضاً ، فيما عدا الديدان والقنادس (١٣٩٩) .

بقى علينا أن نتحدث عن بلدان البحيرات بالمعنى الصحيح. ونقصد هنا العدد لا الحجم : لا بحيرة واحدة أو بحيرتين كبيرتين ، بل عدداً كبيراً ، لا يحصى أحياناً ، يطبع البلد بسمة طريفة . ولا حاجة إلى تسمية تلك البلدان: فيقال بأن الحاجز الجبلي كله في جنوب بحر الخزر مليء بمجامع الماء دون ان يعين اسم واحد منها (١٤٠٠). ولعل من يعترض ويقول : يتمحدث كتاب حدود العالم عن البمحيرات في هذه الحالة ، في حين لا يشير ابن حوقل الذي يكرر الاصطخري إلا إلى الغياض. لكن هاك اقليماً كـــاملاً ، لا يجوز فيــه شك ، نعني فارس (١٤٠١) . وتتوالى فيه البحيرات حسب الكور أو المناطق الكردية ، اذن فيه خمس بحيرات (١٤٠٢) : هي بحيرة دشت ارزن ، وبحيرة كازرون ( أو أيضاً بون ، توز ، مور أو موز ) ، وبحيرة جنكان ، وبحيرة البختكان ، وبحيرة الباسفوية ( أو الجوبانان ) . والبحيرة الأخيرة ليست في الواقع سوى قسم من البحيرة التي قبلها الأكبر منها بكثير (١٤٠٣) . وبحيرة دشت ارزن وحدها عذبة . وتحيط القرى والعمارات بها جميعاً ، وان كانت الوحوش ترتاد شواطئها أحياناً . وكل بحيرة مركز كورة تكفى نفسها بمواردها: فهنا البرديّ والحلفاء ، اللذان يصنعان ويصدران ، وهناك الملح والسمك في جميعها تقريباً ، يستهلك محلياً أو يصدر أيضاً. أخيراً هنالك بعض الخصائص الفريدة : فنهر الكر يصب في بحيرة بختكان (٤٠٤) ، وبحيرة دشت ارزن تتبدل كثيراً : فريما امتلات ففاضت ، وربما جفت ، وشواطىء كازرون متعرجة كثيراً . وفي أطراف الباسفوية آجام كثيرة ، وعليها دير الباسفوية النصراني . فهل يتسنى أن نشكل مشهداً بحيرياً من جميع الخصائص المتفرقة؟ فأولاً تنقصنا بعض النواحي : فلم يقل لنا شيء عن الألوان ــ ونكتفي بهذه الناحية ــ إلا بالنسبة إلى بحيرة المنخرق ، التي فيها ماء أزرق(٥١٤٠) كالزجاج الملوح . وتكمن الصعوبة في المعطيات المتناقضة في معظم الأحيان . فالبون شاسع مثلاً بين البحيرات القليلة العمق التي تنجف وبين بحيرة المنخرق التي لا يعرف قعرها فيما يبدو لأنها اعتبرت بمائتي ذراع حبال بمثقلات ، فلم يوجد لها قرار. وماذا عن بيئتها ؟ وقد تيسر لنا معارضة البحيرات المحاطة بالجبال ، كبحيرة طبرية أو ارمية بالبطائح الواقعة في وسط الأراضي المنبسطة ، أو وحشة المفاوز بالقرى والعمارات التي تحيط بها ، والضيق في إحدى البحيرات وبلدها هنا بالبهجة والسلام والثروة هناك . ويتراءى التردد ذاته بالنسبة إلى المياه : فالعذوبة تنازع الملوحة ، ووفرة السمك أو الطيور (١٤٠٦) تنازع كل كاثن حي ، كما في البحر الميت . أخيراً ما هي النواحي المشتركة بين الماء الحر في بحيرة كبيرة شهيرة وبين البحيرة الصغيرة المجهولة الاسم المليئة باكمات القصب ؟ لنوقف هنا هذه اللائحة من التضادات . فهي تكفي لتبين لنا من خلال صعوبة اكتشاف صورة متجانسة للبحيرة ، سبب هذه الشكوك: فالبحيرة عالم وسيط . فالماء الذي لا يجري ، المالح أحياناً والعذب أحياناً. وهو في النهاية ليس من النهر ولا من البحر . ربما حصل على خصائصه غير الأكيدة من وضعه ذاته : فالبحر ماء وضع نهائياً على اليابسة ، خلافاً للنهر ، الذي يمر عليها مروراً ، وخلافاً للبحر الثابت بقرار الهي، لكن خارج البر . فهذه البحيرة اذن احدى صورتين محتملتين للقاء خاص بين العنصرين ، أما الصورة العكسية فهي الجزيرة أي البر المستقر في الماء . ومتى حققت البحيرة ذاتها وانتشرت فيها الجزر ، نتصور المشهد الغريب الذي يمكن أن يرتسم تحت البصر المحايد ظاهريآ . لكن المتميز في أعماقه ، للمسافر الذي يسألها .

## العودة إلى البحر : عالم آخر

نعرف جيداً تضاريس قعر البحر ، ونعلم أن الجزيرة أو القاع الضعيف العمق شكلان متفاوتا البروز منها . لكن شتان بين القول بأن البر يستمر وحده تحت الماء (١٤٠٧) وبين قول ابن حوقل (١٤٠٨) عن بحر القلزم : « وهو ، وان كان بحراً ذا أودية ، ففيه جبال كثيرة قد علا الماء عليها " فهذه الحملة تعبر بمصطلحات البر عن مشهد يشبه مشهده لكنه خاض بالبحر ، وقلمــا يتوقع الانسان ، خلافاً لما يحصل له بشأن البر، ان يرد فيه ذكر الجبل، وهو أحد العنصرين، المحدب والمقعر ، الداخلين في تركيب التضاريس . ويزداد وضوح الفكرة(١٤٠٩) في كتاب عجائب الهند ، الذي جاء فيه : « ان السلحفاة لها أيام في كل عام تطفو فيها على وجه الماء على سبيل الاستراحة من طول مقامها في كهوف الجبال . وفي البحر غابات وشعاري وأشجار هايلة ، أهول وأعظم من شجرنا فوق الأرض » . وجاء أيضاً فيه (١٤١٠) في سياق الحديث عن دواب البحر: « واخلاقها تختلف باختلاف مواضعها المسلوكة المعهودة بعبور السفار والصيادين وقرب السواحل المعمورة والبحار والمنطقة المهجورة ، والبعد من السواحل المعمورة وعمق البحار وعدم البر والجزاير والسواحل ، وهو عالم آخر . » ويلي هذا الاستشهاد مباشرة ، دعاء إلى الله يجعل البحر أخفى ممالك الحليقة وأعصاها على بصائر البشر . أجل، الملك لله هنا وفي جميع الاماكن . لكن تكتنف الأسرار البحر ومقدرة الباري فيه . لنقرأ مرة أخرى ما ورد في « عجائب الهند » ، كتاب البحريين (١٤١١) الرائع . بعنى هذا اللفظ على أدق وجوهه : « فلما كان الليل ، فتح الله ، سبحانه ، أبواب السماء بريح سوداء ملأت ما بين السماء والأرض ، ورفعت أمواج البحر إلى السحاب وحطتها إلى التراب ، وطمرت من السفن في البلاد والسواحل وفي وسط البحر ، وقل من سلم منها ومركب القوم قد ألهمهم الله أن خففوا وطرحوا ما عليه من ثقل وغيره ، وكان كلما جاش البحر عليه ، خف وعلا على الأمواج ، وطفا على البحر ، وهم يقرعون ويدعون ويبتهلون ، ولا يأكلون ولا يشربون ثلثة أيام ولهما . فلما كان اليوم الرابع ، أمر الله عز وجل الرياح ، فسكنت . والبحار ، فهدأت ، واذهب الله ذلك كما عرف من عوايد قدرته سبحانه » .

فعالم البحر عجيب ومنعزل ومجهول . ويشعر المرء دائماً غريزياً ان نباته وحيوانه ، كما سوف نرى ، عجيبان بعض الشيء : فالعنبر واللؤلؤ والمرجان ، والأسماك الهائلة ، أو التنانين ، تنتمي إلى وسطغريب يخضع فيه دواب البحر إلى شريعة لا ترحم ، تدفعهم إلى « أكل بعضهم بعضا » . ويستعمل الجاحظ صبغة تماثل صيغة أخبار الصين والهند . ويعرض الموضوع على الوجه التالي : « فان كان انما استبصر في ذمه في قتل السمك ، فالسمك أحق بأن يكون من خلق الشيطان ، لأن السمك بأكل بعضه بعضا ، والذكر يتبع الانثى في زمان طرح البيض ، فكلما قذفت به التهمه ، وان غرق انسان في الماء ، بحراً كان أو وادياً ، أو

بعض ذوات الأربع ــ فالسمك أسرع إلى أكله من الضباع والنسور إلى الجيف » (١٤١٢) .

ودخل الموضوع في عداد معارف الأدب بفضل الجاحظ . وقد يقول معترض أنه يجمع أسماك الماء العذب وأسماك البحر في فئة واحدة ، ويخضعها إلى شريعة غاب مائية واحدة . لكن لا بد أن نفكر هنا ان هذه الشريعة ، التي تقتصر على الأنهار والبحيرات في البر ، تصبح عامة ومطلقة في البحر ، وبالتالي ان البحر في الكون يتمخض عن انقطاع يحصل فيه . يميل الخليقة كلها نحو الغريب ، ويحولها إلى حيز جهنمي يأكل فيه الحيوان صغاره . طبعاً ، يبدع ابليس شيئاً ، وقد رأينا أن الجاحظ يطرح فرضيات : فالشر والهول هنا ، كما في كتاب الحيوان كله ، قضيتان تطرحان أمام العقل البشري ، ويعلم الله وحده حلهما لأنه الخالق الوحيد . مع ذلك ، يجوز ان يطرح الانسان طرحاً ، ولو بقصاد رفضه في النهاية ، يجعل ابليس ينزلق تحت الماء ويسيطر على البحر سطرة تامة بواسطة الاسماك ، ولو كان لم يعد على الأرض سوى رائله

وسواء سيطر إبليس أم لم يسيطر ، فهذا العالم له حياة خاصة به. والبرهان انه يتحرك . فهنا أو هناك ، قوت الامواج سيطرتها على البر : فقد ركب ماء البحر قنطرة جبل طارق ، وانتقلت منارة الاسكندرية من وسط لسانها إلى طرفه ، وحلت بحيرة محل المزارع بعد اجتياح البحر لها ، أخير آكانت قبر ص موصولة بأرض الروم وبسواحل مصر وفلسطين ثم صارت جزيرة (١٤١٣) . ولا يستشف أي شعور بالقلق من خلال هذه الاشارات إلى التاريخ القديم الذي احتجز فيه البحر . فالموضوع

يتعلق هنا بأدوار في حياة العالم ، ولا شيء يمنع أن ينعكس الاتجاه في المستقبل ، كمــا حدت على الأقل في الخليج الذي كان يحتل السواد في العراق (١٤١٤) . ويفسر المسعودي (١٤١٥) هذه الظاهرة بقوله : « ذكر صاحب المنطق (١٤١٦) ان البحار تنتقل على مرور السنين وطويل الدهر حتى تصير في مواضع مختلفة ، وان جملة البحار متحركة ، إلا قعورها صارت كأنها ساكنة ، وليست مواضع الأرض الرطبة أبدأً رطبة ، ولا مواضع الأرض اليابسة أبدأً يابسة ، لكنها تتغير وتستحيل لصب الأنهار اليها ، وانقطاعها عنها . ولهذه العلة يستحيل موضع البحر وموضع البر . فليس موضع البر أبدأ برأ ، ولا موضع البحر أبدأ بحرأ، بل قد يكون برأ حيث كان مرة بحراً ، ويكون بحراً حيث كان مرة برأ ، وعلة ذلك الأنهار وجريها . فان لمواضع الأنهار شباباً وهرماً. وحياة وموتاً ونشئاً ونشوراً ، كما يكون ذلك في الحيوان والنبات ، غير أن الشباب والكبر في الحيوان والنبات لا يكون جزءاً بعد جزء ، اكن تشيب وتكبر أجزاؤها كلها معاً ، وكذلك تهرم وتموت في وقت واحد. فاما الأرض فانها تهرم وتكبر جزءاً بعد جزء ، وذلك بدوران الشمس».

عرفنا من قبل هذه النظرية عن حياة البر والأنهار (١٤١٧) . فهي تربط البحر بفيزياء الكرة كلها في البحث الذي يهمنا . ويسيطر البر على الظاهرة ، وتؤثر حياته ، بلداً بلداً ، وفق دورة تتجدد ازلياً ، في سرير الأنهار ، وبالتالي في حجم المياه التي تصبها في البحر ، وبالتالي في حدود البر. وهل نذهب ، خلافاً لما ألمحنا إليه من قبل ، إلى حد القول إن البحر لا يمتلك إلا الحيز الذي يتخلى عنه البر ويرسمه له الوالحق يقال ان التغييرات المبينة لا تتناول إلا الشواطىء ، ثم إذا كانت الآلية تصل إلى تعديل وجود

البحار وخريطتها العامة ، بصب كميات مفرطة فيها ، ما هو مصير نظام الخليقة ذاته الذي منح الله وحده فيه إلى الأبد البحار وفي طليعتها البحرين العظيمين ، مكاناً محدداً ، أما الوجه الآخر ، فيتلخص بما يلي : اذا اختل التوازن يوماً ما لمصلحة البر أو الماء افرادياً ، فسوف يقضى على عالمنا : ركام أو طوفان في الماضي ، والقيامة في المستقبل (١٤١٨) .

البحر اذن جزء من الكرة ، اما البر ، نعني البر الصلد ، فلا دخل له بالبحر . ويتماسان على تخومهما فقط ، ويتصلان من خلال الأنهار التي تدخل في نطاق البر ، بحيزها ، لكن في نطاق البحر بمائها و فقدان الملوحة بعد هذا الايضاح ، يبقى كل من البر والبحر في مواقعه وفي نطاقه في النهاية ، ويذوب النهر ذاته بعد وصوله إلى البحر ، منلما يصبح الجبل المغمور جبل البحر ، وكما يتغير النبات والحيوان جذرياً بعد الانتقال من البر إلى الماء .

## البحر المضطرب

مهما يكن ، في الحوار الجاري على الشواطىء ، لا يتقدم البر ، اكن لا يتراجع البحر ، والعكس بالعكس . اذن البحر وحده يتحرك ، كما كان يقال . ولا يجوز ان يغرنا ثباته العام على مستوى الكرة ، وقد لاحظه المسعودي جيداً ، وتتم الحركة من الاسفل إلى الأعلى أولاً : فيرى انخفاض الموج لا حركته الظاهرية التي تجعله يركض ويتكسر . هذه هي اذن جبال البحر الحقيقية وأوديته ، تارة تتكسر بعضها على بعض وينقدح منها النار ، فيخيل لراكب البحر أنه يسير في بحر نار . وطوراً تصبح خباً هائلاً « أعمى » و « مجنوناً » ترتفع أمواجه إلى السماء ، فتكشف قعر البحر ، دون أن يظهر من ذلك زبد (١٤١٩) .

ويضطرب البحر بلا كلل . لأن الرياح في عرضه لا تستقر في مكان . ويكثر ذكرها في مقاطع عديدة من كتاب عجائب الهند ، تبعاً لسيطرتها التامة على المياه (١٤٢٠) ثم إن « كل بحر تهيج فيه ريح تثيره ، وتهيجه حتى يغلي كغليان القدور ، فيقذف ما فيه إلى الجزائر التي فيه ، ويكسر المراكب ، ويقذف السمك الميت الكبار والعظام ، وربما قذف الصخور والجبال كما يقذف القوس السهم » (١٤٢١) . ويستلهم المسعودي (١٤٢١) من هذا النص المأخوذ من أخبار الصين والهند ، وينهتج موضوع مزدوجة البحر والريح في سياق بحثه عن أقسام بحر الهند : « فمنها ما ريحه من قمر البحر يظهر ، فتغليه ويعظم موجه كالقدر تفور مما يلحقها من مواد حرارة النار ، ومنها ماريحه والآفة فيه من قعره والنسيم ، ومنها ما يكون مهبه من النسيم دون ما يظهر من فيه من قعره ، وما وصفناه مما يظهر من قعره من الرياح ، فذلك تنفسات من الأرض تظهر إلى قعره ، ثم تظهر في سطحه ، والله عز وجل أعلم بكفية ذلك » .

وسواء تنفست الأرض أم لم تتنفس ، وسواء عملت عضافة هائلة في قعور البحار أم لم تعمل ، نرى أن الرياح والعواصف تترافقان . أما أما كنهما المختارة . فعلى مقربة من السواحل حيث يوجههما شكل الشاطىء المجاور أو مضيق بين الشاطىء وإحدى الجزر . ويعرف البحارة جيداً هذه المخاطر في بحر المقلزم أو في إحدى نواحي الخزر (١٤٢٣) وتتمتع الرياح بحريتها في باحة البحر ، وتهب على هواها ، وقد تفاجىء الماصفة السفينة في أي مكان كان ارادت . وتتخذ في البدء شكل زوبعة: «وربما رؤى في هذا البحر سحاب أبيض ، يظل المراكب ، فيشرع منه أسان طويل رقيق ، حتى يلصق ذلك اللسان بماء المحر . فيغلي له ماء

البحر: مثل الزوبعة . فاذا أدركت الزوبعة المركب بتلعته . أم يرتفع ذلك السحاب ، فيمطر مطراً فيه قدى البحر ، فلا أدري أيستقي السحاب من البحر أم كيف هذا (١٤٢٤) » .

وعلى وجه التخصيص ، يعرف نظام الرياح والعواصف معرفة جيدة ، في بحري فارس والهند . والنص الأساسي مأخوذ من الفلكي أني معشر . نقله ابن رسته وابن الفقيه والمسعودي (١٤٢٥) . ويشار إلى أن بحر فارس والهند هما في الجملة بحر واحد ، إلا أنهما متضادان - خالاتهما لأن « بحر فارس تكثر أمواجه ، وتشتد ، ويصعب مركبه ، عند لين بحر الهند ، وسهولة مركبه ، وقلة أمواجه . ويسهل مركبه عند ارتجاج بحر الهند وتقاذف مياهه واضطراب أمواجه وظلمته وصعوبة مركبه. وأول ما تبتدىء صعوبة بحر فارس، عند دخول الشمس السنبلة (العذراء) ، وقرب الاستواء الخريفي . فلا يزال في كل يوم تكثر أمواجه وتتقاذف ، ويصعب ظهره إلى أن تصير الشمس إلى الحوت . وأشد ما يكون صعوبة ظهره وكثرة أمواجه وشدته في آخر زمان الخريف عند كون الشمس في القوس. فاذا كان قرب الاستواء الربيعي يبتدىء في قلة الأمواج ولين الظهر وسهولة المركب إلى أن تعود الشمس إلى السنبلة . والين ما يكون ظهراً . وأسهله مركباً ، في آخر زمان الربيع ، وهو عند كون الشمس في الجوزاء. وأما بحر الهند ، فاذا صارت الشمس في السنبلة ، تقل ظلمته ، وتنقص أمواجه ، ويلين ظهره ، ويسهل مركبه إلى أن تصير الشمس إلى الحوت . والين ما يكون ظهراً عند كون الشمس في القوس إلا أن يكون بحر فارس قد يركب في كل أوقات السنة . فاما بحر الهند ، فانه لا يركبه الناس عند هيجانه وظلمته وصعوبة مركبه. ولاختلاف حالهما وهيجان كل واحد منهما في وقت خلاف وقت صاحبه يسميان بطبيعة المرتين في الوقت الذي يهيجان فيه فبحر فارس يسمى بطبيعة المرة السوداء لابتداء هيجانه في أول زمان الحريف، وصعوبته وشدته في آخر هذا الزمان ، وبقائه على حاله تلك إلى آخر زمان الشتاء . وبحر الهند يسمى بطبيعة المرة الصفراء لابتداء هيجانه في أول زمان الربيع ، وشدة قوته في آخر الزمان ، ودوامه على حاله إلى آخر زمان الصيف . . . . وأما البحر الشامي ، فانه اذا صارت الشمس في أول الحوت في هذه الأربعة الأشهر ، في أول الحوت في هذه الأربعة الأشهر ، لا يستطيع الناس ركوبه ، وذلك لأن الشمس تتباعد عنه وتحدث فيه الرياح العاصفة ، وذلك في ناحية الشمال منه » .

يلاحظ بوضوح التناوب الدقيق في حركة البحرين ، التي يمكن المخيصها على الوجه التالى :

- قرب الاستواء الخريفي ، السنبلة (١٤ آب -- ٢٤ أيلول ) : بلم الاضطراب في بحر فارس / بدء الهدوء في بحر الهند .
- آخر الحريف ، القوس ( ٢٢ تشرين الأول -- ٢٢ كانون الأول ) : ذروة الاضطراب في بحر فارس / ذروة الهدوء في بحر الهند.
- قرب الاستواء الربيعي ، الحوت (١٠ شباط ٢١ آذار) : بدء
   الهدوء في بجر فارس / بدء الاضطراب في بحر الهند.
- آخر الربيع ، الجوزاء (التوأمان) ( ۲۲ أيار ۲۲ حزيران ): ,
   ذروة الهدوء في بحر فارس ، ذروة الاضطراب في بحر الهند .

وتتميز الأطوار الأربعة في حياة البحرين لا بالأزمنة ، مأخوذة اجمالاً ، بل بأواخرها : أي نهاية الصيف ونهاية الشتاء بلمه الحركة،

نم نهاية الخريف ونهاية الربيع لذرونها . ويسمح تلخل الأزمنة (١٤٢٦)، في ذهنية فيزياء الزمن ، باعطاء البحر ، الكائن الحي ، احدى الطبائع الأساسية الأربع ، حسب الأزواج التالية : الربيع وطبيعة الدم ، الصيف وسلطان المرة الصفراء ، الحريف وسلطان المرة السوداء ، والشتاء سلطان البلغم (١٤٢٧) . مع ذلك ، لا يجري الاختيار بالنسبة إلى البحرين بالطريقة ذاتها تماماً : ففي حالة بحر فارس يؤخذ ، حسب ما هو مألوف الفصل الذي يبلغ النشاط فيه ذروته ، بتعبير آخر نهاية الحريف ، وتنسب الميعة هذا الزمن أي المرة السوداء . ونتوقع ، على أساس المبدأ ذاته ، أن ينسب إلى بحر الهند الدم ، طبيعة زمن الربيع . انما اختيرت المرة الصفراء التي تحيلنا إلى الصيف ، الزمن الذي لا يزال بحر الهند هائجاً فيه ، لكنه يدخل في طور يقوده إلى الهدوء . فمن أين جاء هذا الاختلاف في وجهات النظر ؟ بداهة ، ولقاء هذا التفاوت البسيط ، المحرين تحت اشارة واحدة ، المرة السوداء أو الصفراء ، التي للمعج البحرين تحت اشارة واحدة ، المرة السوداء أو الصفراء ، التي ترمز ، عبر الاختلاف ، إلى وحدة ، المرة السوداء أو الصفراء ، التي ترمز ، عبر الاختلاف ، إلى وحدة ، المرة السوداء أو الصفراء ، التي المنه المناه الميناء المناه الم

وقد تلعب هذه الوحدة في النهاية لصالح بحر فارس أصلاً. بالفعل، الفرق ظاهر بين القول إن البحرين متضادان أو ان بحر الهند يوصف بألفاظ متناقضة للإلفاظ التي يوصف بها بحرفارس الذي يعتبر أساسهوقد اختيرت وجهة النظر الثانية ، مثلما يثبت من مكانة بحر فارس وطول بحثه عند المصنفين الثلاثة . بعد أن اعتبر منطلقاً للعرض وأساساً له. وهذا أيضاً: اذا كان تصرف بحر الهند مألوفاً أكثر في نظر الفيزياء لأن نشاطه يتجدد ، كما هي الحالة بالنسبة إلى كل منا ، متى اقترب الربيع ، فان تصرف بحر فارس مألوف أكثر في نظر البشر ، لأن نشاطه متفق مع الزمن السيء : فهنا بختار البحر ، لإحداث الصعاب في سبيلنا ،

الزمن المتوقع ، الزمن ذاته السائد على الأرض (١٤٢٨) . وربما يقال لذا ان بحر فارس لا يضيف إلى هذه الصعاب مفاجئة الفصل المعاكس . لذلك يعلن في النهاية أن بحر فارس يركب في سائر السنة ، في حين تكثر العواصف في بحر الهند ، خلسة ، بسبب المفاجأة وجميع قوى الربيع الحية.

ولا يهمنا الواقع كثيراً ، نعني واقع الموسميات ، التي نستشفها ، بصحة متفاوتة من خلال هذه النصوص ، ولا التمييز المصطنع بين البحرين ، كما لو أن الملاحة تنقطع في بحر الهند على الموسميات الصيفية ، في حين نعلم بدقية ان بحارة هذه المناطق يعرفون ويألفون نظام الرياح (١٤٢٩) مند مدة طويلة . وما يهمنا أن العاصفة تفترض وجود ريح ومطر ، وتعتبر ظاهرة زمن سيء ، أي شتاء ، كما هي الحال على البر . واذا كان بحر فارس بحراً جيداً ، فمرد ذلك إلى أنه ينتمي إلى عالم البر ، بحكم قربه منه – وحتى بحكم انغلاقه على نطاق واسع بشكل خليج – في حين ينتمي بحر الهند ، على النقيض ورغم اتصال مجمع الما » ، إلى هذا العالم الآخر ، المشار إليه من قبل ، الذي ينقلب فيه كل شيء ، ولا تنطبق عليه جميع قوانين البر .

وتتميز العاصفة بخمس سمات خارجية ، هي : كثرة الأمواج واضطرابها ، وظلمة السماء (١٤٣٠) ، وهبوب الرياح ، ومخاطر الملاحة . إلا أن الريح ، سيدة الموقف على المياه ، تخضع إلى الشمس ، مثلما نرى في بحر الروم : فبين دخول الشمس برج العقرب ودخولها برج الحوت ، أي من آخر تشرين الأول إلى مطلع شباط ، أو بصورة رئيسية في الشتاء هنا أيضاً ، كما هي الحال في بحر فارس ، يتناسب هبوب الرياح مع بعد الشمس من الأرض (١٤٣١) . ويعيسه

المسعودي (١٤٣٢) الفكرة ذاتها ، لكن فيما يتعلق ببحري فارس والهند. ويفسر تناوب أحوالهما ، كما يقال لنا ، بقرب الشمس أو بعدها، والشمس ذاتها تتحكم بالأزمنة ، في فصل الصيف في بحر فارس وفي فصل الشتاء في بحر الهند ، والعكس بالعكس .

وهكذا . متى انعكست الفصول ، يتصرف بحر الهند تصرف بحر فارس ، اذ ان العواصف فيه في ما يمكن أن يدعى الشتاء الهندي (١٤٣٣): وهذه إشارة اضافية إلى حيوية اقتران العاصفة والفصل السيء ، انما مع قلب المنظور المشار إليه من قبل ، اذ ان بحر الهند يرجع إلى نطاق المألوف . ويمكن توجيه طعن واحد اليه ، والحالة هذه ، هو ليس الجمع بين العاصفة والايام الجميلة فقط ، بل أيضاً الانتماء إلى عالم تنعكس فيه الأزمنة بالنسبة إلى الشخص القادم من جهة الغرب . بقي ان نقول ان الوضع يحكم عليه دوماً بالمقارنة ببحر فارس ، وان الأزمنة الصحيحة هي أزمنته ( بحر فارس ) ، وانه اذا كان بحر الهند يتصرف في النهاية مثل بحر فارس ، فيؤخذ عليه أن تصرفه بالنسبة إلى البحريين ، لا يتم في الزمن السيء ذاته ، بل في زمن لا يتوقعه أحد.

وتؤثر العاصفة كثيراً في المخيلة ، حتى إنها تعتبر مكان وجود قوى غريبة وأشخاص سود . والدليل على ذلك النور الباهر الذي يصفه المسعودي (١٤٣٤) على الوجه التالي : « ربما شاهد المعافى منهم في أعلى الدقل – ويسميه أربا ب المراكب في بحر الصين وغيره من البحر الحبشي (١٤٣٥) الدولي ، ويسمية الرجال في البحر الرومي ، الصاري الحبشي صورة الطائر يتوقد نوراً لا يستطيع الناظر منهم على ملء بصره منه ، ولا ادراكه كيف هو ، فاذا استقر على أعلى الدقل ، يرون البحر منه ، ولا ادراكه كيف هو ، فاذا استقر على أعلى الدقل ، يرون البحر

يهدأ والأمواج تصغر والحب يسكن ، ثم إن ذلك النور يفقد ، فلا يدري كيف أقبل ولا كيف ذهب فذلك علامة الخلاص » .

وتحمل هذه العاصفة ، التي تنتهي بالنور الباهر ، في بحر الصين ، اسم الحب ، وكما يظهر طائر النور في نهايتها ، تظهر تباشيرها على النحو الآتي : « وذلك ان البحر اذا عظم خبه وكثر موجه ، ظهرت أشخاص سود طول الواحد منهم الحمسة أشبار أو الأربعة ، كأنهم أولاد الاحابيش الصغار ، شكلاً واحداً وقداً واحداً ، فيصعدون على المراكب ، ويكثر منهم الصعود من غير ضرر ، فاذا شاهد الناس ذلك تيقنوا الشدة ؛ فان ظهورهم علامة الحب ، فيستعدون لذلك (١٤٣٦) » .

وهنالك علامة أخرى لهيجان البحر: هي السمك المسمى البرستوج، وهو الذي يكثر بالبصرة (١٤٣٧). مع ذلك ، لا شيء ارهب من التنين (١٤٣٨). ولا تعرف التنانين إلا في المياه العميقة في بحر اقيانوس، وبحر الاعاجم لاسيما حوضته الشرقية ، قرب الجبل الأقرع ، حيث معظم ماء البحر وأكثره ، وأخيراً في بحر قزوين. وفي الأصل ، كان يقصد به ظاهرة الزوبعة ، المشار اليها من قبل (١٤٣٩) : فهو ريح سوداء تكون في قعر البحر ، فتظهر إلى النسيم وهو الجو. إلا أن الحيال يعبث في رؤية الزوبعة وعمود الماء والبخار ، على حد قول المقدسي، فأراد أن يجعل منها حيواناً اسطورياً وتوهم بعض الناس أن التنانين حيات سوداء ، تحملها الامطار إلى البحر ، فتزدهر فيه مما تفترسه ، ومن هنا ضخامتها وتعميرها طويلاً حيث يبلغ عمرها ٠٠٥ سنة ، وهو سيد جميع دواب البحر المطلق. ومنهم من رأى أن التنانين دواب تتكون من قعر البحر ، فتعظم ، فتؤذي دواب البحر ، فيبعث الله الملائكة والسحاب قعر البحر ، فتعفلم ، فتؤذي دواب البحر ، فيبعث الله الملائكة والسحاب قعر البحر ، فتعمل فيها كالمغنطيس ، فيخرجونها من بينها . ويتردد التنين ، ثم الذي يعمل فيها كالمغنطيس ، فيخرجونها من بينها . ويتردد التنين ، ثم

يخرج ، ويرتفع رأسه في السحاب ، ولم تعد الزوبعة المخربة في هذا الكابوس سوى ضربات ذنب التنين المضطرب . وبلغ عدد السحائب اللازمة لاكتشاف التنين ،على حد قول ابن الفقيه ، سبعاً ، بعدد رؤوس التنين على حد قول ابن الفقيه ، سبعاً ، بعدد رؤوس التنين على حد قول الفرس (١٤٤٠).

وليست العاصفة حركة البحر الوحيدة . ولا يحتاج البحر للريح ليعبر عن الحياة التي تختلج فيه : فله در دوراته الخطرة جداً ، وفي بعض أنحائه أرقاق أو أعرية هنا ، وفي بعضها الآخر صدمات المد والجزر وماء أحد الأنهار الكبار . ويعرف البحريون بعضها جيداً ، بخاصة في بحر فارس . وقد زين أخطرها بأسماء بليغة (١٤٤١) مثل فك الأسد ، والذئب وبعض اعرية مضيق هرموز ، حيث يضم البحر ، العميق جداً ، إلى در دور الامواج الهائلة ، أبا حمير (١٤٤٢) وكسير وعوير (١٤٤٣) التي دخلت في أحد الامثال السائرة بين الناس : كسير وعوير وثالث ليس فيه خير (١٤٤٤) .

وتنتشر أحياناً حركة البحر ، فتتحول الزوبعة إلى تيار ، ويصير البحر عندئذ أشبه بنهر هائل (١٤٤٥) . وهكذا تبدو حركات مضايق بحر الروم ، « ويحس بجريان الماء ويعلم بحركته » : فمن جهة اولى ، مضيق جبل طارق ، الذي « يخرج الماء من بحر اوقيانوس ويصب إلى البحر الرومي فيه ، وفي هذا الخليج مواضع تعلو أمواجها ، ويعلو الماء من غير ريح » وفي الطرف الآخر البوسفور ( خليج القسطنطينية ) . الذي يذهب الماء فيه ويجيء . وفي بحر القازم ، يتحرك البحر بجوار السويس ، وفيه غرق فرعون ( 1٤٤٦) . وقد عرفنا من قبل هذه الظاهرة : فلا بدأن فرى من خلال ثبات البحر الظاهري ، الحركة التي تحملها إلى الاقيانوس ( ١٤٤٧) .

#### المسد والجدزر

أخيراً ، هاك الحركة القصوى ، المرئية تماماً ، الحاصة بالبحر ، التي توحي بصفحات طوال : أعني حركة المد والجزر (١٤٤٧) . إنها خاصة بالبحر ، لاسيما البحر الشرقي والاقيانوس . أما بحر الروم وما يتفرع عنه من بحار ، أو بحر الحزر ، فالمد والجزر فيها ضعيفا السعة ، باستثناء جزيرة جربة ، التي بينها وبين البحر نحو ميل تخرج مواشيهم عدوا حين يجزر الماء وينضب ، فترعى ، ثم تروح عشيا قبل المد . مع ذلك المد ابين على سواحل المحيط من الأندلس حيث يبلغ ارتفاع المد عشر أذرع ، وفي سواد العراق ، وفي الخوزستان ، حيث يصعد المد ، كما رأينا في الفصل السابق ، في الأنهار والأقنية ، فيسقي الحقول ويدير الارحية ، في حين يسمح بتجاوز الارقاق ، وفي الصين في الخلجان الكبرى ، وأخيراً في الهند حيث يشيع اللجوء اليها من قبل المقدمين على الانتحار الذين ينتظرونه على الشاطىء .

ووقت حدوث المد والجزر مصدر اهتمامات أخرى . ويشار إلى انتظامهما ذاته طبعاً . والحقيقة أن الحركات متعددة ، اولاها ، وهي معروفة أكثر من سواها ، وفيها مد وجزر مرتين في اليوم والليلة ، أي كل ٢٤ ساعة (١٤٤٩) . لكن هناك دورات زمنية أخرى ، نصف شهرية ، في وسط الشهر وأطرافه (١٤٥٠) ، وسنوية حسب ابن خرداذبه ( ١٤٥١) » لا يكون ( المد والجزر ) في البحر الأعظم (اوقيانوس ) إلا مرتين في السنة ، مرة في شهور الصيف شرقاً بالشمال ستة أشهر ، فاذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر بالصين وانحسر عن مغارب البحر ، ومرة يمد في شهور الشتاء غرباً بالجنوب ، ستة أشهر ،

فاذا كان ذلك طما الماء في مغارب البحر وانحسر في الصين ». وهكذا يفسر مرة أخرى ، لكن هنا حسب المد والجزر ، التصرف المتعاكس لبحري فارس والهند (١٤٥٢) الذي ورد في أخبار الصين والهند على الوجه التالي : عند طلوع القسر : مد في بحر الهند وجزر في بحر فارس ، عند القمر في وسط السماء : جزر في بحر الهند ، ومد في بحر فارس ، عند مغيب القمر : مد في بحر الهند ، وجزر في بحر فارس ، اذا توسط القمر في وسط السماء : جزر في بحر الهند ومد في بحر فارس (١٤٥٣).

اذن التسجيلات صحيحة عن المد والجزر اليومي وعن دورته وتبدلات ميقاته وسعته حسب البحار والشواطيء. بالتقابل ، متى تعدينا الميقات اليومي ، يظهر الالتباس بين الظاهرة العامة والسمات الأظهر التي تتعرض لها خلال الشهر أو السنة ، وتصبح كما رأينا مداً وجزراً يضافان إلى المد والجزر الاولين (١٤٥٤) . وكيف نعرف الحقيقة عندما نجهل أصل هذه الحركات ؟ فهنالك القمر ، وأحياناً قمران : أي كوكبان موضوعان تحت القمر الذي نشاهده ، وموكل اليهما إحداث المد والجزر بخاصة (١٤٥٥) . مهما يكن ، عند زيادة نور القمر أو القمرين أو بخاصة (١٤٥٥) . مهما يكن ، عند زيادة نور القمر على الشمس في هذه الحالة ، لأن اثره في البحر يذكر طبيعياً بأثره في الأمراض وحيض النساء ومخاض الكائنات الحية ، والزيادة في شعر الحيوان وأدمغته والالبان ومخاض الكائنات الحية ، والزيادة في شعر الحيوان وأدمغته والالبان الأرض وأفعال سائر السباع ، وكثرة السمك ونمو البقول والفواكه والرياحين وسائر النبات .

وهكذا ترتبط زيادة البحر بالقمر ، لكن لابد أن نعرف اذا كان ذلك من أفعال القمر وحده أو من أفعال كوكب آخر معه . ويعود

المسعودي إلى طغيان الماء العام في مشارق الأرض مرتين في السنة . ويوضحه بادخال الشمس التي تحرك الهواء ، فيتحرك البحر ، وقد يضاف إلى ذلك فعل بعض الكواكب السيارة . مع ذلك نلرك أن الطرح الرئيس ، المذكور قبل غيره هو فرضية تأثير القمر وحده . اذن يعود المسعودي إلى فرضية القدر ، لكنه لا يقصد هذه المرة تشبيها بسيطاً يؤدى، مثلما نذكر ، إلى غليان الابخرة التي تتولد في بطن الأرض . وتنطلق عبر الاعماق البحرية ، بل يدعو إلى قبول تماثل تام بين البحر والقدر: فيعتبر البحر فعلاً قدراً لا صدع في قعرها . فمتى سخن الماء فيها (١٤٥٧) يرتفع وتتضاعف كميته ، ومتى امتلأ القمر حمي الجو حمياً شديداً. وظهرت زيادة الماء .

ويتوقع اجراء اعتراضين على هذا الشرح . أولهما وضع البحار التي لا يكون فيها الجزر والمد ، ويجاب عليه بتقديم ثلاث علل . ففي المجامع المغلقة (١٤٥٨) ، لا يظهر المد والجزر وتأثير القمر . ويحل محله انصباب الأنهار (١٤٥٩) الذي يؤدي إلى تبدل مستوى ماء البحر : فيقف المساء زماناً ، ويغلظ وتقوى ملوحته وتتكيف فيه الارياح . العلة الثانية وضع البحار التي تبعد عن مدار القمر ومسافاته بعداً كبيراً ، فيمتنع منه المد والجزر فيها . والعلة الثالثة وجود ثقب في أسفل القدر ، تتر تب عليه نتيجتان ـ « المياه التي يكون الغالب على أرضها التخلخل ، لأنه اذا كانت أرضها متخلخلة نفذ الماء منها إلى غيرها من البحار ، وغلبت الرياح عليها ، وأغلب ما يكون هذا في ساحل البحار والجزائر » . وهكذا وتخدي اضافة شرطين متممين حتى يحدث المد والجزر : كمية كافية من المد والجزر : كمية كافية من

الماء ، ثم رياح ضعيفة جداً لكي لا تفسد حركة تصاعد الماء ذاته نحو القمر (١٤٦٠) .

ويرد الاعتراض الثاني على الوجه التالي : مادام المد والجزر يتوقفان على سخونة الماء ، لماذا لا يكونان من الشمس الاقدر على تسخين الماء من القمر إلى حد كبير ؟ لماذا لا يمد الماء مع بدء طلوع الشمس ، ويجزر مع مغيبها ؟ يتذرع الجواب بطبيعة الماء ذاته ، بصرف النظر ، هذه المرة ، عن القمر والشمس معاً . يمكن أن نكتفي بهذا القدر (١٤٦١) أو أن نربط حركة الماء مرة أخرى بأبخرة الأرض ، التي تذكر حركتها المستمرة المتناوبة بالشهيق والزفير ، فتدفع ماء البحر من قعره تارة وتضغط عليه ضغطاً كافياً يرفعه ، وطوراً تنقص مواردها من أسفل ، فيتراجع الماء حينئذ إلى قعر البحر .

ويعطى تفسير آخر يرتكز على الهواء أيضاً ، لكن بشكل جو هذه المرة . فالهواء المطل على البحر يستحيل دائماً إلى ماء ، فاذا استحال ، عظم ماء البحر ، وفاض عند ذلك ، واذا فاض البحر فهو المد . فعند ذلك يستحيل ماؤه ويتنفس ، فيستحيل هواءاً ، فيعود إلى ما كان عليه ، والجزر في دورة الامطار ذاتها ، » وهو دائم لا يفتر ، متصل ، مترادف ، متعاقب ، لأن الماء يستحيل هواءاً والهواء يستحيل ماءاً » . ولا يتحدث هذا التفسير ، لا هو ولا التفسير السابق عن القمر ، ويوضح المسعودي هذه الناحية بقوله : « وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر اكثر ، لأن المد نفسه ، لأنه قد يكون والقمر في محاقه ، والمد والجزر في بحر فارس يكونان على مطالع القمر في أغلب الاوقات » .

كان التذرع بطبيعة الماء مهرباً . وهاك مهرباً آخر ، اختفي فيه القمر تماماً حتى من النقاش . فما هيجان ماء البحر الا كهيجان بعض الطبائع ، « صاحب الدم وصاحب الصفراء » . وفي ختام سلسلة التفاسير المعروفة ، يعيد المسعودي الحكيم ، كغيره ، هذا السر إلى الله . فالمد والجزر آية واعجوبة جعلها الله وحده (١٤٦٢) . ويدخل الفكر أصلاً هذه الظاهرة في نظام ما لا يعلم ، فيعاد إلى الخيال جميع حقوقه . ومعروف موضوع الملك الذي أوكل الله اليه الماء : ففي كل يوم يذهب جبريل إلى جنة عدن ، ويغطس جناحية في نهرها ، ثم يعود ويحركهما ، فيتساقط من كل جناح سبعون ألف قطرة ، يخلق منها الله عدداً مماثلاً من الملائكة » ، ويقول بعد ذلك : « لا تسقط قطرة ماء من السماء على الأرض الا وبرفقتها ملك » (١٤٦٣) . وبما أن الملك يوكل اليه مراقبة البحر ، فهو يلعب دور المخبر أو المنفذ . وأحياناً ، يكشف للخضر عن المد والجزر ويقول : « إن الموت يتنفس ، فينساب الماء إلى منخريه . فَلَلْكُ الْجِزْرِ ، ثُمَّ يَتَنْفُس فَيَخْرَجِهُ مِنْ مَنْخُرِيَّهُ . فَلَاكُ اللَّهُ (١٤٦٤) . وفي أغلب الاحيان ، يحدث الملك نفسه المد والجزر ، يغمس في الماء اصبعه أو قدمه كل يوم ، فيمد ، فاذا رفعه جزر .

ويبرز الاقرار بالعجز واحلال الخيال محله ببساطة ، معطى تتضمنه سائر التفاسير : نعني نقص اليقين في كل ما يتعلق بظاهرة المد والجزر . فالنظريات الفيزيائية ، تصطدم في النهاية بوقائع تقضي عليها ، أو تبقى بلا سند فرضيات ، لا يمكن التحقق من صحتها لذلك يحترس المسعودي من اختيار هذا الحل أو ذاك ، المعروض هنا أو هناك ، مع أنه ينهج ويفصل عرضه الاجمالي عن المد والجزر ، ويأتي به كاملاً ، ويتشبث ببحثه . وتؤيد ترددات الانسان أمام المد والجزر ما تشعرنا به جميع مظاهر البحر

الأخرى : فالمد والجزر يحيراننا لأنهما ظاهرة مزدوجة ، ثابتة على خريطة الأرض العامة ، لكن في الوقت ذاته متحركة ، هادئة أو عاصفة ، مفيدة أو ضارة ، تغطي جانباً من الأراضي ، إلا أنها تحترم كل الأراضي المحظورة عليها ، مروضة ، لكنها غير مستسلمة ، بدلالة أنها تحت الشاطىء بالمد والجزر أو العاصفة ، ويتوقف اجتياحها ثم يعود . باختصار ، لابد أن نخلص إلى القول – أو ربما ان نبدأ من هذه النقطة – إنهما كالأرض مسخران للبشر بلا شك، إلا أن البشر تفوتهم طبيعتهما وحياتهما وحتى غائبتهما في نظام الحلق على نطاق واسع .

## الانسان والبحر

«البحريون أناس لطفاء ، لا كياسة لديهم ، ولا يعرفون سوى لغة السفن ، ينشطون متى كان البحر هادئاً ، ويتكاسلون أثناء العواصف . عندئذ ، الكثرة تأمر والقلة تطيع . يعدون طوافة الارساء ومرقدهم . ويلهون برؤية المسافرين مصابين بدوار البحر » . تشير هذه الاسطر التي كتبها سرفنتس (١٤٦٥) إلى الملاحة القديمة ، ويمكن تطبيقها بلا صعوبة على أولئك الرجال الذين يسألهم مصنفو الجغرافية عن البحر ، ويصغون أحياناً إلى قصصهم البحرية . ويعرفهم الأدب العربي على حقيقتهم : فهم متشدقون ، نفاجون ، هزليون ، استؤمنوا في البحر ، على حيز غريب ومحظور ، ونكرر مرة أخرى قولنا انه منفرد (١٤٦٦)وقد سمح لنا الذين يرون البحر على هذه الصورة ثمن يرتادونه ، وممن ينقلون أحاديثهم في مصنفاتهم . بأن نتعرف على لجته . بقي أن نتحدث عن الحياة في البحر ، في مصنفاتهم . بأن نتعرف على لجته . بقي أن نتحدث عن الحياة في البحر ، المحرية ، وحياة الدين يمخرون عبابه . و نرجىء حياة الحيوانات إلى المحرية ، وحياة الذين يمخرون عبابه . و نرجىء حياة الحيوانات إلى

الفصل الخامس ، وحياة البحارة إلى العجزء الذي نتحدث فيه عن أنشطة البشر .

نؤخر اذن حالة أهل البحر ، ونساءل هنا جميع المقيمين على البر وينظرون إلى البحر من الشاطىء . فهل نستطيع أن نتحدث عن شاعرية بالنسبة اليهم ؟ ربما ، إلا أن هذه الشاعرية نادرة ، مطنبة ، لا تعي ذاتها ، تتم مثلاً من خلال صورة الأمواج التي تضرب جلران مدينة أو مرفأ . ويعبر بيت الشاعر راسين تعبيراً حرفياً تقريباً من هذه الصورة : « وحتى أسفل الحيطان التي يغسلها البحر » (١٤٦٧) . وتمثل هذه الناحية الحد الأقصى لما يمكن التنازل عنه للشعر ، باستثناء شكله ، غير الموجود عند مصنفي الجغرافية : فشاعرية راسين متوفرة لديهم ، انما في نثرهم . ويتثبت الحرص الصافي على الوصف في الأمور الأخرى .

وماذا يوصف بالضبط ؟ البحر بلا ريب ، كما رأينا ، عند الوجود في اللجة لكن متى عادت الأرض إلى الظهور ، ينعكس المنظور ، ويعود المشاهد إلى الشاطىء . ولا تعرض علينا مطلقاً واجهة برية من قادم من البحر ، باستثناء عجائب الهند (١٤٦٨) على الأرجح . اما ابن حوقل، فجغرافي ، يقرر تخصيص فصلين منفردين لبحر الروم وبحر فارس (١٤٦٩) . وماذا يفعل ؟ ففيما عدا الممرات الحطرة والأماكن الهامة في هذه البحار ، المشار اليها على وضعها ، وكثير منها يقع ، والحق يقال ، في أفق الشاطىء ، يخصص الوصف لا للبحر ، بل للشواطىء ، التي نذكر مدنها وزروعها أو سهوبها ، كما يوصف أي بلد آخر ، ولا يقدم البحر هنا سوى اطار وصف الأرض (١٤٧٠) الممكن ، لكن غير يقدم وري ، مرة أخرى وعلى الدوام . علاوة على ذلك ، قد يصبح البحر

بشاطئه الفاصل ، مجرد ذريعة . فاذا كان داخل البلاد ليس من دار الاسلام وحدها . يسعد المصنف ان ينتهز الفرصة لزيارة بيزنطية من بحر الروم ، وبلد البجة والنوبة والحبشة من بحر القلزم .

في النهاية ، تضطر هذه الأمور الجغرافي أن يكون بحاراً وجوالة على شاطىء البحر ، متى تسنى له ذلك مجدداً . وهاك بعض أمثلة مأخوذة من عند ابن حوقل : فحجم وعدد الانهار ، الطبيعية أو الصنعية ، في خوزستان السفلى ، يضعفان كثيراً واجهة هذا البلد البحرية (١٤٧١). وليس ، كما نرى ، على العكس ، صورة أرض محدودة بسبب جبهة الماء تشاهد من اللجة . ويقول في مكان آخر ، في حديثه عن أنحاء قعر هذا الحليج ذاته : « ثم يقطع عرض نهر دجلة ، فيصير على ساحل هذا البحر إلى مهروبان من حد فارس ، ويعترض فيه أماكن تمنع من السلوك إلا في الماء » (١٤٧٢) : اذن تشبه الصعوبات صعوبات البر ، السلوك إلا في الماء » (١٤٧٧) : اذن تشبه الصعوبات صعوبات البر ، أخيراً ، يعود إلى تكرار هذه الصيغة ذات المغزى « ثم يسير عليه آخذاً شطه . . . » (١٤٧٣) .

وهكذا ، لا شيء ، بالنسبة إلى ابن الساحل ، يثير افتتانه بالبحر وشوقه إليه . فمن أراد ان يحبه ويعرفه ويحيا فيه ، عليه ان يزيل الغلاف ، ويتحول على صورته ، ويصبح الاحاً ، أي انساناً آخر في عالم آخر . وإلا لن يكون البحر سوى السبيل الوحيد الباقي للسفر ، واستطراداً في كتاب . فرؤية أهل البر له ، مبنية على المصلحة في النهاية : فالبحر جيد أو سيء حسب سهولة الاتصالات التي يوفرها من بلد إلى آخر ، عند اللزوم ، أو العقبة التي توضع في وجه تلك العلاقات ، حسب تصرفاته عند اللزوم ، أو العقبة التي توضع في وجه تلك العلاقات ، حسب تصرفاته

الملائمة او السلمية ، أو على العكس وحسب غناها أو بخلها . مسمكة هنا ، عقيمة في مكان آخر ، مفتوحة على بلدان تستطيع التجارة ان تجني منها ربحاً خيالياً ، أو على العكس على أرجاء قاحلة . وهكذا يعارضون باتجاه الشرق بين بحر القلزم من جهة وبين بحار الهند والصين من جهة ثانية . ويؤخذ على بحر القلزم أنه صعب ومنفر وخطر حتى انه لا يسلك في الليل . وطبعاً لا تخلو البحار الأخرى من الأهوال ، انما يعوض عنها ، خلافاً لبحر القلزم ، بالكنوز المتوفرة فيها في نهاية الرحلة: الجواهر ، ومعادن الذهب والفضة والرصاص القلعي والأخشاب النبيلة و « العود » ، والكافور والتوابل ، والقصور ، وثروات أخرى تكثر في الشرق الأقصى (١٤٧٤) .

مع ذلك ، يغلب تمييز آخر في معظم الأحيان ، يفرق بين المشرق إجمالاً وبين المغرب . ففي المشرق ، يلخص وصف البحر ، رغم شدائله ، بألفاظ المقدسي الآتية : « وهو أبرك البحرين وأحماهما عاقبة » (١٤٧٥) . وكان المسعودي قلم كتب (١٤٧٦)قبل المقدسي ما يلي : « البحر الحبشي . . . أعظم ما في المعمور من البحار وأجلها قلراً ، وأعظمها خطراً ، لاكتناف الممالك الجليلة اياه ، وما خص به من الجواهر النفيسة وانواع الطيب والعقاقير في قعره وجزائره وشطوطه». ويقول الجاحظ صاحب النفوذ : «فاما بحرنا هذا ، فقد طم على كل وجعله في بحرنا هذا » لأن كل بحر لم يجعل الله فيه من الجيرات شيئاً إلا وجعله في بحرنا هذا » . بالمقابل سمعة بحر الروم سيئة ، ينازع الروم وجدار الاسلام عليه ، ولا تسيطر عليه ، ولا يعرف جيداً على الاقل في شماله. وهو بحر صعب هائج تسمع له أبداً جلبة خاصة ليالي الجمع (١٤٧٩) وهذه الأمور سهلة التعليل : فالله لما خلق بحر الشام ، أوحى إليه أني

خلقتك . وأني حامل فيك عباداً لي يبتغون من فضلي ، يسبحونني ويقلسونني . ويكبرونني ، ويهللونني . فكيف أنت صانع بهم .؟ قال رب إذا أغرقهم . قال اذهب ، فقد لعنتك ، وساقل حليتك وصيدك . وأوحى إلى بحر العراق مثل ذلك . فقال رب اذا احملهم على ظهري ، فاذا سبحوك سبحتك معهم ، واذا قدسوك قدستك معهم ، وإذا كبروك كبرتك معهم . قال اذهب . فقد باركت فيك ، سأكثر حليتك وصيدك » (١٤٨٠) .

تتحدث هذه النصوص بوضوح ، وتسمح لنا ان نستخلص نتائجنا فالمرء يتساءل طبعاً عن غائية البحر من خلال البحر ذاته . ولا يملك هنا مفاتيح العلم الذي يعرفه الله وحده ، كما كانت الحال في موضوع أصل البحار وطبيعتها . لكن هنالك ناحية ثابتة على الأقل : فالبحر من صنع الله والله سخر كل الحليقة للانسان ، أسمى مخلوقاته . بالتالي ، إذا لم يستنفد الانسان كل غائية العمل الالهي الذي خلق البعر . فهو يدخل فيه على نطاق واسع . ومن هنا ينشأ التضاد بين نواقص معرفة البحر وبين الصفة الحاسمة للمعيار المخصص له : فسوف يحكم على البحر فقط من زاوية منفعة الانسان وسعادته ومصالحه . فلن يقال انه جميل وطيب، ولن يحب ، إلا اذا كان ملائماً وأميناً ومفتوحاً لا على المجهول فقط ، بل على النقيض على أرض البشر ، وان أمكن يحيط بها ، وأخيراً إذا كانت غنية اما بحد ذاتها أو بالبلدان التي تسمع بالوصول إليها . وتتمثل اجمالاً جيداً جداً مع الاهتمامات البشرية حتى إنه يتخذ ، بالنسبة إلى دار الاسلام في القرون الوسطى ، شكل الشؤون اليومية أو حتى وجه التاريخ : في الشرق رحلة بحرية طويلة ، محفوفة بالمصاعب ، لكن تذهب إلى بلدان يظن أن وظيفتها تموين دار الاسلام (١٤٨١) ، وفي الغرب ، على النقيض ، بحر الروم الذي يبدو ، منذ الخليقة ، أول سوق يذكرها القرآن (١٤٨٢) ، قبل أن يؤيدها التاريخ ، وهي أن الخطر على دار الاسلام يأتي من الغرب .

## الجزر ، « جغرافية مبهمة »

تحدثت في مكان آخر عن الجزر خارج دار الاسلام : أقصل جزر بحار الهند والصين ، والجزر الاسطورية أو شبه الاسطورية التي توضع على تمخوم العالم ، من أوروبة الغربية والشمال حتى الشرق الأقصى (١٤٨٣) ونظراً لما يجري من مجابهات في بحر الروم ، تجعله ثغراً من ثغور دار الاسلام ، اضطررت أن أتكلم أيضاً عن جزر هذا البحر (١٤٨٤). فالجزر الداخلة في مملكة دار الاسلام هي البليار ، صقيلية ، جربة ومدها وجزرها ، ارواد ( ارادوس ) مقابل المدينة السورية انطرطوس ، جزر لاكال ( مرسى الحرز ) ومصايد المرجان فيها ، الجزائر ( جزائر بني مرغناي ) (١٤٨٥) ، الجزيرة الخضراء ، وأخيراً قادس مع منارتها التي يريد البعض أن يرى فيها مجـــاز هرقل . والجزر التي يمتلكها الغرباء هي : قرشقة ، سردينية ، رودس التي حولت إلى ترسانة بيزنطية ومنطلق الغارات البحرية التي تصل إلى مصر . وتصنف بين الفثتين السابقتين جزر يتنازع عليها ، وتفقد : اقريطش ، قبرس التي ظن أنها رتبت تسوية موقتة بين دار الاسلام وبيزنطية. أخيراً كل باقي الجزر التي لا يمكن تصنيفها أو تعرف معرفة سيئة : مثل سترومبولي وبركانها (١٤٨٦)، وفافينيانا ، وبنتلاريا (١٤٨٧) ومالطة التي استولت عليها دار الاسلام ، ويستغرب ان يعتبرهما ابن حوقىل قفراً تسرح فيمه الحمير والغنم المتوحشة (١٤٨٨). ويبدو عرض معظم تلك الجزر سيء ، وكذلك معرفتها (١٤٨٩). أما الجزر المنتشرة في البحر في الجانب الآخر من بوزخ السويس ، فيرتادها البشر ، ويعرفون موقعها جيداً على وجه الاجمال . ويتضح من وصفها أنها تنتعي إلى دار الاسلام بالسلطة السياسية أو التجارة و الدين أو أصل السكان (١٤٩٠) . اذن ، اذا انطلقنا من السويس ، نرى أولا جزراً على جانبي رأس سيناء (١٤٩١) ، ثم بعدها بكثير جزيرة السرين التي على جانبي رأس سيناء (١٤٩١) ، ثم بعدها بكثير جزيرة السرين التي تمر فيها مروراً الحبوب والتمور والعسل (١٤٩٢) ، وجزيرة المعذبون من إحدى عيونها لكن يشك بسمعتها : يستوفى فيها مكس على كل ما يمر فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها كما في السرين ، وثبتت سلطات اليمن وجودها فيها باشادتها فيها مكس على كل ما يمر

وتقع بعض الجزر على ساحل البحر الآخر من جانب افريقية ، وهي : جزائر بني حدان ، وكان بها مراكب لمن آثر الحج ، تخطف بالحجاج إلى الجعار وجدة ، وهي اليوم سفاجة (١٤٩٥) . ثم جزيرة سنجلة وبها مغاص لؤلؤ ، ويقصد في كل حين بالزاد والرجال : وهي المكور بلا شك (١٤٩٦) . ثم جزر سواكن الثلاث ، التي يسكنها تجار الفرس وقوم من ربيعة (١٤٩٧) . ثم باضع ( مصوع ) وتلك ، أو هذه الجزائر الغنية بالماشية وتجارة جلود الدباغ (١٤٩٨) . وبعد باب المندب، تأتي زيلع ، مركز مرور كالجزر السابقة ، وتجارة جلود الدباغ والعنبر والصدف أيضاً (١٤٩٩) ، ثم جزيرة نجه المجهولة (١٠٠١) . اللباغ والعنبر والصدف أيضاً (١٤٩٩) ، ثم جزيرة نجه المجهولة (١٠٠١) . ثماماً، وبخاصة سقطرة التي تنتمي إلى عالم المحيط الرهيب كما قلنا(١٠٠١) . نجد أولاً عارك بزرعها وكرمتها ونخلها ، وخاصة مغاصات اللؤلؤ فيها ، ويسمى

اؤلؤها الحاركي، شم تأتي لاوان (شيخ شيب ) وابسرون . (هندرابي ) (۱۰۰۳) من جهة فارس ومن جهة جزيرة العرب، الجزر الواقعة حول قطر واوال ، التي تتمثل بارخبيل البحرين . ثم من جديد لفارس ، جزيرة كيس (كيش . قيس ) التي تشبه خارك ، والجزيرة الصغيرة خين (فرور) (١٥٠٤) وليست مأهولة ، والجزيرة الكبيرة ابن كاوال (ابركافان ، لافت ، فشم اليوم ) ، المزدحمة بالسكان . الخوارج ، وفيها جامع كبير (١٥٠٥) ، وبقربها جيزر هرموز (ارموز) (١٥٠٦) ، وهنجام (هنكم ) ومنها يستعذب ارباب المراكب .

أخيراً ، تجري رحلة قصيرة على بحر الخزر (١٥٠٧) . وقد أشرنا من قبل إلى جزيرة واقعة تجاه مصب الرس(اراكس) والكرمجتمعين: والواقع أن مشهدها يشبه مشهد شاطىء النهرين ، اذ إن الفوة ترتفع على شطها وعلى ضفاف النهرين (١٥٠٨) . مع ذلك ، هذه الجزيرة غير مأهولة ، ويخرج اليها منتجعة لاثارة الفوة ، ولاستعادة الدواب التي تسمن فيها لكثرة كلأها . وفيها وفي غيرها من جزر بحر الجزر مياه وأشجار (١٥٠٩) ، لكن لا عمارة فيها ، مما يؤيد الانطباع العام الناشىء عن وصف بحر الجزر : هو بحر وحش ، ويركب فيه ، لكن بلا سرور فهو بحر لا يجتذب الحياة لا إلى مياهه ولا إلى جزره (١٥١٠) ، التي تتحفظ دار الاسلام بشأنها ، مثلما يلمع اليه ابن حوقل . والرمز التام هو حقاً في جزيرة أيضاً ، نعني البركان الذي يجعله المسعودي يثور في بعض أوقات السنة ، ويرتفع لهبه إلى علو شاهق حتى إنه ينور البحر على طول ستماية كيلومتر (١٥١١)

ويمثل اجتماع الجزيرة والبركان والأرض والماء والنار (١٥١٢)حالة قصوى من « الجغرافية المبهمة » . وذكرت في مكان آخر (١٥١٣)هذه

الأسطر الموضحة كثيراً ، المأخوذة من ج . وغرون ول . مارين : « تقع ، بين الاقيانوس الذي يعتبر حد المجهول وما لا يمكن عبوره ، وبين البر الذي يمثل المعروف والحضارة هذه الجزر التي تشترك بصفات الاثنين ، جغرافياً وسيكولوجياً ، وربما غيبياً . فهي واقعة نوعاً ما على حدود العالم ، لا خارجه ولا ضمنه ، على شريط يدرك بين الداخل والخارج ، أشبه بهدب العالم ، على هذا الحط الذي لا سماكة له ولم يعد فيه العالم عالماً ، ويبدأ يصير عالماً : فالجزيرة تدل على الحد والفارق » .

مع ذلك ، تصح هذه الاشارة بخاصة في حالة جزر طرق العالم أو الباحة فما هو وضع الجزيرة المألوفة ، قرب السواحل ، أو المسكونة ، المزدحمة بالد كان والعامرة ؟ قد يخطر للانسان لأول وهلة أن الجزر تشكل أحد العناوين العادية في العالم المعروف ، وتبحثها على هذا النحو كرتوغرافية صورة الأرض التي توزعها على شي البحار ، مثلما تفعل على البر بالأنهار أو المدن أو الجبال (١٥١٤) . لكن سرعان ما تتلخل أسس أخرى . فأولا يثبت الحرص على وصل الجزيرة ، متى أمكن ، بالبر القريب منها نوعاً ما ، حقوق الأرض ، ويعيد وضع الجزيرة ، أي جزيرة ، في حالة مزدوجة : انما يستحيل أن ينازع تماماً البحر الذي تقع فيه الجزيرة ، لكن قد يراد اذا جاز القول ، منعها من الجري على غير هدى ، ومنافسة البحر عليها ، واجتذابها إلى البر ، لكي تتوازن غير هدى ، ومنافسة البحر عليها ، واجتذابها إلى البر ، لكي تتوازن المتناقضتان : الأرض والماء (١٥١٥) .

وتعود ترددات أخرى إلى المصطلحات ، وترتبط بلفظ « الجزيرة » ذاته ، اذ يعتبر ، مثلما قلنا ، كل بلد يعزله البحر أو مجرى ماء أو صحراء (١٥١٦) عن سائر البرور جزئياً أو كلياً . اذن . لا فرق بالمعنى

الصحيح بين الاندلس وصقلية وجزيرة العرب والجزيرة (١٥١٧). واذا أريد التدقيق ، يقال الجزيرة في البحر ، كما في حالة صقيلية (١٥١٨). وأصلاً ، قد يتسهل هذا النوع من الترددات في بعض الحالات، باتساع البلاد ذاته ، كما لو كان الفعل البشري يتردد في إعطاء لفظ جزيرة معناه الكامل متى واجه مساحة معينة . فنحن لا نزال اليوم نشعر بالحاجة إلى وصف مدغشقر بالحزيرة الكبيرة ، ونتحدث عن استرالية بقولنا قارة ، ونمتنع بتاتاً عن اللجوء إلى مفهوم الجزيرة عندما نشير إلى أكبر جزر العالم أي بالضبط ما نسميه بالقارات .

اذن « جغرافية مبهمة » بالنسبة إلى جميع الجزر . هذا ما يستشف من الوصف ، الذي يشير هنا إلى جزر غير مسكونة ، وهناك على النقيض إلى جزر مسكونة ومغمورة (١٥١٩) . قد يقال تارة جزر بلا تضاريس، وطوراً جزر تعتبر جبالاً برزت من المياه (١٥٢٠) . قلنا في حديثنا عن البحيرة (١٥٢١) مشهد متضاد . نضيف : بالنسبة إلى الجزيرة أيضاً ، فالبحيرة والجزيرة يبديان في النهاية وجهين من حقيقة واحدة ، يحددها الانتماء المزدوج إلى الأرض والماء . فالبحيرة ماء موضوع في الأرض، والجزيرة أرض موضوعة في الماء . ليكن . إنما لا يقف الأمر عند هذا والجزيرة أرض موضوعة في الماء . ليكن . إنما لا يقف الأمر عند هذا الحد . فعلى جانبي وضع متوسط ، وضع الافق المنبسط ، يمكن أن تتطور البحيرة واطارها نحو مشهد مقعر ، مشهد منخفض محاط بالجبال . على العكس ، تتطور البحيرة نحو مشهد نفي الاعالي ، أي بالجبال . على العكس ، تتطور البحيرة نحو مشهد نفي الاعالي ، أي البحيرة ، لابد لها أن تغطي مساحة كافية ، وإلا تحولت البحيرة ، لتصبح بحيرة ، لابد لها أن تغطي مساحة كافية ، وإلا تحولت استحال و جودها . لكنها ليست مساحة مفرطة الاتساع ، وإلا تحولت

إلى بحر ، مثلما يمحصل للجزيرة التي تنحصر بين هذا الحد الأدنى الذي يبرزها وبين المساحة الشاسعة جداً التي تحولها إلى قارة .

نعلم أن الحليقة ترتكز على نطاق واسع على ما اراده الله من توازن بين البر والماء . لكن نعلم أن هذا التوازن مرحلة انتقالية ، بين الفوضى الاصلية ، والاضطراب النهائي عند الحشر حيث يتخرب كل شيء ليحل محله نظام جديد أزلي فالتوازن الذي يسمح للجنس البشري ان يعيش المدة الزمنية المقدرة له ، لم يختتم ولم يقض نهائياً على النزاع بين البر والماء . فالنزاع متوقف فقط ، ويبقى تحت الرماد ، في الحدود التي وضعها الله فيه ، ويظل كل عنصر يبدي بأسه ، الأرض بالاندفاعات البركانية أو الزلازل ، والماء بالعواصف أو المد والجزر . أما في الوقت الحاضر ، فعلى جانبي هذه الشواطىء ، يتناوب الانتصار والانكسار، والتراجع والاجتياح، وفي النهاية، لا يتنازل لا البر ولا البحر عن شيء، ويبحتفظ كل منهما بنطاقه . مع ذلك سيأتي يوم يندفع فيه الماء والأرض ضد بعضهما ، وسوف يؤدي نزاعهما بدعائم العالم . وتمثل الجزيرة والبحيرة التوازن الحالي في رمزيتهما الساكنة وفي مساحتهما المحدودة . لكن حتى في الابهام . تمثل الأرض التي تتحدي الماء أحياناً حتى في لجعجه ، والماء الذي يقطع اواصر الاستمرار لاتصال البرور ، مقدمتين ، بالقدر ذاته ، البلبلات الرهيبة التي سوف يزول فيها عالمنا وزمننا .

# حواشي القسم الأول حواشي الفصل الأول

(١) يعتبر الماء أحيانا العنصر الأول ، في القرآن ( افظر ٢٥ ، ٥٦ / ٤٥ ) وفي العلم المعاصر .

انظر مايلي مطلع الفصل الثاني .

- - (٣) انظر المقدسي من ١
  - (٤) الخوارزمي ( ص ) ، ص ٣٩ وما يليها .
- (ه) حدود العالم ص ٢٠ ٢١ . حول احتمال تأثير ابن خرداذبه ( في حدود العالم وفي ابن حوقل الذي سوف نتعرض له فيما بعد ) ، انظر دي خويه ، ابن خرداذبه ص ١٦ رومانى ( استشهاد المسعودي ، مروج الذهب : فقرة ٥٠٣ ) .
  - (٦)،انظر جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج٢ ، ص ٢٠٩
  - (٧) البلدان المتاخمة لبحر قزوين ، في زاويته الجنوبية الغربية .
    - (٨) حدود العالم ، ص ٢٥
  - (٩) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج٢ ، من ١٠ وما يليها .
    - (١٠) حدود العالم ، ص ٢٠ ٢٩ ( و ١٩٣ ٢٠٠ ) .
- (١١) بحث الموضوع ، بحد ذاته ، في جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج٢ ، بالنسبة الى الأرض بمجملها ، وبالنسبة الى البلدان الغريبة : انظر الاحالات في المرجع ذاته ، الفهرس ، ص ٢٠٦

- (۱۲) على وجه الأرض: ابن حوقل ، ص ۱۹۸ . أخذت العمورة الاجمالية التالبة ،ن ابن حوقل ، ص ۱۹۸ . أخذت العمورة الاجمالية التالية ،ن ابن حوقل ، ض ۱۹۸ ... الرب حوقل ، ص ۱۹۸ ... اكرر هنا ، والح على شكل السلسلة: ما ورد في جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج۲ ، ص ۱۳۶ ... ۱۳۵ ... بعثر على معطيات أخرى، جزئية ، لا سيما عند ابن خرداذبه ، ص ۱۷۲ ... ۱۷۳ ، وترجمة ، ص ۱۹ ، ص ۱۳۵ (حاشية ۲ ) ، اليعقوبي ص ۱۲۲ ... ۳۲۷ ، ابن الفقيه ، ص ۲۵ ، ۲۸ ، ۱۲۲ ، ۳۰۰ ، والمسمودي (م) ، فقرة ۳۰ ، ، حدود العالم ، ص ۱۸ .
  - (١٣) حول هذا الجبل ، انظر جغرافية دار الاسلامية البشرية ، ج٢ ، ص ١٣٦
- (١٤) انظر حدود العالم ، ص ٢٠ ٢٩ ، وأماكن متفرقة بالنسبة الى ابن حوقل ، نحيل الى ماقلناء عن جبال ارمينية أو الا مانوس . وتظهر فكرة الشبكة ؟ ؟ في الحديث عن جبال تهامة في جزيرزة العرب : جبال مشتبكة ( ابن حوقل ، ٣٦ ) .
- (١٥) ابن حوقل ، ص ٣٤٧ . يمكن مقارنة هذه « الشجرة الجبلية = التشعب » الناشئة عن الماء الكوني ( المحيط : انظر حدود العالم ، ص ٢٦ ، فقرة ١ ) ، بمعنى حركة الشمس ( من الشرق الى الغرب ) ببعض تصورات النشوء الكوني الهندية ، مثل تصورات اعدة ازوكا
  - (١٦) انظر ابن حوقل ، ص ١٥٨ ، مع تصحيح جزئي لترجمة وابت
    - (۱۷) ابن حوقل ، ص ۳٦
    - (۱۸) ابن حوقل ، ص ۱۷۰
- (19) يستعمل ابن حوقل ( ص ٣٥ ) لفظ عرق في تقديمه صورة شاملة عن رمال الأرض . ويستخدم لفظ العرق أيضاً ليدل على سلسلة جبلية صغيرة تضرب من برقة الى فزان . الا اذنا هنا في أرض رمال ( ابن حوقل ، ص ٧٠ ) ، تشبه بطبيمتها ، في الغرب ، رمل نفزاوه ، الذي يحول مثلما قلنا ، الجبل الى رمل . لا شك ان دقة مفهوم العرق تقل عن دقة مفهوم الفرق تقل عن دقة مفهوم الفرع في وصف الجبال . مع ذلك ، تقسم الرمال والجبال ، مثلما سوف ذرى ، تقسيماً جيداً الى عروق رئيسة والى فروع .
  - (۲۰) ابن حوقل ، ص ۳۵ ، ۳۲ ، ۱۵۱ ۱۰۸
    - (۲۱) ابن حوقل ، ص ۲۶

- (٣٢) « على ما و صفته و سقته » : حرفبا وأنا ادفعه أمامي ، كما تدفع القطعان أو الدواب .
  - (۲۳) ابن حوقل ، ص ۱۷۰
  - (۲٤) ابن حوقل ، س ۳۹
  - (۲۵) ابن حوقل ، ص ۱۹۹
  - (٢٦) المسعودي ( م ) ، فقرة ٣٦٢ .
- (٢٧) انظر مثلا المقدسي ، ص ٩ ، الذي تشير خرائطه الى الطرق ( بالأحمر ) ، والى الأنهار ( بالأزرق ) ، والى البحار ( بالأخضر ) ، وإلى الجبال ( بالرمادي ) والى الرمال ( بالأصفر ) .
  - (۲۸) حدود العالم ، ص ۲۹ ۸۲
- (٢٩) انظر في الريغفيدا ، أول هزيمة للمياه تمت بشكل رابية من الأرض ، اعتبرت التل الأصلي ومنشأ الكون ِ يقول ابن رسته ، ص ٢٦ ، في حديثه عن مكة · لما غرقت الأرض، رفع البيت ، فكان مكانه ربوة حمراء معروف مكانها ِ
- (٣٠) حول هذه المواضيع ، انظر ابن الفقيه ، ص ١٩ -- ٢٠ ، ٢٥ ، ابن رسته ، ص ٢٠ ٢٠ ، ٢٥ ، ابن رسته ، ص ٢٤ ٢٦ ، المقدسي ، ص ١٣٦ ١٣٧ ، ا . ج . ونسنك و ه . ا . ر . جيب «عرف » في م١(٢) ، ج١ ، ص ٢٤٤ .
  - (٣١) ابن خرداذبه ، ص ١٧٢ ١٧٣ ، ابن الفقيه ، ص ٢٥ .
- (٣٢) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج٢ ، ص ٥٢٨ ٥٣٠ . يتير المقدسي ، ص ١٠٣ الى جبل العرج المقدس ، ويقول ان جبريل شق فيه للنبي وقت هجرته طرية! إلى المدينة .
- (٣٣) نود ان لتحاشي اثقال النص بالحواشي ، فنكتفي هنا بالا شارة الى بعض الاحالات المي مصنفين ابحاثهم أقرب الى الابحات الموسوعية ، ثم نبرز بمزيد من التفصيل هذه المرة مصنفي المسالك والممالك : ابن حوقل ( يوسع الاصطخري الذي نمتنع عن ذكره ) والمقدسي . لذلك نحيل الى ابن خرداذبه ، ص ١٧٢ ١٧٣ ، ابن الفقية ، ص ٢٥ ١٣١ ١٣٣ ، أبو دلف مسعر ( ب ) ، ص ١٨ ، المسعودي ( م ) ، فقرة ٤٠٢ ٢٠٠ ، ٢٣ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ١١١ المسعودي ( م ) ، من ٧٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ابن حوقل ، ٣٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ابن حوقل ، ٣٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

< 1 V + - 17 X ( ) 0 + ( ) 20 -- 1) X ( ) 1) ( ) + Y ( 40 -- 4 5 ( 4 Y 6 4 + " " EV - TET " T.A " TY4 " TY4 " TY6 " T.) - 14. " 1AF " 1YF ٧٦ ، ١١٥٠ ، ١٨٥ ، ١٩٤٩ ، ١٨٤ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٠٩ - ١٩٠٩ ، ١٩٤٩ ٩٧ - ٧٨ ، ٢٨ ؟ ٧٨ ، ٣٩ ، ٥٩ ، ٣٢١ ، ١٣١ - ١٤١ ، ١٢١ (وحاشية ه ) -۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۸ ( وحاشیة ب ) – ۱۸۸ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۶ ، ۲۲۲ - ۲۲۷ ( و حاشیة آ ) ، ۲۲۹ - ۲۳۰ ، ۲۳۲ - ۲۳۰ ، ۲۲۱ ٣٠١ (وحاشية ب) - ٣٠٢ (وحاشية د) ، ٣٠٠ - ٣٠٤ ، ٣٠٩ - ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٥١٥ – ٢١٩ ( حاشية ومن ٣١٨ وحاشية ج ) ، ٣٢٢ (حاشية ط من ٣٢١ )، ٣٣٦ ( وحاشبة ط ) ، ۳۷۳ ، ۳۰۰ ، ۳۰۳ - ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ ، ( \$1 · ( 2 · V ( 2 · ) ( MAX ( MAY ( MAE ( Talaba) ) MAY ( MA) - MX · ٤١٤ ، ٤٢٠ ، ٤٢٤ ، ٤٢٤ ، ٤٢٨ ( وحاشية ك ) ، ٣١١ ( حاشية ب ) ، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٩٤ ، ٤٤٤ - ٤٤٧ ، ٤٥١ ، ٢١١ ( حاشية ق ) ٢٦١ ، ٤٣٢ ، ٤٩٠ ( وحاشية ) ، ١٤٨ - ٤٨١ - ٤٨٤ ( وحاشية ) ، ٤٨١ - ٤٨١ - ٤٨١ - ٤٨٨ - ٤٨١ - ٤٨٨ (٣٤) أنظر حاشية ٢٧

- (۳۵) يعلن هو عن ۱۵۸ . انظر الخوارزمي (ع) ، ص ۳۹ وما يليها ، ابن سرابيو<sup>ن ،</sup> ص ۲۸ (ب) وما يليها ، اخوان الصفا ، ۱ ، ص ۱۹٤ ، قدامة ، ص ۲۳۲ ، م ۲۳ --۲۳ .
  - (٣٦) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج٢ ص ٦٥ ، شكل ١٥
    - (۳۷) ابن الفقيه ، ص ١٩ ٢٠
  - (٣٨) حول هذا الحافظ ، انظر ش يبيلا ، م١ (٢) ، ج٤ ، ٧٧٨ .
- (٣٩) يقع لبنان على منعطف النصرانية ( بعباده كما سيأتي فيما بعد ) والتقليد التوراتي .
- (٠٤) انظر یاقوت ، معجم البلدان ، بیروت ۱۳۷۶–۱۳۷۹ هـ / ۱۹۵۰–۱۹۵۷ م ج۲ ص ۷۳ ، الهروي ، کتاب الزیارات ، ترجمهٔ ،دمشق ۱۹۵۷ ، ص ۲۰۲ ( وحاشیهٔ ۷ )
- (١٤) ابن الفقيه ، من ٢٥ ، كرره المقدسي جزئيا ، ص ١٣٧ ِ انظر أيضاً المقدسي، ص ٨٢

- (٢٤) ابن الفقيه ، ص ٢٠ . حول مجاهد ، انظرالمراجع عند ه . لا ووست ، ابن بعله، الا بانة بيروت دمشق ، ١٩٥٨ ، ص ٢٤ ، حاشهة ٢ .
- (۳۶) المقدسي ، ص ۱۳۲ ۱۳۷ ، حسب اسناد يرجع الى اسرة كثير بن عبدالله ( حول هذا الحافظ ، انظر ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، حيدر اباد بيروت ، هذا الحافظ ، ح.۸ ، ص ۲۲ ۲۲۲ .
  - (٤٤) انظر یاقوت ، معجم البلدان ، جه ، ص ۸۸ ۹۸
    - (٥٤) المسعودي (ت) ، ص ١٩٨ ، ٢٦٨
- (٢٤) يبقى جبل جرزيم ، واسمه جبل الطور أيضاً ، قرب نابلس ، وطور عبدين ، نبي الجزيرة . و لا يذكر المسمودي الا هذا الأخير ( مسمودي -- ت، ص ٨١) . انظر ١ .. هونغمان و م . ستريك ، م ١ ، ج ٤ ، ٣ ٩ ٩١٥ و ٩١٥ ٩٢٢
- (٧٤) قلنا : قيل في التنبيه ان معظم أخبارنا مستقاة من نصوص المسالك والممالك بالدرجة الاولى ، لأنها وحدها تستهدف وصف دار الاسلام وصفا كاملا منهجيا . هذا لا يعني أننا استغنينا هنا أو في غير هذا المكان عن قراءة النصوص الأخرى ، التي لا تحوي ، كما يخطر ببال القارىء سوى تدوينات إفرادية وطارئة ، قد تتدم في بعض الأحيان تدوينات كتب المسالك ، لكنها لم تقدم مثلها نظرة شاملة عن عملكة الاسلام . أما الموسوعيون، وفي طليعتهم المسعودي ، فلن نحيل الا الى القسم العائد الى الجغرافية من أعمالهم ، حتى لو فهمت الجغرافية في أوسع معانيها ، ونستبعد القسم التاريخي ( مع انه القسم الأعظم ) .
  - (٤٨) حدود العالم ، ص ٣٣ ٢٤ ( و ١٩٨ ١٩٩ ) , وما يلي الحاشية ٢٠٠
- (٤٩) الا صطحري ، ص ٩٨ ١٠٠ ، وابن حوقل ، ص ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، وابن حوقل ، ص ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، وابن حوقل ، ص ٩٨ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٥٠٠ ، وابن حوقل ، حدود العالم ، ص ٥٠ ، ١٢٤ ( و ٢٠١ ، ٣٧٣ ٣٠٥ ) ، مع ذكر جبل آخر اسمه قوهستان أبي غانم ، ويدل على الأصح على رستاق أو مدينة : انظر الا صطخري ، ص ٩٧ ٩٨ ، ابن حوقل ص ٩٠٠ ، المقدسي ، ص ٤٩٧ .:
- (٥٠) ابن حوقل ، ص ٣٧٠ ، يتوسع بالا صطخري ، ص ١١٩ . انظر أيضاً المقدسي ص ٣٥٣ – ٣٨٤ -- حدود العالم ، آخر ص ٦٥ .:
- (١٥) الاصطخري : ١١٩ ١٢٠ ، ابن حوقل : ٣٥٩ ، ٣٧١ ٣٧٢ المقدسي:

٣٩٨ - ٣٩٨ ( الذي يسمي بلا ايضاح اضافي ، ص ٣٩٧ ، أحد جبال فارس قرب أصبهان : جبل الكحل ) ، حدود العالم : يذكر هذا الكتاب جبل دنباوند ، ( ص ١٣٥) فيه أيضاً تدوينات نادرة متفرقة عن وجود جبال ( ص ١٣٢ ) ، ويشير ( ص ٣٩ ) الى ان فروع الجبال الآخذة من فارس تحمل اسم كوه - جيلو ، قرب أصبهان . ويسمى المسودي ( ت ) ، ٧٤ ، ( انظر ب ١ شوارتز ، فارس . . . مذكور بعد فارس - لا يبزيغ - ١٨٩٦ - ١٩٢٩ ، ج٤ - ص ١٤٥٣ جبل كبر الذي يشرف على مدينة ماسبذان . أخيرا ، يشير ابن الفقيه ، ٢٥٩ ، الى جبل ايزا ، قرب نهوند .

(٥٢) يضع الاصطخري وابن حوقل والمقدسي جبال الخرمية في اقليم الجبال ، مثلما يلاحظ ، في حين يقع قلب بلد بابك في اقليم آخر (الران – اذربيجان) ، وهذا ما يقوله اصلا ابن حوقل، س ٢٧١. ويمكن ان نزيل هذا التضارب اذا فكرذا بنواحي أخرى من اقليم الجبال ، فيها خرمية (انظر ج. وايت ، الحرائر الفارسية ، القاهرة – ١٩٤٨ ، من اقليم الجبال ، فيها خرمية (انظر ج. وايت ، الحرائر الفارسية ، القاهرة بالا أن ذكرى سر ١٣٦١) حسيما يقول المسعودي مثلا (المسعودي (ت) ، ٣٥٤) . الا أن ذكرى بابك التي يشير اليها صراحة الاصطخري وابن حوقل لا تجيز هذا التأويل . ولا يسعنا، بابك التي يشير اليها صراحة الاصطخري وابن خوقل لا تجيز هذا التأويل . ولا يسعنا، فيما يبدو ، لا زالة التناقض ، الا أن نفكر في الأرجاء الجبلية الواقعة في شمال غرب أقليم الجبال المتاخم لا ذربيجان . ويشير المسعودي ، فقرة ٢٠٥ الى جبل البي موسى الواقع فيما يغلن في النطاق الخرمي .

(٣٥) لا يرد جبل أروند ( ألوند ) باسمه صراحة في الفقرة التي تهمنا الا عند ابن الففيه، الذي يشيد به لأنه من مواليد همذان ( ابن الفقيه ، ص ٢٢٠ ، ٢٢٢ – ٢٢٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٠ ، الذي يشيد به لأنه من مواليد همذان ( ابن الفقيه ، ص ٣٧٠ و المقدسي ، ٣٩٣ ( ويذكر أبن خوداذبه رستاق أروند في عداد رساتيق أصبهان ، ٢١ ، الا أن الأسم غامض عنده : انظر حاشية آ عند الناشر ) , بشأن أروند، أنظر م . سترك و د . ن . ولبر ، في م١ (٢) - الخلافة الشرقية – مشار اليه فيما بعد الخلافة الشرقية - مشار اليه فيما بعد الخلافة الشرقية ، كمبريدج - ١٩٠٥ ، ص ١٩٥ - ١٩١ .

(٤٥) انظر ر . بلا نشار – في ب . فيدال دي لا بلا ش و ل . غالوا ، الجغرافية العالمية– ج ٨ ، آسية الغربية – باريس ، ١٩٢٩ ، س ١٣٠ .

(ه٥) الا صطخري وابن حوقل يكرران الوصف ويتوسمان فيه في بحث أقليم الديلم : الاصطخري ، ١٢٣ ، وابن حوقل ، ٣٨٠ – أخذت عنهما بعض صفات عرضي .

- (٩٥) المسمودي (م) فقرة ٢٠٤ ٢٠٥ ، المسمودي (ت) ، ٢٤ ، ابن الفقيه ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، صعر (ث) ، ٣٣ ٣٤ ، حدود العالم ، ١٣٥ و ( ٣٧٥ ) .
- (٧٥) يملن أبو دلف مسمر وابن حوقل ( مرتين ) انه يمكن النقاش في مسألة امكانية العمود .
- (٨٥) الا مسطخري ، ٢٧ ، حدود العالم ، ٥٠ ٢٦ ، ١٢٦ ، ابن حوقل ، ٢٦٣ ٢٦٤ . المقدسي ، ٣٩ . لا يجوز ان ينخدع المرء بلا تحة أسماه الجبال التي تأتي منها الأنهار ، والواردة في تعداد ابن حوقل ، ٢٧٥ ، ففيها اسم علم واحد ، حو جبل دينار (وليس دينان : ابن حوقل ، ترجمة ، ص ٢٧١ ، انظر شوارتز ، فارس ، ج١ ، ص ٤ ) . تنطبق الملاحظة ذاتها على جبل جم ، اسم احدى المدن، مهما قال الاصطخري ، ٧٨ ، وابن حوقل ، ٢٦١ ( اللذان يناقضهما الاصطخري ، ٧٠ ، وحوقل ، ٢٢٧) انظر شوارتز ، مشار اليه من قبل ، ج ، آخر ص ٣ . ويجوز أن يكون جبل العلين ( الاصطخري ، ٣٠ ، ابن حوقل ، ٢٧٢ ، ترجمة ، ص ٢٦٩ ) « جبل طين » ( الاصطخري ، ٣٠ ، ابن حوقل ، ٢٧٢ ، ترجمة ، ص ٢٦٩ ) « جبل طين »
- (٥٩) يعني لفظ طبر « جبلا » في اللهجة المحلية : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٣٦٩ .
- (٣٠) غمضت علي تسمية جبل بنقشله ، الذي يذكره المقدسي ، و٢٥٥ ، ويدخل في كورة المذرر الغريبة المربوط وصفها كيفيا عنده بوصف أقليم الديلم . بشأن المواضيع المشروحة هنا ، انظر ابن الفقيه ، و٣٠٠ ٣٠٠ ، الا صطخري ، ١٢١ ١٢٥ ، ابن حوقل ، ٣٥٧ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ٣٥٨ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، مشار اليه من قبل ، ٣٠٢ ٣٠٠ ( يذكر المسعودي ( ت ) ، ٧٤ ، جبال مورجان مشار اليه من قبل ، ٣٥٢ ٣٥٠ ( يذكر المسعودي ( ت ) ، ٧٤ ، جبال مورجان ( حول موقع هذه القرية ، انظر ابن حوقل ، ٣٨٤ ) .
- (٦١) المقدسي ، ١٤، ، الذي يذكر أيضاً بعض الجبال ( ٤١٠ ، ٤١٤ ) . انظر أيضاً حدود العالم ، ١٣ .
  - (٦٢) ابن حوقل ، ٢٤٦ ، المقدسي ، ١٢٣ ، ١٢٦ .
  - (٦٣) انظر الخريطة ، رفم ١٩ ، ابن حرقل ، ترجمهٔ وايت ، ص ٣٩٢ .
    - (١٤) المقدسي ، ٩٠

- (٦٥) الا مطخري ، ١٣٣ ، ابن حرقل ، ٢٠٤ ، المقدسي ، ٤٩٠ ( ح ، ب ) . حدود العالم ، ٢٢٢ . ويذكر أيضاً في هذه المفازة جبل يشك باسمه ( بجنوبه ، بحتويه ) : الا صعلحري ، ١٣٧ ( و ح ، ٣ ) ، ابن حوقل ، اخر ص ٢٠٧ .
- (٣٦) انظر مثلا اليعقوبي ، ٢٨٩ . أحيل هنا اجمالا الى ابن حوقل ، ٢٦ بـ ٥٠٥ ( عاصة ٤٤٨ : يتألف ختل كله من جبال ) . المقدسي ، ٢٦٠ ٣٥٢ . هنالك وجهة نظر مختصرة لكنها مقنعة في حدود العالم ، ١٠١ ١١١ ، ١١٩ ١٢١ . لم أدخل في تعداد الجبال المعينة بأسمائها ، جغير اغز ، وهو بلد تناولته في حديثي عن الأتراك في جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج٢ . انظر مايلي ، الحاشية ٢٨٧ .
- (۲۷) انظر ابن حوقل ، ۳۱۱ ، ۴۳۶ ، ۴۶۰ ، ۴۶۰ ، ۴۶۰ ، ۴۶۱ ، ۴۱۱ ، ۴۱۱ وأماكن أخرى ِ المقدسي ۲۸۰ ، ۲۸۸ – ۲۸۹ ، ۳۰۲ ، ۳۰۴ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ – ۳۰۸ وأماكن أخرى ِ
- (۲۸) انظر حدود العالم ، ۱۰۶ ( خوجستان ) ، ۱۰۶ (سارفان ) ، ۱۰۸ (طخارستان) م ۱۰۸ ( رشت ؟) . م ۱۱۸ ( بتم ، بتمان ) ، المرجع ذاته ( فرغانة ) ، ۱۱۹ ( ختل ، ۱۲۰ ( رشت ؟) .
  - (۲۹) المقدسي ، ۳۰۹ . حدود العالم ، ۱۰۵
  - (٧٠) الاصطخري ، ١٤٣ ، ابن حوقل ، ٢١٤ ، المقدسي ، ٣٥٠
    - (۷۱) ابن حوقل ، ۰۹ه
  - (٧٢) الاصطخري ، ١٥٥ ( لم ينقل ابن حوقل الأسم ، ٤٤٧ ) .
    - (٧٣) الاصطخري ، ١٧٨ ، ابن حوقل ، ٤٩٥
- (٧٤) الاصطخري ، ١٨٠ ، ١٨٤ ، ابن حوقل ، ١٦٨ ، ٢٥٥ ، ٢٨٦ ، ٨٨٤ ، ٩٥٥ ، ٢٩٥ ، ٢٨٥ ، ٨٨٤ ، ٩٥٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٥ ، ١٥٥ ، حدود العالم ، ١١٥ ، يجعل من بتم ناحية جبلية أصلا . بشأن بتم انظر و . برتولد ، التركستان حتى النزو المغولي ( مستشهد به فيما بعد : تركستان ) ، لندن ، ١٩٦٨ ، ص ٨٢ . اقتصر في بحث هذه النواحي على الرجوع الى جغرافي المسالك والممالك، والى كتاب حدود العالم، فعندهم وصف منهجي . أما الباقون فعلى الهامش أو يتحدثون عرضا : انظر مثلا المسعودي ( ت ) ، ٤٧ ، بخصوص جبل قرب نيسابور .

- (٧٥) انظر م . لومبار ، المعادن في العالم القديم من القرن الخامس حتى القرن الحادي عشر ، باريس – لا هاي ، ١٩٧٤ ، ص ٤٣ ، ٢٣٨ .
- (٧٦) الاصطخري ، ١٥٢ ، ابن حوقل ، ٤٤ ٤٤ ، المقدسي ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ و ٢٦٥ الاصطخري ) ٢٩٨ ، ٢٩٨ ( س ٨ بشأن شلجي بكسر أو فتح الشين ، المذكورة من قبل ، ص ٢٧٥ ، س ٧ ٩ ، لكن كمدينة دون الاشارة الى الفضة ) .
- (٧٨) الاصطخري ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٦٠ ، ١٦٢ ، ابن حوقل ، ١٤٥ ، ١٤١ ، ٤٤١ ، الاصطخري ، ١٥٥ ، ١٥٩ ، ١٦٩ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، المقدسي ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٤٤ ، ١٤٤ ، ٢٠٩ ، ٣٠٣ ، الخلافة الشرقية ، الوحيد الذي يسمي بنجهير جبل فضة . بشأن بنجهير ، انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ص ٢٥٠ .
- (۷۹) حدود العالم ، ۲۳ ۲۰ ، ۲۰۲ ۱۲۲ . الأسم اسم قسك ، ۲۳ ( ۱۹۹ ) . (۸۰) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج۲ ، ۲۰۹ - ۲۷۲ .
- (٨١) ابن حرقل ، ١٦٩ ( انظر م . كاذار ، تاريخ سلالة المحمدانيين في الجزيرة و في سورية ، الجزائر ١٩٥١ ، ص ١٢٨ ) ، يضيف امتدادا يعبر نهر دجلة : جبل الشقرق، الذي ينبغي ان يلحق به جبل سنجار في الشمال الغربي ، ويقول الاصطخري ، ٣٥ ( لم يكرره ابن حوقل ) عنه ان اسمه مأخوذ عن المدينة القائمة هنالك ، وجبل ماردين الذي يحمل أيضاً اسم المدينة المقابلة له ، حتى ولو لم يرد هذا التفصيل : حدود العالم ، ٢٦ ( و ٢٠٣٠ )، الا صطخري ، ٢٥ ، ابن حوقل ، ٢١٤ ( المدينة وضحها الناسخ الذي زارها بعد نحو من خمسين عاما على وضع الكتاب في صيغته النهائية : ابن حوقل ، ٣٢٣ ( ٢٢٠) ، المسعودي ( ت ) ٨١ ، يتحدث عن ( علم الشبطان ) « نما يلي طور عبدين » ، أي في جنوب شرق ماردين . انظر أيضاً ابن سرابيون ، ٢٩ ( ب ) ، ٣١ ( آ ) ،
- (۸۲) انظر ابن حوقل ، ۱۹۹ ( جبل زيتا وجبل زاس ؛ انظر كاذار ، مشار اليه من قبل ، ۱۲۳ ، ح ۱۰۶ ) . يذكر أيضاً جبال الداسن ، من اسم احدى المدن ( ابن حوقل ، ۱۲۹ ، ۲۹۷ ، ۳۷۰ ) ، الجبل « الذي بآمد » ( ابن الفقيه ، ۲۷ ، ۱۳٤ ) ، والجبال المعروفة بالسلك ( من رساتيق اذربيجان ) وجبل شعران ( ويسمى أيضاً جبل

قنديل أو التاج أو شيرويه ) في حوض الزاب الصغير ( ابن الفقيه ، ١٣١ - ١٣٢ ، المسعودي ( ت ) ، ٧٩ ) ، وجبل بالوسه ، قرب نصيبين ( الاصطحري ، ٥٠ ، ابن حوقل ، ٢١١ ) . مع ذلك ، يذكر كثيرا جبل بارما ، عن اسم قرية بين تكريت والموسل : ابن سرابيون ، ٢٩ ( ب ) ، ٣٧ ( ب ) ، قدامة ، آخر ص ٢٣٧ ( يضيف اليه اسم جبل ساتيدما ) ، الا سطخري ، ٣٥ ، ابن حوقل ، ١٦٩ ، ٢٠٨ ، ٢٠٥ ، حدود العالم ، ١٢ ( و ٢٠٠ - ٢٠٠ ) . انظر أيضاً لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ١١ ، ٨٨ . بشأن هذه التاحية ، انظر المقدسي ، ١٢٣ .

(۸۳) ثمنین ، باسورین ، فسشابور ، تجمع ، فیما یبدو ، لتدل علی جبال مرتبطة بجبل الجودي : المسعودي (م) ، فقرة ۲۶ ، ابن حوقل ، ۱۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۰ .

(١٤) ابن خرداذبه ، ٢٧ ، قدامة ، ٢٥ ، المسعودي (م) ، فقرة ٢٤ ، الشابشتي ، ١٩٩ ، الا معطخري ٥٥ ، ابن حوقل ، ٢٦٩ ، ٢٢٥ ، ٢٢٩ ، المقدسي ، ١٣٦ ، ١٣٩ ، ١٤٧ ، المقدسي ، ١٣٦ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ،

(٨٥) ذكريات أرمنية لا نتساب الأمن الى نوح ، عند المقدسي ، ٣٧٤ .

(٨٦) ما لم يكن الأسم يشير الى شخص اسطوري عربي : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ١٨٢ . مع ذلك يلا حظ التشابه بين الحارث ( اراتور ) وصيغة اسم ارارات ، المشتق من السريانية : اورارتو .

(۸۷) انظر قدامة ، ۲۳۲ ، الاصطخري ، ۱۱۲ ، ابن حوقل ، ۳۶۳ – ۳۴۷ ( مع الحاق بجبل القبق ، الذي يعتبر كثير الألسن : انظر ما يلي ، ص ۳۱ ، حاشية ۲۷۱ ، وبجبال أخرى في هذه الأماكن ، تسمى باسم القرى ، مثل واهر وورزقان : انظر ابن حوقل ، ۳۳۲ ) ، ۳۷۲ ، المقدسي ، ۳۷۳ ، ۳۸۰ ، حدود العالم ، ۳۲ ، ۷۷ ( و ۳۳۲ ) ، ۲۱۸ ، م . سترك ، في ۱۸ ( و ۲۱۸ د ۲۱۸ ) . انظر أيضاً لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ۱۸۲ ، م . سترك ، في ۱۸ ( ۲ ) ، ج ۱ ، ۲۵ م . ۲۰ . تمتبر الألف مدينة ، رمز الماضي ، الذي يتصل بحادثة تصاص أهل « البشر » : انظر الفصل الثانى ، حول نهر الرس الأرمنى .

- (٨٨) الا صطخري ، ١١٢ ، من أجل الا ذربيجان والران وارمينية .
- (۸۹) ابن حوقل ، ۳۳۰ ، ۳۲۷ ، ۳۷۲ ، حدود العالم ، ۲۲ ( و ۲۰۲ ) .

(۱۹) المقدسي ، ۱۸۸ – ۱۸۹ . حول المواضيع المالجة هنا ، افظر الخوارزمي (ع) ، ابن سرابيون ، ٤٤ (آ) ، ابن خرداذبد ، ۱۷۳ ، قدامة ، ۲۳۳ (وم ۲۰ ) اليمقوبي ، ۲۲۳ – ۳۲۷ (قرجمة ، ص ۱۷۲ ، ح٢ ) ، ابن الفقيه ، ۲۵ ، ۱۱۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۲۹۵ ، الثمالبي ، ۹۵ ، الا صطخري ، ۳٤ ، ۸٤ ، ابن حوقل ، ۱۲۸ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۲۹۵ ، ۱۱۷ ، ۲۹۵ ، ۱۱۷ ، ۲۹۵ ، ۱۱۷ ، ۲۹۵ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

#### (٩١) قدامة ، ٢١٩ ، المقدسي ، ١٩١ .

(٩٢) سنير جزء من حرمون بالمعنى الصحيح الا انهما يستعملان أحدهما بدل الآخر، : (سفر تثنية الأشتراع ، ٣ روماني ، ٩ ، وقوى ، معجم التوراة ، ٥ روماني ، باريس ، ١٩١٢ عمود ١٩١٢ مو ح آ)، يسمي جبل رمي بين بعلبك ودمشق، وهو مجهول ، المنطقة هي الزبداني ولا بد ان الجبل المقصود هو الجبل الشرقي مثلما يفكر الناشر .

(۹۳) المقدسي ، ۱۷۲ و وج كجه ) ، الترجمة ، فقرة ۱۷۸ ، ح ۲۲۲ . ا . س . مرمرجي ( نصوص جغرافية عربية عن فلسطين ، باريس ۱۹۱۱ ) يحرك نصره . الخار صفحات من تاريخ جبل عامل ( في لبنان )، بيروت، جماعة من الباحثين ) ، ۱۹۷۹ .

(٩٤) حول هذا التمسك بالوطن ، انظر المقدسي ، ترجمة ، ص ١٩ رومانى ،
 وجرافية دار الاسلام البشرية ، ٣١٣ – ٣١٤ .

- (ه٩) يذكرهما المقدسي في مكان آخر في عداد الرساتيق : المقدسي ، ١٥٤، ١٦٠ (ترجمة ، فقرة ١٤٦، ، ح١٣٠) ، ١٧٥.
- (۹۶) لا تذكر جبال الشراة الا مرة واحدة (المقدسي ، ۱۸۹) ، لكن قد تكون ملحقة بكورة الشراة : بالفعل تذكر الشراة ككورة في معظم الاحيان : المقدسي ، ١٥٤ ١٥١ ( «نهر الشراة » : انظر ١٥٥ د ١٧١ ( «نهر الشراة » : انظر ترجمة ، فقرة ٢٦٧ ) ، ١٨٥ ( «نهر الشراة » : انظر ترجمة ، فقرة ٢٦٣ ) ، ٨٩٠ ( .
- (٩٧) وارد،منذ العهد القديم، في ٢ من صدوئيل، و ١٥، ٣٠، وفي زكريا، ١٤، ، ٤
- (۹۸) انظر سفر تثنیة الأشتراع ، ۳ ، ۸ ۹ ، عمود ۹۳۳ ۲۳۷ ، و ما تقدم حاشیة ۹۲ .
- (۹۹) ذكر أكثر من ۳۰ مرة في العهد القديم · انظر قوى ، معجم التوراة ، ؛ ، عمود ٢٢٧ ٢٣٤ :
- (١٠٠) على افتراض ان جبل نضره (أو نصره: انظر ما تقدم حاشية ٩٢) اسم جبل فعلا : انظر ملا حظة دي خويه في المقدسي ، ١٧٢ ، ح كج .
- (١٠١) احيل الى مقالي : « بعض نصوص المقدسي عن تمثيل اقاليم الاسلام ! الجغرافية والمشهد الذهني . الدراسات العربية ، تحاليل ونظريات ( جامعة باريس ٨ فنسين ) ، ١٩٧٩ ، ٢ / ٣ ، ص ٢٧٧ ٣٠١ .
  - (۱۰۲) المقدسي ، ۲۰۹
- (١٠٣) لعل ذلك يحصل دون ان يعي المصنفون الأمر دوماً وتماماً . ويسترعي انتباهنا الى الجبل الذي اسميه «كاملا» ، اجتماع ثلاث ميزات قياسية ( هي دور البجبل في الهندسة الأرضية ، وكيانه و تاريخه المقدس ) ، لا غلظه الخام أو طول استشهاده . على سبيل المثال ، لا شك ان جبل الجودي مشهور ، على وجه الا جمال ، أكثر من جبل لبنان ، لكنه مثله مقدس ، وواضح الكيان كثيرا ، الا انهادني منه في صفات العلو والحجم وفي مركزه في النظام الجبل العالمي .
- (۱۰۶) حول جبال جزيرة العرب، النظر ما تقدم، ص۸، ۱۰ و قدامة، ۲۶۸، ابن الفقيه، ۲۰ ، ۲۲۸، ابن رسته، ۲۰ ۲۰ ، اليعقوبي، ۳۱۲، ۴۱۲، ۳۱، الفقيه، ۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۱۲ سلمودي (ت)، ۲۷، ۲۷۰ ( يعطي اسمى جبلي طبي)، الا صطخري ؛ ۲۱ ۲۲، الين حوقل، ۲۰ ، ۲۰ ۲۲، ۲۰ ، ۲۰ ۷۲، ۲۰ ، ۲۰ ۷۲، ۲۰ ، ۲۰ ۷۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ۷۲ ،

(۱۰۵) انظر ما تقدم حاشية ۳۲

(١٠٦) أحالة الى القرآن ، الشعراء / ١٥٠ (قول النبي صالح لشمود ) : ٣ . . . و تتحتون الجبال بيوتا .

(۱۰۷) حول هذا الشخص ، ابن علي ، والكيسانية ، انظر ه . لا ووست ، الأنشقاقات في الاسلام باريس ، ١٩٦٥ ، ص ٢٦ – ٣٢ . و . و . مادلونغ ، في م١(٢) ، ج ٤ . . في الاسلام باريس ، اعلن النبي ان الله راض عن جبل رضوی ، والنسبة الى الجذر الذي اشتق الأسم منه : رضى .

(۱۰۸) انظر ابن خرداذبه ، ۱۶۰ – ۱۶۱ ( و ح آمع احالة الى الهمداني ، ۱۰۰ ) ، الا صطخري ، ۲۲ ، ابن حوقل ، ۳۲ ، حدود العالم ، ۲۱ ( و ح ۱ ) ، ۲۰۳

(١٠٩) حدود العالم ، ٢٦ ، يسمي تهامة ( لا السهل الساحلي ) جزيرة العرب الجنوبية استبعد عن هذه الرئريا مصنفا كالهمداني ، الذي يقتصر حديثه على جزيرة العرب ، و لا يتناول صورة شاملة لدار الاسلام .

(١١٠) انظر أ ِ غروهمان ، في م١ ، ج٤ ، ٣٧١

(۱۱۱) شبام أيضاً يطلق على قرية : انظر غروهمان ، مشار اليه ، واليمقوبي ، ۳۱۲ ، الذي يسمى « جبل طي » سلمى : انظر أيضاً ما تقدم حاشية ١٠٤ .

(١١٢) أنظر مقالي المشار اليه من قبل : ﴿ بَمْضَ نَصُمُومِنَ الْمُقْدَمِينِ ﴾ .

(١١٣) انظر المسعودي (ت) ، ٣٠٠ . ابن رستة ، ١١٦ – ١١٧ ، ابن الغقيه ، ٩٥ ، الاصطخري ، ٠٤ ، ابن حوقل ، ٣٠٠ / ١٩٠ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، ١٦٨ ، ١٦٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١

باريس ، ١٨٠، ص ٢٧، والهروي ، الإشارة الى أماكن الزيارة ، ترحمة وطبعة ح. سورديل تومين ، دمشق ، ١٩٥٧ ، ص ٩٩ ، و ح ٢) . يذكر قدامة ، م ٢٤ ، اسما مبهما جداً (سلوقية ) ، نقله المقدسي ، ٢٠ ، ح يا : بلوقبه : يبدو ان النص يشير الى نصف الدائرة (حول معنى الصيغة الخامسة ل تعرج ، انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٩٨ ) التي يرسمها نهر النبل بين الأقصر ونجع حمادي . فهل نقراء بلوقيه : ابولونيد ، أي ابولونيو بوليس (بارفا) ، أو قوص (انظر ج . - ش غرسين ، قوص ، القاهرة ١٩٧٦ ، ص ١٨ وما يليها ) نشير الى أن الف ليلة وليلة تحوي قصة بلوقيه . لكن لعل بلوقيه صورة خاطئة بوقيرا(ن) .

- (١١٤) انظر أبن حوقل : ص ١٣٢ ، ١٥٨ ، ١٧٠ ، وحدود العالم : ص ٦٧
- (١١٥) ألا صطخري : ص ١٩ ، ابن حوقل : ص ١٧ . أنظر المقدسي : ص ٢١٦ « اقليم المغرب ، في زاوية الاسلام موضوع ، وبعضه خلف البحر مقطوع »
- (١١٦) اليعقوبي : ص ٣٥٨ ٣٥٩ (يذكر اسم انقبق ، المشكوك بعسورته ، الذي يقصد به تل الجزائر على الأرجح ) . قارن بالحقبة التالية للحقبة التي تهمنا ، في ج . ديسبوا ، « الأطلس » ، في م ١ (٢) ، ج ١ ، ٧٧٠ ٧٧١ . حول حقيقة هذه المنطقة التضاريسية ، انظر ١ . برينان ، « الجزائر » في الموسوعة العالمية ، باريس ، ج ١ ، ١٩٦٨ ، ص ١٣٢ .
- (١١٧) اضف الى الجبال الواردة لاحقا اسما مشكوكا جدا فيه ، يطلق على جبال المقدسي : ص ٢٢٧ (وحاشية آ) . أما جبال برقة (برقة : انظر عقبة برقة : ابن حوقل : ص ٢٥١ ، ١٧٠ وحدود العالم : ص ٨١ ) ، فقد أخذ اسمها كما ذرى من اسم المنطقة ، الشهير جدا والشائع استعماله . حول جبل اشبرتال (رأس سبارتيل) انظر مايلي عن الاندلس .
- (١١٨) أو توجان : ابن حوقل : ص ٨٩ ، المقدسي : ص ٢١٨ ، ٢٢٩ ( وحاشية ن ، ك ؛ انظر الادريسي ، وصف أفريقية والاندلس ،، ترجمة دوزي ودي خويه ، لا يدن ، اعادة طبع ، ١٩٦٨ ، ص ه ٩ ، ١٠ ) .
  - (١١٩) ابن حوقل : ص ٨٨ ( ربما عنت تازة فج الجبل ) .
- (١٢٠) المقدسي : ص ٢١٧ ، ٢٢٠ ، ٢٢٩ ٢٣٠ . التمبير لجاك برك في « من المرات الى الأطلس » باريس ، ١٩٧٨ ، ١ ، ص ٣٨١ .

- (١٢١) ابن حوقل : ص ٩٤ ~ ٥٠ . حدود العالم : ص ٨١ ( باسم جبل طرابلس )
- - (۱۲۳) ابن حوقل : ص ۱۱۸
- (۱۲٤) المسعودي (م) : فقرزة ۲۷٦ ، ۲۹۶ ، ۹۱۲ . المسعودي (ت) : ۸۹ ( بركان سقلية ، وضع في جزيرة ، لعل التباسا حصل بينه وبين سترومبولي ) . ابن حوقل : ۲۵۰ ـ ۲۵۲ . المقدسي : ۲۳۲ ـ ۲۶۱ .
- (۱۲۵) ابن خرداذبة : س ۹۰ . ابن الفقيه : ۸۸ . المسعودي (ت) : ۱۰۱ . الاصطخري : ۳۹ ، ۳۹ . ابن حوقل : ۷۹ ، ۲۲ ، ۲۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ . المقدسي : ۲۲۳ (وحاشية ح) ، ۲۳۳ ۲۳۰ ، ۲۶۸ . حدود العالم : ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۰۹ . ۱۰۹ ( و ۲۰۰ ) .
- (١٢٦). يلا حظ ان هذه الجبال الثلاثة الأخيرة لم تذكر الا مرة واحدة عند ابن حوقل وابن الفقيه والمسعودي . حول شلير ، انظراً . ليفي بروفنسال ، شبه جزيرة ايبيريه في القرون الوسطى حسب الروض المعطار ، لا يدن ، ١٩٣٨ ، ص ١٣٧ . حول اسم شلير ، انظر مايلي .
  - (١٢٧) ابن حوقل : ١٩٠ . اشبرتال رجبل ( عوضاً عن طرف ) الغر .
- (١٢٨) حدود العالم : ٦٩ ( و ٢٠٥ ) . تقطع السلسلة الثانية نهر تاجو في عقبة اذا أخذتا منعلوق النص الحرفي .
- - (١٣٠) انظر م . بسنيه ، معجم الجغرافية القديمة ، باريس ، ١٩١٤ ، صن ٧١٢
- (١٣١) يكور الزوض المعلار هذه المعلومات ، طبعة ليفي بروفنسال ، شبه جزيرة ايبيرية ، مشار اليها ، ص ١٧٨ ، وحاشية ٤ .

- (١٣٢) انظر العذري ، مختارات جنرافية تاريخية ، طبعة ع ع . الاهوائي ، مدريد ، ٢ ٢ ١ ١٩ هوائي ، مدريد ،
  - (۱۳۳) الجاحظ (ح) ، ج ٣ ، ٢٩٩ ، ٢٧١ .
    - (١٣٤) الآيات ٢٢ / ١١ ١٢ / ٢٢ .
- (١٣٥) ابن حوقل : ٨٦ ، ٢٠ ؛ ، ٢٠ ؛ ، ٩٥ ؛ . المقدسي : ٧٧ ( مرتين ) ، ١٧٣ ، ٩٥ ؛ (٢٠ ) البعبل ذاته الوارد ٩٠ ؛ (ب ) ، هذه الاحالة الأخيرة مقسود بها ، بدليل الأرقام ، البعبل ذاته الوارد عند ابن حوقل ٢٠ ؛ . دالفعل كلاهما ينقل عن الا صعلخري : ١٣٣ .
  - (۱۳۲) ابن حوقل : ۲۲۲
    - (۱۳۷) المقدسي : ۱۷۳
  - (۱۳۸) ابن حوقل : ۳۸۰ ، ۳۸۰
- (١٣٩) اضافة الى الألفاظ التي سوف نذكرها ، نشير الى ما ورد عند المقدي مرتين ، الح ، ١٣٩ ، عن مدينتين في خوزستان وفارس ، واقعتين في هودة . والهودة تعني حرفيا سنام الجمل ، لكن لو افترضنا ان بوسعنا ترجمة هودة هنا بأكمة أو حدبة ، تبقى مشكلة استعمال حرف النجر « في » المستعمل عوضا عن « على » الشائمة عند المصنفين الجغرافيين في حالات من هذا النوع ( على الجبل ، على التل ، . . . الخ ) . ويفترض دي خويه و جود تصحيف لوهدة : منخفض ، قاع ( دي خوية ، مجع ، ج ؛ ، ٣٧٠ ) . ( انظر الحاشية ح و يط من المقدسي ، مشار اليه )
- (۱٤٠) ابن حوقل : ۱۲۲ ، ۱۸۳ ، القدسي : ۱۸ ، ۱۳۸ ، ۲۹۲ ، ۳۷۷ ،
  - (۱٤۱) أبن حوقل : ۲۰۰
  - (١٤٢) ابن حرقل : ٢٠٨ ، و م ج ع ، ج ٤ ، ٣٠٢ .
  - (١٤٣) ابن حوقل : ٧٩ ، ٢٢٥ ، و م ج ع ، ج ٤ ، ٢٠٥ .
    - (۱۶٤) ابن حوقل : ۱۸۳ ، ۲۲۹ .
- (١٤٥) ابن حوقل : ٣٥٢ ، ٤٠٤ ، ٤٨٨ وأماكن أخرى ، المقدسي : ٣٧٧ ، ٣٧٧ ، ٢٢٤ ،

- (١٤٦) ابن حوقل : ٢٩٧ ، ٣٦٥ ، المقدسي : ١٢٢ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤١) ابن حوقل : ٢٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٨٠ ، ١٤٦ ، ١٤٠ ( حاشية ط )
  - (١٤٧) المقدسي : ١٤٠ .
    - (١٤٨) المقدمي : ٢٤٨
  - (١٤٩) إبن حوقل : ٣٤٢
  - (۱۵۰) ابن حوقل ؛ ۸۸٤
- (١٥١) انظر على التوالي : المقدسي : ٣٧٧ ، ابن حوقل : ٤٠٨ ، المقدسي : ١٤١ ، ابن حوقل : ٢٢٢ ، ٢٢٦ .
- (١٥٢) ابن حوقل : ٣٦٥ . حول الكثبان ، أي « جبال الرمل » ، « العظام » أحيانا التي « لا ترتقى ولا تتوقل » ، انظر ابن حوقل : ٣٦ ، ١٧٠ ، ١٧٠ .
  - (١٥٣) عظيم : ابن حوقل : ٨١ ، ٩٠ ، ٣٤٧ ٧٤٧ ، ٣٦٥
- (١٥٤) عالي و أسماء فاعل من الأشتقاق ذاته : ابن حوقل : ٨٠ ، ٩٤ ، ٣٧٠ ، المقدسي : ٣٨٠ ، ٣٥٣ ، ٢٢٩ .
- (ه ۱۵) شاهق : ابن حوقل : ۹۰ ، ۱۷۰ ، ۳۹۰ ، ۳۷۰ ، ۵۰۰ ، المقدسي : ۱۶۱. ۳۹۸ .

  - (۱۵۷) لا يسلك ، لا يرتغي ، وعر ، صعب ، أملس : ابن حوقل : ۳۷، ، ۳۷، ، ۳۷ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ .
  - (۱۵۸) منیع ، ممتنع ، حصین ؛ ابن حوقل : ۳۷ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۱۸۳ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ .
  - (١٥٩ سامق (عالي ، عالي جداً ، لكن على وجه التخصيص ، صورة رائعة ، مؤنفة للنبات والأشجار ) ، تقترن بصنوها للسجع « شاهق » ، المذكوو .في الحاشية ١٥٥ : ابن حوقل : ١٠٠ ، ٢٧٠ ، ٣٦٥ ، ٥٠٥ .

- (۱۲۰ وحشة الجبال ؛ المقدسي : ۴۸۷ ، شاخ ( بمعنى عال جداً ومعتز ، شكبر ) . ابن حوقل : ۸۰ ، ۸۱ ، عادس : المقدسي : ۳۱۵ ( حاشية يو ، ۱۰ .
  - (۱۲۱) ابن حوقل : ۲۱٪
  - (۱۶۲) این حوقل : ۲۸۰
- (١٦٣) ابن حوقل : ٣١١ ٣١١ ، المقدسي : ٧١ ، كلا مما نقل عن الاصطخري :
  - (١٦٤) ابن حوقل : ٩٤
- (١٦٥) ابن حوقل : ٥٠٦ . انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٦٦ . ٩٦٠ والخريطة ٩
  - (١٦٦) المقدسي : ٥٧٥
  - (١٦٧) طنظر م ج ع ، ج ٤ ، ٣٣٠
  - (١٦٨) الاصطخري: ٢٤، ابن حوقل: ٣٢
    - (١٦٩) ابن حوقل : ه ٩٩
    - (۱۷۰) ابن حوقل : ۱۸۳ ، ۱۸۳
- (۱۷۱) أحياذًا يرد بالمفرد : جبل : لننظر مثلا ابن الفقيه : ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٢٠٩ وأماكن أخرى .
  - (١٧٢) المقدسي : ٢٨٨ ، ٢٣٥
  - (١٧٣) ابن حوقل : ٧٨ ، ١٧٤ ، ٢٥٧ ، ٢٠٤ ( الا منطخري : ١٣٤ ) .
    - (١٧٤) المقدسي : ٨٥ ، ٢٦٤
    - (۱۷۵) ابن حوقل : ۲۲، ۲۲۰
- (۱۷٦) ابن حوقل : ٤١ ، ٢٤٦ ، ٣٤٣ ـ ٣٤٧ . حول هذه الاحالة الأخيرة ، الاحظ ان تحبير « جبل عظيم » ينطبق ، فيما يبدو من حرفية النص ، على جبل القبق ، هو والتدوين الذي يشير الى كثرة الألسنة فيه ( ٢٠٠ ونيف ) ( انظر الحاشية ٨٧ ) . الا ان كثرة الألسنة تتعلق بجبل سبلان وقراها ( اذربينجان ) . بالتالي أميل الى الغلن على نفس

المنوال ان اتساع الجبل يشمل بلا تعيين القبق وأرمينية : لذلك خصص المقتلع لا تصال جبل القبق بجبال أرمينية

(۱۷۷) هذا أحد معاني لفظ صمد الغامض: القرآن: ۱۱۲: ۲و ترجمة بلاشيرج ۲، ص ۱۳۴، حاشية ۲، و ت . ل . جديدي ( الغزل عند العرب ، وضع العذريين . اسهام في علم اجتماع الأدب العربي ، الجزائر ، ۱۹۷۳، م ص ۸۰ ) بترجمة « بلا يدرك » .

(۱۷۸) ابن منظور ، لسان العرب ، بيروت ، ۱۹۷۶ – ۱۹۷۹ / ۱۹۵۵ – ۱۹۲۹ ، لفظ شعب . و ر . دوري ، ملحق المعاجم العربية ، ليدن – باريس ، ج۱ ، ۱۹۲۷ ، ۷۲۰ – ۷۲۱ ، شوارز ، ايران ، ج۷ ، ۸ ( الفهرس ) .

(١٧٩) اللغار ذكر أحد الطرق عند اليعقوبي ، ٣٤٩ ، بالتعبير : بين جبال وشعاب .

(١٨٠) الاصطخري : ٢١ ، ابن حوقل ٢٨ ، المقدسي : ٧١ . تعداد هذه الشعاب منهجيا عند اليعقوبي : ٣١٤ – ٣١٥ .

(١٨١) ابن حوقل : ٩٢ ، ٣٤٤ ، المقدسي : ٧١ ، ١٧٥ ، ٣٦٤ .

(١٨٢) الاصطخري: ٢٢ ، ابن حوقل: ٢٩ ، المقدسي: ٧٦ ، ٤٤٣ . انظر أيضاً احالات أقل وضوحا: ابن حوقل: ١٨٢ ، ٤٤٨ . من أجل برقة، التي لها موقع مماثل، أجد (عند المقدسي: ٢٢٤) لفظ هوية: منخفض ، حوضة .

(١٨٣) ابن حوقل : ٤٦ ، عن الاصطخري : ٢٩ ، لكنه يضيف لفظ كم الأساسي ، حرفيا : مدخل اليد من التوب ، ومنه ( م ج ع ، ج ٤ ، ٣٤٢ ) .

(١٨٤) الاصطخري : ١٣٣ – ١٣٤ ، ابن حوقل : ٤٠٢ .

(۱۸۵) ابن حوقل : ۱۷۴ ، ۲۱۱

(١٨٦) الاصطخري : ٢٥ ، ابن حوقل : ٣٣

(١٨٧) المقدسي : ٧١

(١٨٨) لا أرى الا مثالين على الألتباس بين شعب ووادي : المقدسي : ١٧٤ (وهي – فابلس – في واد قد ضغطها جبلان ) ، و ٣٦٣ (مدن ياجوج وماجوج محارج دار الاسلام : الجبل الذي السد في شعب منه ) ، حيث يستعمل اللفظان ، مثلما يلاحظ ، أحدهما عوضا عن الآخر (مؤلف مشار اليه ، ٣٦٣ ، س٤ و ٩ .

(۱۸۹) الاصمحري: ۲۲ ( الذي لا يعلى رقما للعرص ويكتفي بالقول انه ضيق )، ابن حوقل: ۲۹ . حول ربية السهم ، غلوة ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج ۲ ، ۱۷، شكل ۲ حوقل: ۲۹ ) ابن حوقل: ۱۱۹۵ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ، مع تصحيح ، ترجمة وايت: ليس النيل هو المقطوع الى شعبتين بل الجبل . تعليمات أخرى للجذر شعب على الجبل : ابن حوقل : ۱۸۳ ، ۲۷۲ ( تصحح ترجمة وايت ؛ « مضايق » : انظر الحاشية ۴۹۹ )

الاودية النسيقه، لفظ فج جمعه فجاج (خاتق، ممر)، لكنه اندر الى اقصي حد وغير ثابت دوما الاودية النسيقه، لفظ فج جمعه فجاج (خاتق، ممر)، لكنه اندر الى اقصي حد وغير ثابت دوما بهذا المعنى الله ق ( معنى الحسم: ارض عميقة ): انظر مثلا ابن حوقل، ٢٤ ٣و٩٨ ١٩٠٨ ١٩٠٢) ابن خرداذبة: ٣٤ – ٤٤، ابن الفقيه: ٠٠٠ – ٢٠١ ، ٧٢٧، الا معلخري: ٨٧ ، ابن حوقل: ٢٧٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٣٥٤ ، المقدسي: ٣٥ ، ٢٥٨ ، ٢٤٠ ، ٤٧٠ ، الا معلخري: الشعر او بشعب بوان ، خاصة عملا ، ٢٤٠ ( مع تصحيح الحاشية ح ) ، ٥٥٤ تغنى الشعر او بشعب بوان ، خاصة المتنبي : انظر ابن الفقيه : ٢٠٠ ، وابن حوقل ، ترجمة وايت ، ص ٢٥٠ . والبعد المعلى هو فرسخان للطول ( الا صطخري ، ذكر من قبل ، وابن حوقل : ٢٨٢ ) النسبة الى العرض انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٤٢٠ )

(۱۹۳) جان الأزرق ، باريس ، الناشر « البليياد » ، ۲ روماني ، ۱۹۷۲ ، ص ۱۷۵ (

(۱۹۵) ابن حوقل : ۱۹۵

(١٩٦) تكفي نظرة سريعة الى خريطة هذه المناطق لتبرر هذه « التضاريس « المزعومة . ( ١٩٧) يسميها الجغرافيون في الحقيقة ، ايله أو ويله . وقد ظهرت تسمية عقبة ايله عند الادريسي في القرن الثاني عشر ، ثم اختصرت « العقبة » في وقت لا حق . انظر ه . و . غليدن ، في م١ (٢) ، ١ روماني ، ٣٢٤ . ويرد لفظ « العقبة » عند جغرافيي حقبتنا ليدل على مكان معين قرب مكة ، على السفوح الحادة في برقة أو جزيرة العرب ، التي ستتجدث عنها فيما بعد .

(۱۹۸) انظر بلا نشار ، الجغرافية العالمية ، ح ۸ ، مشار اليه ، ۱۲۹ – ۱۳۰ – ۱۰۱ – ۱۰۱ ) ابن خرداذبة : ۸۶ ، قدامة : ۲۲۱ ، اليعةوبي : ۳٤۲ ، ابن حوقل : ۱۵۷ ، المقدسى : ۲٤٥

(۲۰۰) ابن حوقل ۳۱۹ ، يكتفي بالقول بأن ولاية السند ( بلدان نهر مهران ) تحوي فجاجا ( مفردها فج ) : شعب ، نخرم ( انظر حاشية ۱۹۱ )

(۲۰۱) انظر (مع ثنية) ابن خرداذبه: ١٣٠ (و ح ا و يه) ، ١٣٤ ، ابن رستة: ٧٧ ، اليمقوبي: ٢٢ ، ابن حوقل: ٧٧ ، اليمقوبي: ٢٢ ، ابن حوقل: ٢٩ ، المقدسي: ٣٧ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٠٠ . انظر ف . بوهل ، « منى » في م١ ، ٣٣ ، ٢٥ ، ٢٥ ، مونتغوموري وان و . « عقبة » في م١ (٢) ج١ ، ٤٣٣ ، كذلك « انصار » ، المرجع ذاته ، ج١ ، ٢٩ ، ٢٥ - ٥٣٠ ، ف - بوهل و ج . جوميه ، « حمرة » ، المرجع ذاته ، ج٢ ، ٤٤٩ - ٥٠٠

(۲۰۲) ابن خرداذبة : ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ( و ح يو ) اليمقوبي : ۳۱۱ ، ۱۸۱ ( و ح يو ) اليمقوبي : ۳۱۱ ، ابن رستة : ۱۷۵ ، ۱۸۱ ، المقدسي : ۲۰۱ ، ۳۳ ، ۳۵ تقع بركة العقبة اليوم على بعد ۴۰۰ كم تقريبا الى غرب البصرة : انظر اطلس عالم التايمز ، لندن ، ۱۹۶۸ ، ص ۱/۸

(٢٠٣) اليعقوبي : ٣٢٥ . انظر لوسترانج فلسطين والحكم الاسلامي ، لندن ، ١٨٩٠، من ٣٨٩ ، ر . دوسو ، الطوبوغرافية التاريخية لسورية القديمة وفي القرون الوسطى ، باريس ، ١٨٩٧ ، ص ٣٩٧ ، ك . بيديكر ، فلسطين وسورية ، لا يبزيغ ، ١٨٩٣ ، من ٣٤٠ ، يبرز ارتفاع المنحدرات الحادة في هذا المكان . هذا « ممر غرفاطة « .

(٢٠٤) اليعقوبي : ٣٢٧ ، الاصطخري : ٤٩ ، ابن حوقل : ١٨٧ ، المقدسي : ١٩١ ( فيق أو افيق ، انظر الترجمة ، ص ٢٧١ ، مع المراجع ) . ندكر أيضاً بما قيل من قبل ، ص ١٩١ ، عن « طريق الدرجات » ( لكن دون لفظ عقبة ) ، الذاهب من الجليل إلى بعلبك .

(ه ٠٠) المسعودي (ت) ، ٨٨ , ويتحدث المقدسي ، ١٥٠ ، عن عقبة الشهداء على العطريق التي تذهب من حوض دجلة الأعلى الى شواطىء البحر الأسود ( بنطس ) ومن هناك الى بفلا غونية . تقع العقبة قرب قيصرية بحر بنطس ( كبيرة ، انظر المرجع المذكور ح . يد ) ، بالتالي نحو وادي ليكس - كلكيد ايرماك : ذكريات حملات سيف الدولة في هذه المنطقة من الا مبراطورية البيزنطية ( انظر ١ . فاسيلييف ، بيزنطية والعرب ، ج ٢ / ١ : السلالة المقدونية ( ٧ ٢ ٨ - ٩٥ ٨ ) . الطبعة الفرنسية لم . كاذار ، بروكسيل ، ١٩٦٨ ،

- (٢٠٦) المقدسي : ٣٨١ ، لا ورمية عقبتان . . .
- (۲۰۷) ابن خرداذبه : ۱۶ ، ۱۹، ابن رستة : ۱۰۶ ، ۱۲۵ ، ابن حوقل : ۲۳۶ ، المقدسي : ۱۳۶ ، ۳۳۷ . انظر شوارز ، فارس ، ج،۶ ، ه.۶
  - (۲۰۸) ابن رستة : ۱۲۱ ۱۲۷ ، انظر شوارز ، المرجع ذاته ، ۲۷۸
  - (۲۰۹) ابن الفقيه : ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، وشوارز ، المرجع ذاته ، ه ه ي -- ۲ ه غ
- (۲۱۰) ابن خرداذبة : ۲۱ ، ابن الفقية : ۲۱۱ ، مسعر (ب) ۳۴ ، المفدسي : ۲۵۸ . ۳۹۳ – ۳۹۶ ، وشوارز ، المرجم ذاته ، ۲۵۹
  - (۲۱۱) ابن الفقيه : ٥٩٠
  - (۲۱۲) این حوقل : ۳۲۳
- (۲۱۳) قدامة: ۱۹۹ (وح.ك) ، الاصطخري: ۸۰ (كنسا، وابن حوقل: ۲۸۵ (كسنه) ، ويشير المؤلفان الأخيران الى وجود مركز مراقبة ومكس (مرصد: انظر دوزي، ملحق، ۳۳، ۳۳، ۲۸، وايت، ترجمة مس، ۲۸۰ : «مكس») انظر شوارز، فارس، ۳۳، ۱۸۲
  - (٢١٤) الاصطخري : ٧٩ ، ابن حوقل : ٢٨٣
- (٢١٥) الا صطخري : ٧٩ ، ابن حوقل : ٢٨٤ ، المقدسي : ٤٦ ، ٧٥٤ ، وشوارز ، فارس ، ح٣ ، ١٩٦
- (۲۱۲) المقدسي : ۲۵۱ ، وشوارز ، مذكور سابقا ، بآخر الصفحة ( و ح.۳۱ ) –
- (۲۱۷) این خرداذیة : ۴۳ ( و ح , ح ) ، وشوارز ، فارس ، ح۲ ، ۹۲ ، ج۳ ، ۲۷ ۲۷۷ ، ۹۲ ، ج۳ ، ۲۷۳ ۱۷۴ ، ۲۷۳ .
- (٢١٨) المقدسي : ٢٤ : « و فهر إرجان يتفجر من جبال فارس ويقع فيه ما مالح تحدت العقبة » يبدو ان هذا الملح ملح رافد نهر رامهرمز ، الذي يلتقي فيما بعد على مسافة جوالي ٢٠٢ كم الى جنوب هذه المدينة ، بنهر ارجان : انظر شوارز ، فارس ، ج٣ ، ٢٠٢. ( وح . . . . ) ، ج ٤ ، ٢٠٥٠. . حول الجص المالح في هذه المنطقة ، انظر بلا نشار ، الجغرافية العالمية ، ج ٨ ، مشار البه ، ص ١٤٦ ، ظننت في السابق ( المقدسي ، ترجمة ، ص

٧٧، ح ١٢٠٠) ان العقبة المقصودة هنا ربما كانت عقبة الطين أو عقبة الفيل . لكن على الرغم من تردد الجغرافيين بشأن مياه هذه المنطقة ( انظر شوارز ، فارس ، ح ، مس ٢٩٥ ، ولو سترانج ، الخلافة الشرقية ، ٢٧٠ ، ح ١ )يقع مجرى نهر اوجان اجمالا ، إلى شرق وشمال شرق هذه المدينة، ورافله نهر رامهر مز الى شمالها الغربي ، في حين لا بد من التغتيش عن عقبة الفيل ، وهي أقرب الى ارجان على الطريق القادم من تبيراز ، في الجنوب الغربي من ارجان .

(۲۱۹) قد تؤدي إلى الالتباس ترجمة ابن رستة ، ۱۵۰ ( ترجمة و ايت ، ص ۱۷۳ ) به « ممر » . ليس المقصرد هنا عقبة بل « درب » بين الجبل و البحر ، في الزاوية الجنوبية الشرقية من بحر الخزر يقابل الدرب الآخر ،، الشهير ، المسمى باب الأبواب ( دربند ) على الشواطى و الغربية ( انظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، من ۲۲۲ – ۲۲۲ ) .

(۲۲،) ابن حوقل : ٥٣ ؛ - ١٥٤ ، أطلس التايمز ، ص ٣٢ ، ز/٢

(۲۲۱) ابن خرداذبة : ۲۶ ، قدامة : ۲۰۲ ، المقدسي : ۳۵۱ ، ۳۵۲ ( وح . ید ) . حول هذه الطرق ، انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ۳۸۸ ، ۳۰۰ – ۴۳۱ ( مع تشكيل مزدران ) و اطلس التايمنز ، ص ۳۲ ، ی / ۲

(۲۲۲) ترابیة ، بکل تحفظ : قدامة : ۲۱۰ ، حول هذه الطرق ، انظر ابن خرداذیة : ۳۲ و المقدسي : ۳۱۷ – ۳۶۸ ، انظر أیضاً اطلس التایمن ، س ۳۱ ، ب – ج / ۲– ۳ و د / ۲

(۲۲۳) ابن خرداذبة : ۳۰ ، قدامة : ۲۰۸ ، المقدسي : ۳۶۱ . يشير ابن خرداذبة و تدامة ، فيما يبدو ، إلى عقبتين على حوض نهر سيحون الأعلى ( اياكسارت ، سير داريا) ، و لا مجال، للتدقيق أكثر مما فعلت ، الا اذا كنت مقصرا . انظر لوسترافج ، الخلافة الشرقية ، همك ، وأطلس التايمز ، ص ٢٠٤ ، ا – ب / ه و ٤٠٠ يد / ٣ ، وبارتيلو ، التركستان ، ٣ ، ١ ، ١٥ .

(۲۲٪) توفیر مرحلتین : ابن حوقل : ۴۵٪ – ۴۵٪ , اختصار طریق أیضا ، غیر محدد بالأرقام ، لعقبة الفیل : انظر المقدسي : ۴۵٪ ( و ح . ط ) .

(٢٢٥) ابن رسته : ١٧٥ : كانت عِقبة فسهلت ، المقدسي : ٤٥٣ ، يشير أيضاً اضافة إلى الآبار ، إلى يعض مواضع خراب في زمنه .

(٢٢٦) الا صطخري : ٧٩ – ٨٠ ابن حوقل : ٢٨٣ – ٢٨٤ ، وحاشية ٢١٢

(۲۲۷) المقدسي : ۲۹

(٢٢٨) ابن خرداذبة : ٣٠، قدامة : ٢٠٨ ، اليعقوبي : ٣٤٢ ، المقدسي : ٢٥١. الاستشهاد مأخوذ من المقدسي : ٣٤١ . يقارن بما قلناه عن جبال آسية الوسطى : انظر جغرافية دار الاسلام : ج٢٠ ، ص ٢٢٩ ، ٢٤٦

(۲۲۹) اسفل (جمعه اسافل : القسم المنخفض) أو اندر ، لحف (حرفيا : اسفل جبل قليل العلو) : انظر ابن حوقل : ٤١ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١٢٩ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٣٧١ و آماكن أخرى ، المفلسي : ح زمن ص ٢٢١ ، ٣٧١ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ٣٨٤ ، ٤٧٧ ، ٤٦٤ ) ٣٨٤ ، ٤٤٧

( ٣٠٠) اكتفى هنا ببعض أمثلة مأخوذة من المقدسي . من أجل البلدان : المقدسي : ١٧٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ( ح - يه ) ، ٣٨٤ . من أجل المدن ، التي يرمز الى اقسامها العالية و المنخفضة أحيانا بالجامع أو السوق ، وحتى بالرباط ، انظر المقدسي : ٧١ ( ٧١ ، بالنسبة إلى مكة الكعبة تمثل الأنتقال بين المنطقة ين ) . ١٤٠ انظر المقدمي : ١١ ( ٧١ ، بالنسبة إلى مكة الكعبة تمثل الأنتقال بين المنطقة ين ) . ١٤٠ ، ١٨٤ ، ١٩٩ ، ( الفسطاط ) ، ٧٧٧ ، ٣١٠ ، ٣٣١ ، ٣٣١ ، ٣٣١ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ١٨٤ ، ٢٠٢ ، ١٩٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤

(٢٣١) الجمع سهول ، والألفاظ المشتقة : سهلة سهولة ، سهلي ، التي لا أفرق بينها، لأنها تدرس هنا في نفس النص العلاقة ذاتها للجبل ( الملاحظة ذاتها معكوسة : جبل ، جبال، حبل ) .

(۳۳) ابن حوقل : ۳۱، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ - ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰

(۲۳۶) ابن حوقل : ۲۰۱ ، ۲۶۶ ، ۲۰۹ ، ۲۰۱ ، المقدسي : ۳۸۹ (ح. آ)

(٢٣٥) ابن حوقل : ٣٤٦ . حول فجاج ، جمع فج : مضيق نحرم ، شعب ، انظر حاشية ١٩١ ، و ٢٠٠ . يلاحظ ان فجاج أعماق ، يمكن ان تبدو تطور ، بالجمع ، لتعبير مألوف ، خص للدلالة على بلد لا متناهي : من كل فج عميق : من جميع الجهات، من أبعد المناطق (ترجمة ش . بيلا ، العربية الحية ، باريس ، ١٩٦١ ، عمود ٩ - ١٠) مثال آخر ، أقل وضوحا ، بين أرض سهلة وجبل أرض مرتفعة : ابن حوقل : ٧٠٥

(٢٣٦) المقدسي : ١٥٢ ، انظر أيضاً المرجع ذاته ، ١٦٦ ، مع سهل وحده بالمفرد ، من . أجل فلسطين بدقة : اغوار ، سهل ، جبال : المرجع ذاته ، ١٨٦ ، مع اضافة بادية العرب : سهل ، جبل ، اغوار ، بادية .

(۲۳۷) ابن حوقل : مفترشة

(٢٣٨) ابن حوقل : ٧٤ : و اسعة الأفضاء ( يحدف « سهل » في ترجمة و ايت ، ص ٧١ ، س ٦ : الكلمة غبر موجودة في الأصل ) .

(۲۳۹) لكن ليس بالضرورة بالنسبة الى دار الا سلام : انظر جغرافية دار الا سلام ، ج٢، ١٦١ - ١٦٠ ، ١٦٠

(۲۶۰) ابن حوقل : ۱۹۲ اداه رَ ایت ص ۱۹۱ ( آنظر ح . ۷۷۲ عنده ) حسب م ج ع، چ، در ۱۹۰ ، مبسوط : مستو )

(۲٤۱) وایت ( ص ۷۱ ) یؤدیها بممتلکات واسعة

(٢٤٢) قد تصمح هذه الأقوال ، بهذا المعنى ، ما قلناه من قبل ، عن الجبل كتلة . على الأقل ، تبدو استثناءات بسبب ندرتها . بشأن هذه الأمثلة ، انظر ما يلي ، ص ٤٧ . حرك بلاد ربيلار ، الذي يبرز جيونو اتساعه مع ذلك : انظر طبحة لا بلياد ، باريس ، ج٢ ، ١٩٧٢ س ٢٠٠ - ٢٠٠

(۲٤٣) ابن حوقل : ۲۸، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۷۱، ۲۸۸، المقدسي : ۲۸، ۲۹۹، ۲۱۱، ۲۸۸، المقدسي : ۲۸، ۲۰۹، ۲۰۱۹) ابن حوقل : ۲۲۹، ۲۰۲۰ - ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۲۰ - ۲۱۱، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۲، ۲۱۱

- (۵۶۲) ابن حوقل : ۸۷
- (٢٤٦) ابن حوقل : ٨٤٤ ، يؤديها وايت ، ٣٤٤ ، « باراضي خالبة من الحزونة » .
  - (۲٤٧) ابن حوقل : ۱۰۲
  - (۲٤٨) ابن حوقل : ۲۱۱ يقول : سهلية مستوية

(٢٤٩) لا يمكن أن يقصد : ابن حوقل : ص ٣٦ ، « ارض مستوية » ، لأن هذا النعت يجب عندئذ ان ينطبق أيضاً على جبال الرمل فالتضاد واقع ، كما في الألفاظ المشتقة من جذر سوى ، بين الأستواء وبين حدة انحدار الجبال فالأستواء ان وجد ، يتوارى على أي حال خلف هذا التضاد ، ولعل دوره الوحيد ينحصر في تقويته ، والا فماذا يمنع ان لم يكن الرمل الأملس ، توقل هذه الكثبان

(٢٥٠) ابن حوقل: ٣٧١: وعر، سهل، جبل، يترجم وايت ( ص ٣٦٢) بدقة تامة اللفظ الأول بر منخفض » . بالفعل لا يمكن ان يقصد النص وجود عوائق أرضية فقط، كما في الأماكن الأخرى، بل التضريس المقعر، الذي يتميز، كما سبق، عن الجبل وعن السهل: انظر ح ٧٧٥

- (٢٥١) صمبة منيمة ، شاهقة عالية : ابن حوقل : ٣٧٠
  - (٢٥٢) المقدسي : ٨٨٤ ، بالنسبة الى مسالك مفازة فارس

(۲۵۳) ابن حوقل : ۸۷ ، ۹۳ (أمثلة عن المغرب) ، فحص البلوط الشهير (انظرا . هويسي ميرندا ، م۱(۲) ، ج۲ ، ۲۲۲ – ۲۲۳ ) مذكور عند ابن حوقل : ۱۱۰ ، والمقدسي : ۲٤۷ . حول معاني هذا اللفظ ، انظر دوزي ، ملحق . ج۲ ، ۲٤۳

(٤٥٤) ابن حوقل: ٢١٤ ( في الحديث عن جبال ماردين ) ، يدقق في ما قاله الا صعلخري ٢٥٥ البقدسي ٣٠٦ ( منځفض تحتله بحيرة : منطقة اسافل جبال ، تنطبق الآن مع الحدود الحالية الايرانية الأفغانية في ناحية زابل ) .

(۵۵۱) ابن حوقل : ۲۰۶

(۲۵٦) ابن حوقل : ۲۳

(٢٥٧) الا صطخري : ١٥٢ ، ابن حوقل : ٢٤٣ ( واضح جداً ، الا أن ترجمة وايت ، ص هه ؛ ، تصير أفضل لو توضحت ) ، ٤٤١ ، ٧٣ ( تضاد بين الصحراء الرمادية والخضرة الداڭنة للمزروعات والأشجار ) ، ؛ . أ ( يحذف « من رمل » في ترجمة وايت ، ص ٤٨٣ ( والتصحيح ح . يج )، ترجمة وايت ، ص ٤٨٣ ، من إ ) ، المقدسي : ٣٠٣ ، ٣٠٨ ( والتصحيح ح . يج )، ١٩٦ ( مهم جداً لأنه يشير الى عجيبة وجود مززوغات في وسط الصحراء بين الرمال ) :

(۲۰۸) انظر وایت ، مثلا ، : « سهل » عوضا عن صحراء ( ابن حوقل ، ترجمة ، ص ۲۰۱ ، درجمة » عرضا عن ساحة و صحصاح ( ص ۲۳ و ۳۹۳ ) .

(٢٥٩) الغرضية الثالثة ، أو فرضية لفظ يضيف قيمة رابعة الى القيم التي يتألف منها لفظ سهل ، لم تسجل ، لأن الألفاظ المبحوثة لا يدخل أي منها في هذد الحالة .

(۲۹۰) ولو كانت الألفاظ المشتقة من جذر سوى أهم بكتير من هذه الناحية ، لأنها تقترن على الأقل مرة و احدة بلفظ سهل ، وتسمح بتعيين احدى قيم هذا الجذر .

(۲۹۱) بشأن الرفرة ، انظر ابن حوقل : ۲۲۱ ( خصب يقترن بالمزدوجة سهل سوى ، يقارن بابن حوقل : ۲۲۱ ، ۱۷۴ ( زريعة السهول ) ، ۱۷۴ ، ۲۳۳ ( فريعة السهول ) ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۲۳۳ ( في سهلة كثيرة ، في سهلة كثيرة ، المؤير ) ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۳۷۷ ، ۳۷۷ ( في سهلة كثيرة ، الخير ) ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، یثبت اقتران السهل والبخصیب ، بالتضاد ، عند المقدسي ، ۲۰۷ ، في الحدیث عن رامهر مز ، .

اذن تمد صفة استثنائية ، صفة حدب السهل ، وتبرز على هذا الأساس . بشأن اقتران. السهل بالجذب ، انظر ابن حوقل ، ٣٦ ( رمال الصحراء ) . اخيرا ابن حوقل ، ١٥ ، ، ق حديثه عن زرنج ، يبين الصفة الاستثنائية لغنى السهل ، المقتطع من رمل الصحراء بعد جهيد .

(۲۹۲) استثنائية ومقنعة : يتم التعبير عن اقتران فكرة الخصب ، بوساطة جذر آخر ، سوى : ابن حوقل : ۱۷۱ ( ذكر في الحاشية السابقة ) .

(۲۹۳) فحص ، بالمعنى الآخر ( معنى الخصب ) يكرر معنى سهل . لكن كلا ، لأن فحص يشير إلى الأرض على العموم ، لكن ليس الى السهل : انظر دوزي ، ملحق ٢ ، ١٤٣

(٢٦٤) انظر ابن الفقيه : ٣٣ ، ٣٣ ، الذي يعارض جذري سهل وغلظ

(٢٦٤) ابن حوقل : ٣٦ ، ١٥ ؛ ( ذكر في الحاشية ٢٦١ )

(۲۲۲) ابن حوقل : ۲٦

(٢٦٧) هكذا يفهمها ابن حوقل ( ذكر في الحاشية ٥٥٥ ) : مساحة مغلقة محاطة بالمجبال (٢٦٧) انظر الأمثلة الثلاثة ( خولان ، طبرقة ، بلد البجة ) المذكورة من قبل ص ٢٠ . انظر أيضاً تدبير جبال وضواحي ( جبال وبلدان منفتحة ، معرضة للشمس ) عند ابن حوقل:

(٢٦٩) تقابل هذه النتائج بالنتائج التي استخلصتها سابقا من أحد نصوص الهمداني: « أرض جزيرة العرب حسب الهمداني ، مجلة القاهرة الجديدة ، ج١ ، ١٩٧٥ ، ص ٢٤١ – ٢٦٣

(۲۷۰) سهل ، سهلة ، سفة (نعت لارض أو بر) : ابن حوقل : ۳۳ ، ۱۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۳۸۰ ، سهول جمع سهل : المقدسي : ۲۷۱ ، ۲۷۳ ، ۲۵۰ ، المقدسي : ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۸۳ ، سهلي : ابن حوقل : ۲۲۱ ، ۲۱۰ ، المقدسي : ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳

(۲۷.۱) انظر ما تقدم ، ص ۱۳ ، الحاشية ٧٥

(٢٧٢) هنا وفي الصفحات التالية ، أخذت التدوينات من ابن حوقل والمقدسي من نصوص ممبر عنها بصراحة في المكان الممين بأنها جبلية

(۲۷۳) این حوقل : ۲۵۷

(٢٧٤) المقدس : ٢٣٠٠

(٢٧٥) المقدسي : ١٤٢ ( حيث يقال ان احد المناطق باردة لقربها من الجبل ) ، ٤٣٥

(۲۷٦) المسعودي ( ت ) : ٣٠٠

(۲۷۷) المسعودي (م) ، ج٧ ، ١٨٤ ، المسعودي (ت) : ٢١ - ٤٧

(۲۷۸) المبعودي (ت) : ۲۸ - ۲۹

(٣٧٩) يشير المسعودي الى وجودها ، بلا ايضاح ، في تتمة النص المستشهد به . انظر مثلا المسمودي (م) ، فقرة ٢١٤ ، و ج٧ ، ١٨٤ ، المشار اليه من قبل .

(۲۸۰) انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٨ - ٣٥

- (۲۸۱) المرجع ذاته ، ص ۶۹ ، شكل ۸
  - (۲۸۲) المرجع ذاته ، اشير اليه

(۲۸۳) يعشر كثيرا على هذا التصنيف الى حروم وصرود (متلا ابن حوقل : ۲۸۷ – ۲۸۸) اذكر الحالتين المشار اليهما هنا ، لأن فيهما تلميحا صريحا الى الجيال : ابن حوقل : ۳۱۰ ، المقدسي : ۷۱۱ – ۷۷۶ ( بشأن كرمان ، وان كان ابن حوقل ، ۳۱۱ ، يدرج جبال القفص في الجروم ) ، بالنسبة الى المغرب : المقدسي ، ۲۲۲ ( دون احالة صريحة الى جروم وصرود في الحقيقة ) .

- (٢٨٤) انظر الحاشية السابقة
- (٢٨٥) المقدسي : ٥٩٩ (وح. يا : « المطار مستمرة » )
  - (۲۸٦) ابن حوقل : ۳۲ ، المقدسي : ۷۹

(۲۸۷) قرب جبل يسمى جغيراغز ، على تخوم المملكة وبلدان الترك : الاصطخري : ١٧٠ ، ابن حوقل : ٨١١ ( ترجمة ، ص ٢٦٤ ، مع المراجع ) وجغرافية دار الاسلام، ج٢ ، ٢٢١

(٢٨٨) ابن حوقل: ٤٨٨. يخلط النص فيما يبدر بالتناوب ، الماء الجامد في الصيف والحار في الشتاء ، الخاص بالعيون العالمية ، وعيون ماء حار دائم ، ترتبط بحركات نشوء الجبال في المنطقة ، انظر ، ب كاميرا دالميدا ، في فيدال دي لا بلاش وغالوا، الجغرافية العالمية ، جه : دول بحر البلطيق ، باريس ، ١٩٣٢ ، ص ٢٧٧

(۲۸۹) ابن حوقل، ۲۶۲ ( يقول بدقة في هذا المجال ان حلوان المدينة الوحيدة في العراق، التي تشلج أحيانا ) ، ۳۱۰ – ۳۱۱ ، ۴۹۷ ، المقدسي : ۴۱۶ ، ۳۲۲ ، ۴۷۱ العراق ، المقدسي : ۴۱۶ ، ۳۰۲ ، ۲۸۱ ) ۴۵۰ ) ۲۸۰ ) المقدسي : ۴۷۷ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ )

(۲۹۱) المقدسي : ٥٥

(۲۹۲) بالنسبة الى النيل : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج ۲ ، ۱۳۵ و ما يليها . بالنسبة الى جيحون وسيحون : ابن حوقل : ۳۲۸ ، ۴۶۹ ، ۴۷۵ . بالنسبة الى مهران: ابن حوقل : ۳۲۸ ، المقدسي ۴۸۲ . الوضع أقل وضوحا بالنسبة الى الفرات ( انظر مع ذلك المسعودي ( م ) ، فقرة ۲۲۸ )ودجلة الخارجة من كهفأو باب الظلمات ، في

جبال الجزيرة ، الى شمال شرق آمد ، في ديار بكر · انظر المقدسي : ٢٠ ( الترجمة ، ص ه ه والفهرس ، ص ٢٥٦ ) .

(۲۹۳) على التوالي ، ابن حوقل : ۱۷۰ ( من أجل كل الشبكة المائية العائدة للبحيرة المليتة ) ، المقدسي ، ۲۲ ، ۱۹۰ ( ترجمة فقرة ۱۶۱ ) وحاشية ۱۲۹ ) ، ابن حوقل : ۲۲۸ ، ۲۹۷ ، ۳۷۰ ( تردد بين ارمينيا و اذربيجان : ۴۵۰ ، المقدسي : ۳۲۰ ، ابن حوقل : ۲۷۰ – ۲۷۰ ( لوحة مفصلة ) ، المقدسي : ۲۶ ، المقدسي : ۲۳ – ۲۶ ، ۴۵۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، انظر ما ۲۶۶ ، ۲۰۰ ، المقدشي : ۳۲۰ . ۳۳۲ . ۳۳۲ . ۳۳۲ .

( \$ ٩٩) انظر مثلا : ابن حوقل : ١٢١ ، ١٦٩ ، ٢١١ ، ٢٧٩ ، ٢٨١ ، ٢٧٩ ، ٢٨١ ، ٢٧٩ ، ٢٨١ ، ٢٧٩ ، ٢٨١ ، ٢٧٩ ، ٢٨١ ( ٢٩٠ ، ٢٨١ ) ٢٨٤ ، ٢٨١ ( مع تضاد بين لحف الجبل الرطب ، والقمم الجافة أو القليلة الأمطار ) ، ٢٠٤ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٤٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ( ترجمة ، ٤٤ ، ٤٨٤ ، ٢٨٧ ( ترجمة ، ٥ ، ٢٠٩ ، ٢٩٠ ) ، ١٨٨ ( ذكر ضعف عيون لبنان ) - كذا -: تدوين في ضرة الجفاف ، ٢٠٩ ، ٢٠٥ ، ٢٢٧ ، ٣٢٢ – ٢٣٥ ، ٢٧٥ ، ٢٠٩ ( ح . يه من من ٢١٨ ) ، ٣٠٠ ( ح . يط ) ، ٢٠٩ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٤١٤ ، ٢٧٤ ، ٤٠١ ( ح . يج ) ، ٤٩٤ ( ح يج ) ، ٤٩٤ ( ح يج ) ، ٤٩٠ ( ح يج ) ، ٤٩٤ ( ح . يب ) ، ٤٩٤ ( ح . يب ) ، ٤٩٠ (

(ه ٢٩) المسعودي (ت) : ه ٤ – ٢١ . عدلت ترجمه كارادي فو

(۲۹٦) اليمقويي : ۲۸۹ ، ابن حوقل : ۸۸ - ۸۵ ، ۳۸۲ ، برب به المقدسي : ۳۸۲ - ۲۸۹ ، برب به ۱۹۹ - ۲۸۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ - ۲۹۱

(۲۹۷) المقدسي : ۱۹۰ ، ۲۵۹ ، ابن حوقل : ۲۹۷

(۲۹۸) بالنسبة الى اليهودية (تدوين مبدلة : ابار ، لا عيون) ، انظر المقدسي : ١٧٦ - ١٧٧ ( ترجمة ص ٢٠٨ ، ح ٢٦٣ ) . بالنسبة الى جزيرة العرب ، المرجع ذاته ، ص ٤٩ ( مقطع وارد في مقالي المشار اليه في الحاشية ١٠١ ( بشأن حالة لبنان ، الا غرب ، انظر الحاشية ٤٩٢ . انظر أيضاً ابن حوقل ، ١٧١ ( لمنطقة القدس )، ٣٤٣ ( جبال بحيرة خلاط ) .

(۲۹۹) ابن حوقل : ۲۸۱ ( توسیم الا صطخري ، ۷۸ ) .

- (۳۰۰) المقدسي : ۲۱۵ ، ۲۱۹
  - (۳۰۱) المقدسي : ۳۰۰

(٣٠٢) ابن حوقل: ٣٣ ، ٣٧ ، ٨٤ ~ ٨٥ ، ٨٩ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ (بالنسبة لجبل القلال ، أنظر جغرافية دار الأسلام ، ج٢ ، ٣٧٩ ) ، ٢١١ ، ٢١٧ ، ٢٢٠ ، ٣٦٨ ، ٣٦٨ ، ٣٧٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٨ ، ٣٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٠ المائد الى العالم (مع تصحيح حاشية ه) وأماكن متفرقة . نص هام : نص ابن الفقيه المائد الى اروند ( الاحالة في الحاشية ٣٥ ) ، وسأعود اليه في الفصل التالي .

- (۳۰۳) ابن حوقل : ۲٤٧ ۲٤٨
- (٣٠٤) هكذا اترجم ، حسب النص ، الجمع خيرات ، يمكن ان يمني هذا اللفظ ؛ قمع ، حبوب :
- (٣٠٥) بشأن لفظ خلفج ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ص ٧٩ه ، الفهرس ، الكلمة (خلنج) .
  - (۳۰۹) مراکب ( عوضا عن رکب ، مفرده رکاب ) جمع مرکب
    - (٣٠٧) بشأن قياس ، انظر م ج ع ، ج ؟ ، ٣٣٥
- (٣٠٨) اعترف بمجزي عن ترجمة لفظ ثالث يصف هؤلاء العبيد : شهوريات ، اذا كان هذا شكلها الصحيح . يقترح وايت (ترجمة ، ص ٣٤١) « المغنيات » ، لكن يصبح اللغظ مكررا مع مغنيات
  - (٣٠٩) ارطال ; وايت ، المرجع ذاته ، يترجمها بقناني
  - (٣١٠) الاسطال ويت ، المرجع ذاته ، يترجمها بالاسطال
    - (۳۱۱) لجين ، عسجد
- (٣١٢) لفظ حب غامض ينردد وأيت في الترجمة في المرجع ذاته ، م ج ع ، ج ؛ ، ٢١٢ . يمعلى لمحبب معنى حبيبي المقصود بداهة حجر رسمه حبيبي لكن أي حجر ؟ اترجم بر «غرينا » ، بلا تعيين ، لا تقيد ، في الفرنسية ، بالاشتقاق اللغوي الفقهي ، ولى من بعيد جداً ( انظر معجم ليتريه لفظ غرينا وغريناد ( يكتب بالأجنبي ) .

(٣١٣) ابن حوقل : ٤٤١ ، ٤٤٤ ، المقدسي : ١٩٠ (ح. ز) ، ١٨٨ ، ٢٢٤ ، ٢٢١ (ح. ز) ، ١٨٨ ، ٢٢٤ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ .

(٣١٤) بالنسبة الى الأشجار ، التي لم تحدد طبيعتها (برية أو مثمرة ) ، انظر ، ابن حوقل : ١٧٤ ، ٣١٩ ، ١٨٩ ، ١٨٤ ، المقدسي : ٣١٠ ، ٣٨١ ، ٣٨١ ، ٣٨١ ، ٣٨١ ، ٤٧١ . ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ . ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ . يالنسبة الى المروج انظر مايلي عن القطعان .

(٣١٥) يبدو وجوده بدبهيا تلقائيا ، مع الأشجار (يذكر أحياذا صراحة ، انظر الما تقدم ، ص ٤٥). في جميع الأحوال ، يشار الى خلو الجبال منه : انظر الحاشية ٢٠٣ (٣١٦) حول الشمار ، البرية أو خلافها ، والمشاجر ، انظر ابن حوقل : ٩٠ ، ٤٤، ١٦٢ ( ١٥١ - ١٥١ / ٢٠١ ، ١٦٢ ) ١٧٢ ( و ح . ك ) مع احالة الى كبر التفاح ورخصه ) ، ١٧٤ ( ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ( عن لبنان - ثمار ، قصب «فاري » ، ورند : انظر الترجمة ، ص ٢٣٨ - والجولان الذي يذكران اللوام فيه غذاء اعضاء احدى الاخويات ) ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٣٩٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٤ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٤٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٤٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٥٣ ، ٢٢٥ ، ٣٠٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ .

(٣١٧) ابن حوقل : ٧٦ ، ٨٤ – ٨٥ ، ٢٠٤ ( بالنسبة الى جبل القلال ، انظر الحاشية ٣٠٣) ، ٣٠٣ ، ١٨٤ ، المقدسي : ٣٥٣ – ٤٥٣ ( و ح . ١ ) ، ٣٧٣

(٣١٨) بالنسبه الى البساتين ، انظر ابن حوقل : ٣٣ ، ( بصيغه مجاز ) ، ٩ ، ٩٣ ؛ ٤٤٤ ، ٤٤٤ ، المقدسي : ٢٢٧ ، ٤٥٩ ، ٣٩٤ ، ٣٥٤ ( مع تصحيح الحاشية ه ) . بالنسبه الى الحقول و المزروعات ، انظر ابن حوقل : ٣٧ ، ١٨ - ٨ ، ٤٩ - ٥ ، ١٧٤ ، ١٧٠ ، ٢٠٢ ( بالنسبة جبل القلال ، المذكور في الحاشيتين ٣٠٢ ، ٣١٧ ) ، ٢١١ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ١٨٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ( ح . . ر ) ، ١٨٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ١٦٠ . ١٠٠ . ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٠ . الحواشي ١٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) . الحواشي ١٨٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) . الحواشي الحواشي ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) .

(٣١٩) ابن حوقل : ٤٩٨ – ٤٩٩

(٣٢٠) هكذا اترجم الجمع فحاج (المفرد فج) (انظر الحواشي ١٩١، ، ٢٠٠، ٢٣٥). هذه الدروب بين الجبال تفترض كما يرى من بقية النص، وجود حد ادنى من الأتساع أو الفضاء

(۲۲۱) ابن حوقل: ۹۶ – ۹۰ ، ۲۸۰ ، ۹۸۱ ، ۵۰۰ ، المقدسي: ۱۹۰ (ح. ز)، ۱۲۱ – ۱۲۱ ، ۲۸۱ ، ۲۳۹ – ۲۳۹ ، ۲۷۸ ، ۳۰۳ ، ۳۵۳ (ح ۱ )، ۱۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۷۸ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ .

(۳۲۲) المقدسي : ۳۸۰

(٣٢٣) ربما ما عدا الأتراك : ابن حوقل يشير الى أن الجبال في غرب فارس مسكونة (مأ هولة ) بالأكراد لكن دون تحديد « القرى » ، ويذكر اسماء القبائل فقط ( ابن حوقل ، ٣٧٠ ) ، في مكان آخر ، بالنسبة الى فارس ( ص ٢٦٩ – ٢٧١ ) في الحديث عن زموم الكرد، يتحدث ابن حوقل عن القرى والمدن في البدء ، الا أن تئمة النص تلح خلافا لذلك على البداوة وعلى الانتقالات الواسعة ، وتوحي يوضوح بأن هذه المدن والقرى تجمعات خيم . انظر أيضاً ابن حوقل : ٢١٥ / ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٥٧ ، ٢٥٥ ( واضحة جداً ) ، ٣٦٨ ، ٣٣٦ ، ٣٥٨ ( خريطة : انظر الترجمة ، ص ، ٣٠ ، س ، ١٠ ) ، ٣٦٩ . في الأصل، لم تنوضح صراحة صلة الأكراد بالجبال الا مرتين : ص ٧٠٥ ( عبر المناخ ) ، ٣٧٩ . استثناء آخر هام : الأقوام البدو في جبال كرمان ( ابن حوقل : ٣٠٠ – ٣١٠ ) .

(٣٢٤) ما تقدم ، ص ٢٥ آخرها - ٣٥

(٣٢٥) احيل ، لبيان هذه الذهنية ، الى التحاليل الرائعة لجورج دوبي ، خاصة في سان برنار ، الفن السيستيري ،

(٣٢٦) ابن حوقل : ٣٠٠ ، المقدسي : ٣٣٣ ( خراسان ) . يضاف ا س ، حسب اشارة المقدسي : ٤٤٣ (ح . يح ) : انظر م ج ع ج ٤ ، ٢١٨ .

(٣٢٧) ابن حوقل : ٤٨٨ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ – ٥٠٥ ، ٥١٥ ، المقدسي : ٣٩٧ ، ٣٤٧ (ح . يح ) ، ٤٧٠ (مع معطيات عن كيفية جمع الانتيموان : لا أفصلها هنا ، لأنها تدخل في دراسة التقنيات التي سوف تعالج في جزء آخر . مع ذلك ، ساتحدث فيما

بعد عن التقنيات التي تسمح بجمع غاز النشادر ، لأننا نستشف عبر الكلام عنها ، كما سوف أقول ، صورا تامة لحياة الجبال ) . لا أدري وجه استعمال نضح تعبير نضح الجبل الوارد عند المقدسي ، ٣٩٧ – ٣٩٧

( ٣٢٨) ابن حوقل : ٥٠٥ - ٥٠٠ . حول استعمال غاز النشادر في السيمياء ، انظرا . المياد ، المحدادون و السيميائيون ، طبعة جديدة ، باريس ، ١٩٧٧ ، ص ١٩٧٧ ( المراجع ) ( ٣٢٩) ابن حوقل : ٣١٤ ، ٣٤٦ ، ٣٤٠ ، ٤٨٠ ، ٥٩٥ ، ٥٠٥ ، المقدسي : ١٨٤ ، ٥٠٥ (وحاشية د )، ٣٣٣ ، ٣٤٤ (وح . يح ) . فلننذكر ان ملح النشادر يمكن ادراجه في فقة هذه المواد

(٣٣٠) ابن حوقل ٣٠٠ ( بالنسبة الى جبال اصطخر ، الاشارة اليها يسبقها قائمة بمعادن فارس لكن دون التحديد ما اذا كانت جبلية ) ، ٤٣٤ ، ٥٠٦ ، المقدسي : ١٨٤ ، ٤٤٣ ، ٢٠١

(۳۳۱) ابن حوقل : ٥٠ ( ذهب البجة : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج ٢ ، ١٧٤ ( مع فكرة هامة : توقف استثمار ١٧٤ ( مع فكرة هامة : توقف استثمار الفضة بسبب نقص الحطب ) ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥١٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٢ ( وح . ط ) ، ٢٧٥ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٣٠٣ ، ٣٧٢ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٧٢

(٣٣٢) ابن حوقل : ٣٧ ، ٥٠ ( زمرد بلد البجة : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، مشار اليه ) ، ١٥٠ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ( معدن القدور البرام ، تحمل الى سائر بلاد خراسان من جبلها ) \* ٨٨٨ ، ٥١٥ . حول ترجمة غرينا « قصد يرام » انظر الحاشية ٣١٢ . انظر أيضاً المقدسي : ٣٠٣ ( اطار جبلي : قرب بلدان « جبل الفضة » ) .

(٣٣٣) ابن حوقل : ١٥ه ، القرآن ، ٣٥ ، ٢٥ / ٢٧

(۳۳٤) حدود العالم : ٥٥

(٣٣٥) ابن حوقل : ٣٤٦ – ٣٤٨ ( حول صعوبة القطع في المجموعة الجبلية ، انظر الحاشية ٢٥٥ ، ٣٦٩ – ٣٦٨ ، ٣٥٥ ، ٣١٠ ، ٣٦٩ – ٣٦٨ الحاشية ٢٧١ ) ، ٣٧٧ ، ١٤٥ ، المقدسي : ٣١٠ ، ٣٥٥ ، ٣٥٠ ، ٣٦٠ – ٣٦٩ (٣٣٦) يمكن ان نتحدث أيضاً بداهة عن بربر جبال افريقية الشماليه . عن الأكراد وارتباطهم الواضح بالجبال ( فارس ) ، انظر المقدسي : ٣٦٥ . يشكل الأر ، ن في جبال الأمانوس حالة خاصة : انظر المقدسي : ترجمة ص ٢٣٨ ، حاشية ١٧٧

- (٣٣٧) المقدسي : ٢٣٠
- (٣٣٨) ابن حوقل : ٥٨ ، ٢٠٤
- (٣٣٩) تلتقى استنتاجاتي في أكثر من نقعلة مع استنتاجات ب . ا . كسب ، السلطات ، والخطابات ورؤية العالم ، عند ياسين بن خير الله العمري الموصلي . باريس ، جامعة باريس ٣ ، ١٩٧٩ ، اطروحة دور ثالث ، سحب .
  - (٣٤٠) الأصطخري : ٩٨ ، ابن حوقل : ٣١٠ ، المقدسي : ٧١
    - (٣٤١) ابن حوقل : ٣٤٦ ، المقدسي : ٣٨١
  - (٣٤٢) الأصطخري : ٩٨ ، ابن حوقل : ٣١٠ ، المقدسي : ٧١ ، ٩٨٩
    - (٣٤٣) ابن حوقل : ٣٧٧ ، ١٤٤ ، ٩٩٨
- (٤٤٤) ابن حوقل : ٤٩٨ ، المقدسي : ١٨٨ ( بالنسبة الى لبنان ، وان كانت نصرانية نساكه غير محددة ) ، ٢٠٩ ، ٣٧٤ ، حول استعمال القصب الفارسي . المقصود هنا ، انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٣٢٥
- (٣٤٥) ابن حوقل : ٣٧١ ، ٩٤ ٥٥ ، ٣٧٢ ، ٣٧١ ، المقدسي : ١٨٨ ، ٣٦٧ ( ٣٤٥) اديرة في جبال طبرستان ، بلا تدفيق اضافي ) ، ٣٧١ ( ح . بط ، من ص ٣٧٠ ) ، ٣٩٨ ٣٩٩ ، وبالنسبة الى جزيرة العرب ، ما تقدم ، ص ٢١ -٢٢ . المسعودي ( ت ) ، ٤٧ ، يتحدث بلا تدقيق ، عن نساك في الجبال الواقعة بين قومس ونيسابور .
- (٣٤٦) ابن حوقل : ٢٧١ ، ٣١٠ ، ٥٠٥ ، المقدسي : ٢٣٤ ، ٥٥٠ (ح. ١ ) ، ٨٩
- (٣٤٧) ابن حوقل: ١١٨ (صقلية ، ٢٠٠ (بلاد الروم) ، ٣٤٦ (منطقة في ارمينية)، ٣٨٣ ( جرجان ) . ٤٠٠ (اعراف اليمن ) ، ١٤٠ ( غور الأنافسول والجزيرة ) ، ٥٠٩ ( ح ١٠٠ ) و ٥٠٦ ١٥٠ ( بلد قومس ) .
  - (٣٤٨) الأصطخري : ٧٣ ، ابن حوقل . ٢٧١ ٢٧٣
- (٣٤٩) من الفارسية : ديج باياه : اثاني القدر . يصحح هنا ( ابن حوقل ، ٢٧٢ ) : « شعاب » في ترجمة رايت ( ص ٢٦٩ ) بـ « حروف جبلية » ، « اعراف » .
  - (٥٠٠) حول هذا النظام انظر م ج ع ، ج ٤ ، ١٨٤

(٣٥١) المقدسي : ٨٥ ، ١٧٥ ، ٢٠٠ (ح. يب) . فيما يتعلف باوس (ابن حوقل : ١٣٥) ، يقول النص ان المدينة « ماتصقة » بجبل عليه مرقب الشرك : وابت (ترجمة ، ص ، ٩٤) يجعل هذ المرصد ملكا لهم . الأفضل ان ففهم على الوجه التالي : الترك ، أي الاحتياط من الخطر التركي ، اذ لا يتصور ، في مثل هذا الوضع الملائم ، ان يضطر الترك ان يحرسوا في هذا المكان البقول والمواشي ، كما لو كانوا هم المحاصرين . في ختام هذه الاحالات ، اذكر بالأرض الواسعة المحصنة بيز الجبل والبحر (الخزر ) من دربند (باب الأبواب) الى تخوم دار الاسلام : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ،

(٣٥٣) 'لاصطحري: ٩٨، ابن حوقل: ٣١٠، المقدسي: ٤٧١ ( سكان جبال البارز في كرمان ) . يطبق المؤلفان الأولان ، بشيء من التناقض ، الصيغة على البلوص، الذين يعيشون على السفوح المنخفضة من جبال القفص .

(٥٥٥) يمكن ان تنعت الصفة «عزيزي » في هذا النص ، عمر بن عبد العزيز ، الخليفة الأموي ، الذي يعتبر مثال التقوى والسنة : انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٣٠٠٠

(٣٥٦) حرفيا : عادات العمرين ، أي خليفتي الرسول : أبي بكر وعمر

(٣٥٧) وأحيانا الدواب أيضاً : صيغة مهمة عند المقدسي ، ٢٦٤ ، بتحدث فيها عن « دواب جبلية الفت هذا النوع من التوقل» .

(۲۰۹) المقدسي : ٥٥٥ ، ٢٥٠ ، ٢٦٠

(٣٦٠) بشأن اللفظين لباقة واليف ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، على التوالي ، ص ٣٤٧ ، و ١٨٠ – ١٨١ . أما لفظ دولة ( أفضل من دولة : مصيبة ، سوء حظ ) فيحيل الى ميل الديلميين الى سلطة قوية ، بداهة : اشارة الى سلالة ( درلة ) البويهيين ، التي سيأتي الكلام عنها .

(٣٦١) المقدسي : ٣٩٩ آخرها – ٤٠٠ ، يعود ألى وسف مزاج الديلمبيين كخاتمة الصفحات المذكورة آنفاً .

(٣٦٣) انظر أيضاً، بصيغة مختصرة، الاشارة الى اوراس، عند ابن حوقل: ١٨٤ - ٨٥ - ٣٦٣) الا سطخري : ٩٨ ، ابن حوقل : ٣١٠ ، ٢٠١ ، المقدسي : ٤٧١ ، ٨٨٠ -

(٣٦٤) لا خلاق لهم : انظر دوزي ، ملحق ١ ، ٣٩٩ . تعذيب آخر مطبق في هذه المناطق : الركض حافى الأرجل عشرين فرسخا : المقدمي : ٨٩٤

٤٨٩ ، ٤٩٣ ( و ح , يج ) ، ٤٩٤ ( ح , يط من ص ٤٩٣ ) .

(۳۲۵) ما تقدم : ص ۱۰ ، ۲۱ ، ۳۲

(٣٦٦) ابن الفقيه : ٥٩ ، المقدسي : ١٨٦

(٣٦٧) ابن حوقل : ٢٩٧ ( استنادا الى الاصطخري : ٩١ ، مع بعض التعديلات ، انظر شوارز ، فارس ، ح١ ، ٤) ، المقدسي : ١٢٢ ، ١٣٠ ، ٥٤٤

(٣٦٨) انظر ما تقدم : ص ١٧ و ٢١ ، ابن رستة : ١٦١ - ١١١ ( بشأن « ربوة ٢٤ ، ١٣٦ ، ١٤١ ، ١٥١ ( بشأن « ربوة ٢٤ ، ١٣٦ ، ١٤١ ، ١٥١ ( بشأن « ربوة يسوع » ، جبل الجليل ، وتحديد مواقعه المحتملة حسب تقاليد المصر ، انظر ياقوت ، معجم البلدان ، ٢٢ ، ١٥٧ – ١٥٨ – الذي يستشهد بابن الفقيه في صيغته التامة ، التي لا نمرفها اليوم – والمقدسي ، ترجمة ، ص ١٤٨ ، ح ١٦ ) ، ١٥٢ آخرها – ١٥١ ( اصحاب الكهف ، انظر الترجمة ، فقرة ١٢٣ – ١٢٧ ) ، ١٧٢ ( ترجمة ، ص ٢٠١ ) ، ١٧٢ ، ١٧٢ ( ترجمة ، ص ٢٠١ ) ، ١٧٢ ، ١٧٢ ( ترجمة ، الله سلامية ، ١١ روماني ، ص ١٠٧ ) ، ٢٠٠ ) ، ٢٠٠ ) ، ١٠٢ ) ، ١٩٧٠ ) ، ول أصحاب الكهف ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢٠٠ ، ح ، ١٧٢ ) . حول أصحاب الكهف ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢٠٠ – ١٢٠ ، ص ٣ – ٩ أخيرا ، يجب ان نلاحظ ان جبل صديقا الذي يتحدث عنه المقدسي ، ١٨٦ ، ص ٣ – ٩ أخيرا ، يجب ان نلاحظ ان جبل صديقا الذي يتحدث عنه المقدسي ، ترجمة ، ص ٢٣٧ ، ح ، ١٩٠ الأرجح بتاريخ أبناء ( ذرية ) نبي ثمود : انظر المقدسي ، ترجمة ، ص ٢٣٧ ، ح ، ١٩٠

(۳۹۹) یذکر تلی التوبة بداهة بعودة یونس الی الله وتوبته ، وعودة الله ال البشر ، وصفحه عن یونس وعن سکان نینوی .

- (۳۷۰) ما تقدم ، ص ۱۰ آخرها ۱۱
- (٣٧١) ابن الفقيه : ٥٩ ، المقدسي : ٢٠٩
  - (٣٧٢) المقدسي : ١٨٨
  - (۲۷۳) ما تقدم ، ص ۲۱ آخرها
    - (۲۷٤) الحمداني : ۲۹
- (٣٧٥) ابن حوقل : ٣٦٥ ، ٣٦٨ ، المقدسي : ٤٦
- (۳۷٦) المقدسي : ۶۲ ، ۲۷ ، ۱۹۳ ، ۲۰۹ انظر القرآن ، ۲۶ ، ۳۵ ، والمقدسي، ترجمه ، ص ۱۱۹ ، ۲۰ ، ۲۰ والمقدسي، ترجمه ، ص ۱۱۹
- (۳۷۷) ابن حوقل : ۱۷۱ ، المقدسي : ۶۲ ، ۱۵۱ ، ۱۷۲ ( ترجمة ، ص ۱۹۹ ، ح. ۲۱۷ ) ، ۱۷۳ ، ۱۸۲ – ۱۸۸
- (٣٧٨) ينبغي أيضاً ان نفكر بقاف ، الجبل الأسطوري في اقاصي العالم . تأملنا فيها من ناحية أخرى ، في اطار دراسة الأرض الكلية : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .
- (۳۷۹) انظر ما تقدم : ص ۱۳ . بشأن جبل دنباوند ، ومنطقته وأساطيره ، انظر ابن خوداذبه : ۱۱۸ قدامة : ۲۶۶ ، ۲۰۰ ، ابن رستة : ۷۷ ، ۲۰۰ ، ۱۰۱ ، ابن الغقيه : ۲۷۶ ۱۱۸ ، ابن الغقيه : ۲۷۶ ۲۷۰ ، ۱۸۱ الغقيه : ۲۷۶ ۲۷۰ ، ۱۲۱ مسمودي (م) ، فقرة ۲۰۶ ۱۲۰ ، المقدسي ج۳ ، ۱۶۱ ۱۲۸ مسمو (ب) : ۳۳ ۲۶۱ ، المقدسي ج۳ ، ۱۶۱ ۱۲۸ مسمو (ب) : ۳۳ ۳۶ ، حدود العالم : ۱۳۵ ((۳۷۰)) ، الا صطخري : ۲۳۱ ابن حوقل : ۳۷۱ ، ۳۷۲ ، ۳۸۰ ، ۳۸۲ ، ۳۸۰ (ح ۱۰) ، ابن حوقل : ۳۸۱ ، ۳۷۲ (ح ۱۰) ، المقدسي د: ۲۸۱ ، ۲۸۱ ۱۰۸ ، وبلانشار، جم ، ۱۰۸ ۱۰۸ ، وبلانشار، جم افيد الميد ، ۲۸۰ ، مشار اليها ، ۱۳۸ :
  - (٣٨٠) بمعدل ٥٠٪ فقط ، باقراره ، لكن « يدفع حياته ثمناً لذلك
- (٣٨١) أحمر على حد قول المسمودي : اللون العام للبركان داكن ، وناجم عن التراخيت، وهي صخر شبه بورفيري .
- (٣٨٢) حماقات على حد قوله عن قصص دنباونه ، وهو يشير اليها ( لأن أصله فارسي، ويتمسك بتقاليد بلده : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج١ ، ٢٩٣ . لكن يتفوق هنا

ذهمه العلمي ) ، باقتضاب بالغ. في الواقع . ويلوذ ابن حوقل والمقدسي بالصمت حيال هذا المرضوع .

(٣٨٣) ابن الفقيه : ٢٧٧ – ٢٧٨ : ترجمة ( بعد الوفاة ) ه . ماسى ، راجعها ش . بيلا ، دمشق ، ١٩٧٣ . الحيوان المقصود هنا الغول الأسير ، متلما يتضح من تتمة النص . يعنر مجددا على موضوع الباب الذي يدل على حدود الغالم ، في اسطورة ياجوج وماجوج : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ، ، ، وما يليها .

(٣٨٤) يصل الاسطورة الفارسية ، بطرق اخرى ، العناصر ذاتها ( النار ، المصيبة ، المدرفة ) التي تربطها الاسطورة اليونانية ببعضها ( خلق هيفايستوس فولكين باندورا، فتح ايبيميته العلبة ، وهو شقيق بروميتيه خالق الانسان وساوق النار الالهية ) .

(٣٨٥) يعتبر تقليد اخر ، هامشي هو أيضاً ، الأسير تنينا له سبعة ارؤس ، نشأ .ن مستبد تائب ( ابن الفقيه : آخر ٢٧٨ ) . بشأن اساطير اخرى ، غير واردة في النصوص الجغرافية ، انظر م . ستريك ، في ١ (٢) ، ج٢ ، ١٠٨ - ١٠٨

(٣٨٦) انظر دوره في نهضة الادب الفارسي ، شاهنامه خاصة : الاحالات في ستريك، المرجم ذاته .

(٣٨٧) ما تقدم ، ص ٩

(۳۸۸) حدود العالم : ۷۹

(٣٨٩) تبدو اللوحة الواردة في كتاب حدود العالم ( ص ٧٩ – ٨٧) ، من هذه الناحبة واضحة الى حد كبير . فهذا المصنف وسط بين جثرافية صورة الأرض وجنرافية المملكة الأدق ، ويقدم في لوحته جميع المفاوز المعروفة جنبا الى جنب ، كبرت أم صغرت ، الفت مجموعات أم لم تؤلف الا انها لا تحة فقط ( أو تعليق على اطلس اذا شئنا ) ، حريصة فقط تقريبا على تحديد المواقع وعلى الطوبوغرافية ، وفي جميع الأحوال قليلة المعلومات ، ان لم نقل بصراحة خالية من المعارف الدقيقة عن مفهوم الصحراء بالذات والتعريف المعطى في اللوحة ، والمذكور من تبل يكفى بحد ذاته ونهائيا .

(٣٩٠) الا صطخري : ٢٠ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٣٣ ، ابن حوقل : ١٩ ، ١٣٢ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠٠ . ١٥٨ ، ١٦٥ . ١٥٨ . ١٠٥ . ١٠٥ .

(٣٩١) انظر ما تقدم ، ص ٦٦ ، في الكلام عن سيناء

(٣٩٢) التقدير صحيح : هذا بالفعل اعظم عرض في ثبه جزيرة سينا تقريبا ، وفي الأتجاد الآخر ، المسافة بين سينا على عرض الاسماعيلية ، اذ أن القسم الأبعد الى الشمال ، يؤلف حسب المصنفين الجغرافين منطقة مصرية ، الجفار ( من الفرع الشرقي للنيل الى العريش ) .

(٣٩٣) السماق ، مفردها سمقة : انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٦٤

(٣٩٤) تيه ، مصدر تاه : بالمعنى الأصلي ، مكان ضل فيه بنو اسرائيل الطريق

(٣٩٥) مفازة عند المقدسي على الأرجح ، الا أن النص تغير : انظر المقدسي : ٢١٠ ( ٣٩٥) .

(٣٩٦) ما تقدم ، ص ٤٤

(٣٩٧) بالنسبة الى البحث الذي يهمنا هنا ، احالا تنا تضاف الى احالات الحاشية ٢٥٧، وهي : الاصطخري : ٢٦ ، ٧٩ ، ١٣٦ ابن حوقل : ٣٧ ، ٢٨٣ ، ٢٨٣ ، ٤٧٣، المقدى : ٤٤ ، ٢٨٣ ، ٣٩٦ ، ٤٩٤ ، ٤٩٤

(٣٩٨) المقدسي : ٤٤ ( بالنسبة الى مجمل المقطع ، انظر المرجع ذاته ، ٣٣ – ٣٥ )

( ٣٩٩) ابن حوقل : ٢٧٤ ، ذكر من قبل في الحاشية ٢٥٧ . يحذف من ترجمة وايت ، ص ٥٥٤ ، س ٢٤ - ٢٥ ، النفي ( « لا يرى شيئاً . . . . الا » ) الذي يفيد عكس المنى .

(٠٠٤) الجاحظ (مستشهد به ، ابن حوقل ، المرجع ذاته ، يكنيته اببي عثمان ) لا يتحدث في الحقيقة عن صحراء ( اذا استشهد به ابن حوقل حرفيا ) ويتوسع النقاش في الواقع ، ويتمدى هذا المفهوم ، ليصل الى جمال اجتماع الأشجار والأرض المزروعة وتبدو الصحاء في نص ابن حوقل - باسمها - أرضا ليست مجدبة بالضرورة بلا ريب ، لكن بميدة عن الخضرة الحقيقية الظاهرة في الحقول الحقيقية والمشاجر ي

(٤٠١) ابن حوقل : ٣١ ، ١٥٣ ، ١٥٨ ، ٢٥٤ ، ١٦٥ ، المقدسي : ٣٣١ ، ٢٤٣ ، ٢٨٢ . انظر أيضاً اسحاق بن الحسين : ٤٥٠ – ٢٥٢

(٤٠٢) ترد « الرملة » أحيانا أيضاً ، وهي اسم حبة الرمل أو المكان الرملي أو الأرض الرملية .

(٤٠٣) انظر ابن حوقل : ٣٦ ، ٣٩ ، ٦٧ ، ٨٦ ، ١٥٨ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، ١٥٨ ، ١٥٠

وأماكن أخرى ، المقدسي : ۸۷ ، ۲۳۱ ، ۲۶۲ ، ۲۸۱ — ۲۸۲ ، ۲۹۲ ، ۳۳۰ ( وحاشية يط ) ، ۲۹۲ ، ۴۵۶ ، ۱۹۲ ، ۲۸۱ ) وأماكن أخرى حول الرمل المجتاح هنا أيضاً ، لكن في نص يجمع فيه لفظ رمل مع لفظ برية أو مفازة أو بادية ، انظر مثلا ابن حوقل : ۲۱ ، ۳۰۲ ، ۲۰۸ . حول بلاد زرنج ، انظر الا صطخري : ۲۱٪ ، وابن حوقل : ۲۱ ، ۳۰۲ ، ۲۱٪ .

- (٤٠٤) انظر ما تقدم : ص ٥ ٨
- (٠٠٥) ابن حوقل : ٣٥ ٣٦ ، و ١٥٧ ١٥٨
- (٤٠٦) قد ينطبق هذا الوضع ، بداهة وقطعا ، تقديرا ، على اسماء البلدان الأخرى ، المذكور انها داخلة في النظام الرملي: ولو اقتصرت نحويا على بعض منها، في حين تشملها الاضافة كلها في الواقع .
  - (٤٠٧) ابن حوقل : ٣٥ ، ٣٨ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، المقلسي : ١٥٤
- (٤٠٨) حسب ابن حوقل على الأقل ، لكن انظر تحديد موضع آخر في حدود العالم : ٢٢٢
- (٤٠٩) احيل في جميع هذه النقاط ، اضافة الى جميع ما هو مدون بشأنها وجمع حتى الآن، الى مقالي الممنون : « ارض جزيرة العرب حسب الهمداني « ، مجلة القاهرة الجديدة ( القاهرة ١ روماني ، ١٩٧٥ ، ص ٢٤٣ ٢٤٤ )
- (٤١٠) مع اسماء مشتقة من الجذر ذاته : قفرة و مقفر . انظر الا صطخري : ٢٥ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٣١ ) مع اسماء مشتقة من الجذر ذاته : قفرة و مقفر . ٢٤١ ، ٥٩ ؛
- (٤١١) هذا هو تعريف الهمداني ( الحاشية ٤٠٩ ) . يتحدث لسان العرب عن خلاء بلا نبات ولا ماه .
  - (١٢٤) انظر الاستشهادات بالاصطخري وابن حوقل في الحاشية ٤١٠
    - (١١٣) ابن حقل : ٢١ ، ١٥٣ ، ١٧٠ ، المقدسي : ٢٧٤
- (١٤) الاصطخري: ٢٧ ، ابن حوقل: ٣٩ ، ١٤٨ . ذكرت برية أيضاً وحدها بلا نعت ، عند ابن حوقل: ١٢٥ ، المقدسي: ٢٤٦ ، ٢٨٨ . انظر أيضاً المقدسي: ٤٤ ( نص استشهد به وترجم ص ٧١ ) .
- (١٥) ابن حوقل : ٣٩ ( الاصطخري : ٢٧ ) و ١١ ( تصحیح ترجمة وایت ، ص

٣٩ : لا يمكن أن يكون المقعمود « السهول « ، لأن الطريق في سفح الجبل ، ولا بد أن يقال في الحد الأدنى « فوق السهول » لا « عبر السهول » .

(١٦٦) الا منطخري : ٢٠ ، ١٠٥ ، ابن حوقل : ٢٠ ، ٢٢ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٢٠٠

(١٧٧) حول هذا المعنى للفظ «برية » أو الصفة «برى»(ة) ، انظر الا صعلخري : ٢٠ ، ابن حوقل : ١٨١ ( الحديث عن منيج بين ساحل الشام و نهر الفرات ، «مدبنة برية » ، أي بعيدة في داخل البر على حد قولنا . تصحح ترجمة وايت ، ص ١٧٨ ، مع ملا حظة ان ابن حوقل خفف نص الا صطخري : ( في برية ) ، وجعله «مدينة برية » ، المقدسي : الن ابن حوقل خفف نص الا صطخري : ( في برية ) ، وجعله «مدينة برية » ، المقدسي : في البحرة البري : بداهة يقابله العلرف النهري أو البحري ) ، ١٤٠ ( اذرمة في الجزيرة : اذرمة صغيرة في البرية . استشهاد غير نابت ، لكنه لعله يعني « بعيدا عن أي مجرى مائمي » ، في هذه البلاد التي يخترقها دجلة والفرات ورافدهما ) ، ٢٣٢ ( بطراية ، في صقلية : بطراية قبلية برية ، مثال واضح جداً ، بعكس المدن البحرية الواردة في النصذاته — برطنيق غير بحرية ) ، ٢٨٨ ( تقابل جهة النهر ، جهة البر ) .

( ٤١٨ ) الحديث عن منبج ( الحاشية ١٧ ٤ السابقة ) .

(٤١٩) ابن حوقل : ٨٣ ، ١٠٣ ، ٢٢٧ ، ٣٠٩ ( جدير بالا هتمام لأن الا صطخري عنده مفاوز فقط ، المقدسي : ٨٦

(٢٠) منقطع : يمكن فهمه « متباعدة » ، وان كان النص ( اتساع الصحراء الكبرى ) لا يسمح بهذا التاؤيل .

(۲۱) المقدسي : ۱۲۸

(۲۲٪) رأينا (ما تقدم ، ص ۷۰ ) ان صحراء سينا على حدة ، وتستشف صورة الهلال الخصيب عبر لفظ مقوسة ؛ المقدسي ؛ ۲۶۹

(٤٢٣) ابن حوقل: ١٠١ ، عند البربر ، النموذج ذاته ، ولفظ بادية أيضاً ، عند البلوص ( الا صطخري : ٩٨ ، ابن حوقل : ٣١٠ ، المقدسي : ٤٧١ ) ، وعند البدهة في السند ( الا صطخري : ٩٨ ، ابن حوقل : ٣٢٣ – ٣٢٤ ، وان قيل ان لهم اخصاصا واجاما ياؤون اليها : ربما كان هذا هو السبب الذي دعا ابن حوقل الى تصحيح الا صطخري – الذي يتحدث فقط عن البادية – والقول : والبدهة كالمبادية من البربر ، ليبتعد بلا ريب عن نموذج البداوة الشاملة الخالصة المنتشرة عند العرب ) .

- (٤٢٤) المقدسي : ٦٦،١٠ ، ٦٦،١٥٢ ٢٥٨، ٢٥٧ ٤٩٦ وأماكن الحري . لم يحسب المغرب بين الأقاليم العربية التي تحوي بادية ( المرجع ذاته : ٢٤٨ ) .
- - ١٥٢ : المقدسي : ١٥٢
- (۲۷) ابن حوقل : ۲۹، ۲۹ ، ۷۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۳۲۸ ، ۱۰۱ ، ۲۰۷ ، ۳۲۸ المقدسي : ۲۲۶ ، ۳۲۸ ؛ ۶۸۶
- (۲۸) ابن حوقل : ۷۷ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۱۰۱ ، المقدسي : ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۲۸۶ ، ۲۸۲ ، ۲۸۶ ، ۲۸۲ .
  - (٤٢٩) يشير المقدسي : ٢٤٨ ، ٢٥٢ ، إلى كثرة العرب في البادية .
- (٣٠٠) على ما هي عليه اما بصفة ؛ مفترشة (الاصطخرى : ٦٠) ، أو واسعة ، تصف البادية (المقدسي : ٢٥٢) او ايضاً بوصف البادية اغلب الارض (الاصطخرى : ١٠٧) ، المقدسي : ٢٠٤) .
- (٣١) على ، بخوس ، مباخس (حول النقطتين الأخيرتين ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ١٠٥ ) . ويذكر نقص المياه الدائمة الجريان عند الحاجة : الاصطخري : ١٠٧ ، المقدى : ٤٨٤ ) .
  - (٤٣٢) ابن حوقل : ٧٨ : في ضواحي المدن ، وسنعود إلى هذه الحالة ;
  - (۴۳۳) ابن حوقل : ۳۹ : ( تصحح ترجمة وايت ، ص ۳۸ : «وادي » ) ، ۲۹
- (٣٤) ابن حوقل : ٧٦ ( حول لفظ حوزة : مرعي طبيعي ، ونتاج بمعنى قطعان ، انظر م ج ع ، ج٤ ، ٢٢٠ ، ٣٦٠ ) ، ٧٨ ، ٢٣٩ ، المقدسي : ١٤٢
  - (٤٣٥) ما سبق : ص ٧٦ ( والحاشية ٤٢٣ ) .
- (٣٦) الاصطخري : ٢٦٠ كرره ابن حوقل، لكن دون ذكر الاتساع، لسبب انشائي بلا شك ، بقصد المحافظة على توازن السجم ( منقطعة العمارة ، منفردة المنازل والقرى ) ..

- (۴۳۷) الا صطخري : ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، کرره ابن حوقل : ۳۲۸ ، ۳۲۸ والمقدسي: ۱۸۶ ( حيث الصيغتان اللتان سوف نستشهد بهما مفصولتان ببضعة أسطر ) .
  - (۲۸) المقدسي : ۲۵۲
  - (٤٣٩) يقع ، بادية ، سهلة : المقدسي : آخر ٢٤٩ ، آخر ٢٥٢ ، ٢٥٣
    - (٤٤٠) المقدسي : ٢٥٣
- (٤٤١) المقدسي : ٢٤٨ ، الاحظ أبضاً بين قوسين ، غياب الألوان : اللون الأسود وحده مذكور ( المرجع ذاته ، ٣٥٣ ، مثالان ) .
- (٤٤٢) المقدسي : ٢٤٨ . يقول في ص ٢٤٨ : فيد مدينة صغيرة ، ويعلن صراحة : وهي من مدن الحجاز لا محالة ، ولكن أوصلنا اليها وصف العارق ( طريق القادسية ) .
  - (٤٤٣) المقدسي : ٢٤٨
  - (٤٤٤) حول المواضيع المعروضة ، انظر المقدسي : ٢٤٨ ٢٥٠
- (ه ﴾ ﴾ لا تدخل فيها الطرق الفرعية ( البنيات : حول هذا اللفظ ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، المقدمي : ٢٥٢ .
  - ۲٥٢ ۲٥٠ : المقدسي : ٢٥٠ ٢٥٢
- (٤٤٧) يقال لنا بان بادية العرب بها بحيرة ، ولا نهر الا نهر الأزرق ، الزرقاء اليوم، رافد نهر الاردن من الله الشرقية ( يبق في التوراة ) . حذار من الالتباس مع نهر الزرقاء الصغير الساحلي في فلسطين ، أي نهر التمساح في العصور القديمة .
- (٨٤٤) منهل ، جمعه مناهل . حول هذه الطرق ، انظر المقدسي : ٢٤٩ وما يليها . حول الليالي : ٢٥٢ ، حول منهل : ٢٥٠ (وحاشية آ) ، ٢٥٤ ، و م ج ع ،ج ؛ ،
  - ۲٤٨ : يالقلسي : ۲٤٨
- (٤٥٠) حول هذه المواضيع والمواضيع اللاحقة ( تصنيف المياه ) ، أحيل اجمالا الى المقدمي : ٢٥٢ – ٢٥٤
  - (١٥١) المقدسي : ٢٤٨ ٢٥٢ ( كل تمور تيماء جيدة) .

(٢٥٢) المقدسي : ٢٥٢ ، ٢٥٣ . حول لفظي بقال و هاثل ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ١٩٢، ٢٥٠ . ٣٧٠ – ٣٧١ . حول حاكم ( قاضي من المرتبة الثانية ؟ أو قاضي مدينة صغيرة ؟ أو ضابط شرطة ؟ ) انظر ا . ليفي بروفنسال ، تاريخ التنظيم القضائي في بلدان دار الاسلام، طبعة ثانية ، لايدن ، ١٩٦٠ ، ١٩٥ ، ٢٧٠ ، ٢٢٥ ، ٢١٥ - ٦٤ ، ٢٧٥

- (٢٥٤) القدسي : ١٤٨ ، ٢٥٢ ، ٤٥٢
- (١٥٤) المقدسي : ٢٤٨ ، اخر ٢٤٩ ٢٥٢ ٥٥٦
- (٥٥) المقدسي : آخر ٢٥٢ ٢٥٣ في الحديث عن تيماء ، المذكور من قبل لا حظ أيضا حمام فيد ، المرجع ذاته ، ٢٥٤ (حول هذا الحمام ، انظر مع ذلك الحاشية ٢٤٢).
  - (٢٥١) المقدسي : ٢٥٢
  - (۲۵۲) المقدسي : ۲۵۳
- (٨٥٤) المقدسي : ١٨٦ ، ٢٤٨ ، آخر ٢٥٢ ، ٣٥٣ . حول لفظ خفة في تطبيقه على المناخ ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٢٢٨ . تدرين آخر جيد عن البرية : ابن حوقل :
- ( ٩٥ ) انظر مثلا المقدسي : ٦٣ ، ٣٣ ) عنوان بحث هذه الصحراء : مفازة خراسان : ( الاصطخري : ٣٩٩ ) مفازة خراسان وفارس ( ابن حوقل : ٣٩٩ ، مفازة خراسان: المرجع ذاته ، مثلا ص ٢٨٧ ) . المفازة التي بين هذه اقاليم ( أي اقاليم الأعاجم : المقدسي: ٨٤٤ ) .
- (٢٠٠) الا صطخري : ١٣٣ ، ابن حوقل : ٤٠١ ( الصحراء في ترجمة هذه الفقرة تمني المفازة )
  - (٤٦١) مما يلي البحر : المقصود خليج فارس .
- (٤٦٢) انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٤ ؛ ٢ . يستعاض هنا عن معنى الرباط الشائع ( دير محصن ، خاصة في الثغور ) بمعنى مركز تفتيش ورقابة ، يتوقف فيه المسافر ، ويجدد قواه ، كما يستخلص من الوصف .
- (٤٦٣) عند المقدسي ( انظر ص ٩٠ ٩٢ ) ، العواشي ) عرض فيه ، زائد التنظيم في نسخة اسطنبول .

- (١٩٤) تتمارض ، عند المقدسي مثلا ، صيغ « الرهيبة » ( ٤٨١ ، ٨٨٤ ، ٩٣٠ ، ٤٩٤ ) وصبغ « الفرج و الممونة »(٤٩٣) .
- (٤٦٥) المفدسي : ٤٨٧ ، ٤٨٨ ( يشبه استعمال فعل ركب في المفاوز ، فعل ركب البحر بالنسبة الى مغاوز تخوم شمال الصحراء الكبرى : المقدسي : ٢٤٦ )
- (٢٦٦) مع ذلك كل تي، نسبي : فالمقدسي : ٤٩٣ ، بذكر ، كما يبجب ، طريقا لا لا تندر فيها لا الحياة و لا الحراسة .
- (٤٦٧) المقدسي : ٨٧٤
- (٤٦٨) الا صطخري : ١٣٣ ١٣٤ ، ١٣٧ ، ابن-وقل : ٢٠٤ ، ٤٠٨ ، المقدسي : ٤٨٨ ، ٤٨٨ ، ٩٠٤ ، ٩٠٩ ، ٩٣٩
- (٤٦٩) حول التجزئة والدعار ، انظر الاصطخري : ١٣٣ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠
- (٤٧٠) الا صطخري : ١٣٦ ، ابن حوقل : ٤٠٦ ، لا ريب ان هذا ما فعله المقدسي أيضاً في القصة الواردة في ص ٦٤
- (٤٧١) الا صطخري : ١٣٢ ١٣٥ ، ابن حوقل : ٣٠٤ ٤٠٤ ، المقدسي : ١٩٢ . . .
  - (۲۲٤) المقدسي : ۸۸٤
  - (٤٧٣) الا صطخري : ١٣٦ ، ١٣٧ ، ابن حوقل : ١٠٤ ، ٥٠٥ ، ٧٠٤
    - (٤٧٤) الا صطخري : ١٣٦ ، ابن حوقل : ٢٠٦
- (٤٧٥) ابن حوقل : ٤٠٢ ، يتوسع في الاصطغري : ١٣٤ .. حول معنى المفردة (قافلة بلا متاع) انظر م ج ع ،ج ؛ ، ص ؛٣١
- (٤٧٦) ابن حوقل : ٣٠٤ ، يتوسع في الإصطخري : ١٣.٤ . حول تعبير على البسمت. والقصد ( خط مستقيم ) ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٣٢٦
- (٤٧٧) الا صطخري : ١٣٥ ١٣٨ ، ابن حوقل : ٢٠٥ ٤٠٩ ، المقدسي : ٤٨٧ ، ٤٨٨ : ٤٩٣ ٤٩٥ )

(٧٨٤) احيل على وجه الاجمال الى اماكن متفرقة من الاصطخري : ١٣٤ – ١٣٨ . وابن حوقل : ٤٠٣ – ٤٠٩ ، والمقدسي : ٤٨٧ – ٩٠٩

(٤٧٩) والمقدسي أيضاً بطريقة منهجية زائدة وأدق .

(٤٨٠) سنيج المدينة الوحيدة في هذه المفازة ( الاصطخري : ١٣٤ ، ابن حوقل : ٢٠٤ – ٤٠٣ ) ومدينة ذزه هي أيضاً على تخوم المفازة ، وتتبع بداهة أقليم العجال الصخرى : ١٣٤ ، ابن حوقل : ٤٠٣ ، شأنها شأن قرية بدره ( الاصطخري : ١٣٥ ، ابن حوقل : ٤٠٤ ، حيث ترد خطأ دزه أخرى : شوارز ، ايران ، ج٧ ، ٩٢٩ ) . وترشيز تابعة لنيسابور (الاصطخري : ١٣٨ ، ابن حوقل : ٤٠٩) ، وخبيص على شفير المفازة وتتبع كرمان أيضاً ( الا صطخري : ١٣٦ ، ابن حوقل : ٤٠٧ ) و.مثلها راور القرية « العامرة » ( الا صطخري : ١٣٦ ، ابن حوقل : ٤٠٦ ، وشوارز ، ايران ، ج٣، ٢٢٥) ، وقرية قرب نرماشير ( الاصطخري : ١٣٨ ، ابن حوقل : ٤٠٩ ، ولوسترانج، الخلافة الشرقية ، ٣١٣ ) . وتتبع قم ( الا صطخري : ١٣٨ ، ابن حوقل : ٤٠٤ ) قريتان على حنب المفازة دوماً) . والقرى السبع الداخلة في قاب الصحراء هي : دانجي، جرمق ( تفسيرها ثلاث قرى ) ، كرى ، خزانة ، ساغند ( حول حقيقة ساغند ، انظر المقدسي فيما يلي ) ، بشتاذران ، وبن ( الاصطخري : ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ابن حوقل : ٤٠٤ ، ٥٠٤ ، ٨٠٪ – ٤٠٩ ) . يلاحظ ان ابن حوقل الذي يحذو حذو الا صطخري عن كثب ، يمتنع عن مجاراته ( اذن يخالفه بعض الشيء ) ليعنبر في عرضها العام ( الاصطخري : ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ابن حوقل : آخر ٤٠٢ ) ان المفازة لا تحوى أي قرية ِ

(٤٨١) ابن حوقل : ٤٠١ – ٤٠١ ( يكرر الا صطخري : ١٣٣ – ١٣٨ ) احيل اليه اجمالا لهذه الأقوال .

(٤٨٢) يكتفي المقدسي ، ٤٨٨ ، بذكر تناوب الجروم والصرود ( المناطق الحارة والباردة ) ليشير الى فروق الحرارة التي تعد احدى ميزات المناخ الصحراوي .

(٤٨٣) المقدسي : ٤٩٤ ( حاشية س في ص ٤٩٣ ) .

(٤٨٤) ابن حوقل : ٨٦ ، ١٠٣ ، ٢٢٧ ، ٣٣١ ( تسجيل نبات : اصابع العروس الصمغية ) ، ٤١٦ ، ٣٤١ ، ٢٥٤ ، ٢١٥ ، ١٦٥ ، المقدسي : ٢١٥ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ،

(۵۸۰) ابن حوثل : ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ( صحاري شبه مجهولة الى حنوب الصحراء الكبرى ، بين بلاد الزنج والمحبط ) ، المقدسي : ۲۱۲ ، ۲۶۱ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۲

(٤٨٦) ابن حوقل : ٢٢٧ ، المقدسي : ١٤٠ ، ٢١٠

(٤٨٨) نبرز من الاحالات المعطاة في الحاشية ٤٨٤ ، على وجه التخصيص : ابن حوقل : ١٧٥ ( مع تكرار التدوين الخاص بالسير على خط مستقيم ( على القصد : انظر الحاشية ٢٧٤) أو حسب توقر المرعي ، حتى منازل المراحل لا يمكن تحديدها بدقة تصحح ترجمة وايت ، ص ٤٩٤).

(٤٨٩) انظر ابن حوقل : ٨٦ ( حول قرية كانت مزدهرة في الماضي ، في المغرب ، تحولت ارضها الى مفازة ١٤٧ ( الا صطخري ، ٠٤ : توالي المفاوز والأراضي المزروعة في النوبة ) ، ٢٤٤ ( في خراسان، مفاوز يعبر عنها تنافص مفاجى ، في أعمار الأرض ) ، ٤٧٧ ( واحة في خوارزم ، محاطة بالمفازة من جميع جهاتها ) ، المقدسي : ١٤٠ ( التضاد بين احدى المدن والمفازة في العجزيرة ) .

(٤٩٠) ما تقدم ، ص ٨٤ - ٥٨

(٤٩١) يستهمد على هذا الاساس ، تيه ، رمل ، وحتى قفر ، ولم يعزل القفر تماما كتمبير ، ويستنفد كل معناه بفكرة المفازة · الحاشية ١١٤ ، ٤١١ .

- (۹۲٪) نظر بنوع خاص وجود صحراً، في مفازة فارس الكبرى : الاصطخري : ١٣٦، ابن حوقل : ٢٠٦٪
- (٤٩٣) انظر ( ما تقدم ص ٧٥ ، حاشية ٤١٩ ) اقتران برية ومفازة أو أيضاً ص ٧٨ ، تردد الا سطخري بين مفاوز وبوادي .
- (٤٩٤) احد ابواب زرنج في سجستان ، يسمى باب الأطعام ، ويؤدي الى الرساتيق : الا صطخري : ١٣٩ ، ابن حوقل : ١٤٤
- (٩٩٥) أمثلة شهيرة : الريف العراقي ( الا صطخري : ٢٠ ، ٩٥ ، ابن حوقل : ١٨ ، ٢٣٤ ، ٢٤٣ ، المقدسي : ١١٨ ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٢٤ ) .
- (٤٩٦) بالنسبة الى الأندلس ، وبوجه ادق الى قرطبة ، يستعمل لفظ قنبائية : انظر المقدسي : ٣٣٣ ، ٢٢٥ ، درزي ، ملحق ، ٢ ، ٤٠٨ ، ليفي بروفنسال ، الاندلس المسلمة ، مشار اليها ، ٣٣ ، ٥٠ ، ٢٢٥ وأماكن متفرقة (قنبانية قرطبة ) ، ٢٧٧ ، ج١ ( النعت قنباني ) .
- (٤٩٧) ابن الفقيه : ١٠٤ ١٠٥ ، ابن حوقل : ٧٧٤ ٣٧٤ ، المقدى : ٣٥ ( تغييرات ، المرجم ذاته ، ٢٥٩) . حول شعب بوإن ، افظر ما تقدم ص ٣٤
- - (۹۹۹) این حوقل : ۳۳۸
- (٠٠٠) المقدسي : ٢٤٤ . حول معنى اسم الفاعل « دانية » ، انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٣٨
  - (۱۰۱) المقدسي : ۲۲۸ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۰۱
- (۲۰۰ ) ابن حوقل : ۱۰۸ ، ۱۹۲ ، ۱۷۶ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۹۶ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹
- (٥٠٣) ابن حوقل : ٧٧؟ ٤٧٤ . بالنسبة لكل النصوص المترجمة فيما بعد . تدقق ترجمتنا أو تصحح عند الاقتضاء ، ترجمة ج . وايت . ظهرت النعليقات ، مع بعض

- الفوارق الشكلية ، في « جغرافي عربي في الريف » ، القوس ، ٧٢ ( تكريم جورج دوبي ) ، ١٩٧٨ ، ص ٣٤ ٤٨
  - (١٠٤) مكبة حرفيا غطاء : انظر م ج ع ، ج ۽ ، ٣٣٧
  - (٥٠٥) حول لمط والنسبة لمطية ، افظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ح ١٠٩٧
    - (٥٠٦) مقومة بالاستواء : النظر م ج ع ، ج ٤ ، ٣٣٦
      - (۵۰۷) زرفشان
    - (٥٠٨) ميادين ، المفرد ميدان : انظر م ج ع ، ج ۽ ، ٢٥٨
      - (۰۱۹) ریاضها و میادینها ، حرفیا
        - (۱۱ه) ما تقدم ، ص ۷۱
        - (۱۱ه) أي ما يقرب من ۷۰ كم
- (٥١٢) تلي الاحالة الى الجاحظ ، في نص ابن حوقل ، في الواقع ، نصا سوف نستشهد به ، لكنها ذاتها يأتي بعدها نصوص أخرى استشهد بها من قبل ، تحوي موضوع الكثافة أيضاً .
- (١٣٥) انها منطقة البصرة ، يدل عليها نهر الابلة ( ابولوغوس القديمة ) : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ١٩ ، ٤٤ ، ٤٦ (ح١ ) – ٧٤
- (۱٤) معنی جملة ابن حوقل و اضح ، رغم تر كيبها الثقيل بلا جدل : انظر مج ع ، ج ؛ ، ٣٧٨
- (١٥٥) سترابون ، كتاب ٢ ، فصل ه ، فقرة ١١ . لفت انتباهي الى هذا المقطع صديقي لويس مارين
- (۱۲ه) جعرافية بشرية اذن ، بالمعنى الذي بيناه في جغرافية دار الاسلام ، ج١ ، ٨ روماني آخرها -- ٩ .
- (١٧) بعض الأمثلة : الرمل المذكور لا كارض ، بل عنصر غالب في موقع احمدق المدن ( ابن حوقل : ١٤٤ ) . الأرض يذكرها المقدسي ، ٣١٥ ، اللزجة ( علكة : انظر م ج ع ، ج ٤ ، ، ٣٠٣ – ٣٠٤ ) ، وهي ليست كذلك بداهة . كذلك المقدسي ،

٢٠٤ ) يذكر تربة فارس كارض مناجم › اللون الأبيص لمكان معين في أورشليم بجب ربطه بالاحرويات ( مكان القيامة ) : المقدسي ، ١٧٦ ) حول لون الترب السوداء في المدينة ، انظر المفدسي : ٢٨٠

(١٨٥) المقدسي : ٣٨٨ ، ٣٨٨ (ح - آ) ، المرجع ذاته ، ٢٧ (أفضل) ، توصف به ارض جزيرة العرب ، يحيل بداهة الى فضائل البلاد في تاريخ دار الاسلام ، وعلى النقيف ، المرجع ذاته ، ٥٨٥ ( لعينة ، لا رض الري ) يفسر في اطار مقتل الحسين .

(۱۹ه) مثلا ، ابن حوقل . ۳۹۳

(٥٢٠) ابن حوقل : ٢٤٤ ، المقدسي : ٣٠٨

(٢١٥) بالنسة الى الخصب أو نقيضه ، انظر ابن حوقل ، ١٤٦ (غير نقي) ، ١٦٠ ، ٧٥٧ (خصب) ، ٣٥٥ (ازكى) ، ٥٠٥ (جيدة). بالنسبة الى « « الأرض » ، انظر ابن حوقل : ٣٥٧ ، ٤٩٤ ، المقدسي : ٤٩٤ ، ٣٠٨ (جدر صح ) ، ابن حوقل : ٢٣٩ ، ٢٩٤ (بين حوقل : ١٣١) وعفن (المقدسي ، ٥٠٥). بالنسبة الى العكس ، جفور فسد (ابن حوقل : ١٣١) وعفن (المقدسي ، ٥٠٥). بالنسبة الى الجفاف ، ابن حوقل : ٣٥٠ و ٤٩٤ (نص مبالغ ؟ به او جفاف خفيف ) ، المقدسي : ١٥٠ . بالنسبة الى الرطوبة : ابن حوقل : ٢٥٧ ، بالنسبة الى القساوة : المقدسي : ١٤٠ : ١٤٠ ؛ بالنسبة الى الله : ١٤٠ ، ٢٥٣ ، المقدسي : ١٠٠ . يلاحظ ان هذه الأرض ، في حالات كثيرة ، هي التي تقوم فيها مدينة (نظر حاشية ١٥٥) : منلا ابن حوقل : ٢٤١ ، ٢٠٠ ،

- (۲۲ه) ابن حوقل : ۱۳۵
- (٢٣٥) ابن حوقل : ١٤٧ ، المقدسي : ٢١٣
- (۲٤ه) ابن حوقل : ۱٤٧ ، ۱۵۳ ، المقدسي : ۲۰۸ ، ابن حوقل : ۱٤٤ ، يمد هذا الازدهار بعيدا على الضغة اليمنى .
  - (٢٥٥) ابن حوفل : ١٣٦ ١٣٧ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، المقدسي : ٢٠٦ ٢٠٨ ،

(٢٦٥) المقدسي : ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . تبدو الأرض (السوداء بعد الفيضان) عند المسعودي (م) فقرة ٤٧٤ ، (ت) ، ٣٤ ، ولا مزيد وفي اطار اشارة شعرية . (٧٧) فيضان الصيف ، التماسيح ، مذاق الماء ولونه . الموضوع شائع في الأدب ، وفي

الجغرافية انظر الا صطخري : ١٠٧ ، ابن حوقل : ٣٢٨ ، المقدسي : ٣٣ ( ترجمة ، ص ٦٤ ، حاشية ١١٢ ، مع احالا ت اخرى .

(٢٨ه) الاصطخري: ١٠٧، وابن حوقل: ٣٢٨، في الكلام عن مهران، يعثر على هذه الجملة الموحية: «وهو نهر كبير عذب جدا، وفيه التماسيح كتماسيح النيل، وهو كالنيل في الكبر وجريه كجريه بماء الأمطار الصيفية، ويرتفع على وجه الأرض، ثم ينضب، فيزرع عليه حسبما يزرع بأرض مصر»

لا يتناول هذا النص صراحة الا الري ، كما نرى ، وليس تخصيب التربة . والمقدسي مقتضب أكثر من ذلك ، ٤٨٣ : « وعليه مزارع مند زيادته ، كما ذكرنا بمصر » .

(٢٩) ابن حوقل ، ١٤٨ ، يعارض في الحقيقة النيل وحده ( لكن نعرف انه باعث الخضرة ) والصحراء .

(٣٠٠) يعد التدوين ، كما عند المقدسي ٣٨١ ، عن الحراتة ، وعلاقتها بالرطوبة أو درجة قساوة التربة ، استثناءاً فعليا .

(۳۱) المسعودي ( ت ) ، ه ؛

(۳۲) المقدسي : ۲ ، ترجمة ص ه و ۲۷۷ (ح ۷۲ ) .

(٣٣٥) ما تقدم ، ص ٥٧ - ٥٩ . سوف تتاح لنا فرصة العودة الى هذا الموضوع في جزء آخر ، في بحث انشطة البشر . فلنتذكر خاصة أفضلية الحدبث عن المعادن ( ذهب ، فضة ، وحجارة كريمة خاصة ) : انظر من بين احالات كثيرة ، ج روسكا ( عنوان الماني ) ١٩١٢ ، والهمداني ، كتاب الجوهرتين العتيقتين ، الناشر و المترجم ، ج . تولى ، العبالا ، ١٩٦٨ . حول المعتقدات المرتبطة بالفلزات وبالحجارة الكريمة ، انظر العباد ، الحدادون و السيميائيون ، مشار اليه ، ص ١٦ ، ١٩ ، ٥٣ ، ١٠ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٠ ، ١٩ ، ٢٠ ، ١٩ ، ٢٠ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ وأماكن متفرقة .

- (۲۲۰) المقدمي : ۲۱۰

- (٣٩٥) انظر المقدسي : ١٤٦ ، ١٨٤ ، ٢١٣ ، وابن حوقل : ٣٣ ( ابن رسته : ٢٥)، ٢٢٢ ، ٢٣٨ (
- (٠٤٠) حول الكلس أو الحوارة ، انظر المقدسي : ٢ ، ١٨٤ و م ج ع ، ج ٤ ، ٢٢٠ ، حول الساق ، مغرده سمقة ، المقدسي : ٢ ، ١٨٤ ، ٢٠٩ ، ٢٥٩ (مع الرمل ) وم ج ع ، ج ٤ ، ٢٦٤
- (٤١) مومياي ، نفط ، قير ( يشأن اللفظ الأول ، انظر احالة عند ابن حوقل ، ترجمة ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٧٤ : مسمر ( ب ) : ١٢ ، الا صطخري : ٩٣ ( كرره ابن حوقل : ٠٣٠ ، و المقدسي : ٢٧٤ ) ، المقدسي : ٢٠٠ ، ٤٤٤ ( بشكل نار ودخان ) . يبرز وجود صاحب البريد حقيقة السلطة المركزية ، وذلك بين الأشخاص الرسيين الذين يراقبون أعمال المحصول . ينز القير المقصود في هذا المقطع ( الاصطخري ، مشار اليه ) من جدران الكهف .
- (۶۶۰) ابن حوقل : ۲۹، ۳۰، ۲۹، ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۸۰، ۲۰۱، ۱۸۰، المقلمي: ۱۱۸ : ۲۲۲ ، ۱۲۷، ۲۵۷، ۳۵۹، ۲۵۳، ۲۸۱، ۲۶۱، ۴۶۱، ۴۶۱،
- (٤٣) ابن حوقل : ٣٠ ، ١٤٤ ، ٢٥٣ ، ٢١٥ ، ٢٤٤ ، المقلسي : ٨٠ ، ٨٠ . ١٩٥ ( و ح . ح ) ، ٣٥٥ ، ٢١٠ ، ٢٨١ . على النقيض ، لا يعثر على الملح في نيسابور : المقدسي : ٣١٥
- (410) أبن حوقل : ٦٦ . التربة ذاتها في منبج ، في سورية الشمالية الشرقية : المرجع ذاته ، ١٨١ .

(٥٤٥) المقدسي : ٢٠٩ ، ٢٨٠

( ٤٤٥) ابن الفقيه : ٢٦٠ ، ابن حوقل : ٢٢٢ ، ٣٨٤ ( بشأن فارس ، انظر م ج ع ، ج٤ ، ٣١٥ ) ، المقدسي ١١٨ ، ١٢٨ ، ١٤١ ( حول نخوخ ، مقعر ، انظر م ج ع ، ج٤ ، ٢٣٠ ، ودوزي ، ملحق ١ ، ١٤١ ) ، ١٨٤ ، ٢٥٣ ، ٣٢٦ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٤٤٠ ، ٤٣٠ ( و ح . يح : غضار أبيض لطرس البيوت ) . مسعر ( ب ) ٢٠ ، يشير في باكو الي جريان نفط أبيض ، ابن الفقيه ، ٢٨ ، يميز بالنسبه الى الأهرام بين المرمر والبورفير ( الرخام : انظر دوزي ، مشار اليه ، ١٥٥ ) .

(٧٤٠) المقدسي : ٢٨١ ، ٣١١ ، ٣١٥ ، ٥٦ ، و م ج ع ، ج ٤ ، ٣٠٣ – ٤٠٣ ( النعت علم : لزج ) .

(١٨١ ) المسعودي (م) فقرة . ٩٠ ، ١١٥ ، المسعودي (ت) : ١٠٨ ، الاصطخري : ١٠٥ ، المن حوقل : ١٠٨ - ٢٢٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٢٩١ – ٢٤١ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٩٨ ، ٢٠٠ ، المقدسي : ٢٦٦ ، ٢٦٦ (وح . ٨) ، ٣٣٣ ، ٣٥١ – ٣٥١ ، ٣٨١ ، ٣٨١ – ٣٨١ ) و م ج ع ، ج ٤ ، ٣٤٢ . يخطر بالبال أيضاً سباخ البحيرة الميتة (المقدسي ، ١٨٤) والمواد التي ترافق في النصوص الجغرافية الملح : كالقلويات أو (ابن حوقل : ٢٧٧ – والمواد التي ترافق في النصوص الجغرافية الملح : كالقلويات أو (ابن حوقل : ٢٧٧ – ٢٨٠ ، ٢٠٨ ، ١٨٤ ، انظر دوزي ، ملحق ٢ ،

(٤٩) ابن الفقيه : ٦٦ ، ٢٧ ، ابن حوقل : ١٨٥ ، المقدسي : ١٧٢ ، ٣٣٣ (ح . ز) ٧٩٠ . حول هذه الحجارة ( سجارة الا ستمطار أو الصواعق خاصة ) ، انظر ايلياد ، المحدادون والسيميائيون مشأر اليه ، ص ٣١ ، ٧٧ ، ١٥٩ – ١٦٠ ( المراجع ) .

( ٥٠٠) الهمداني : ١٥٠ ، ابن حوقل : ٣٦ ، ٣٧ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

(١٥٥) الهمداني : ٢٧ – ٦٨ ( حيث تزيد الأدوية التجزئة : وتنسب هي أيضاً الى القبائل ) ، ١١٩ ، المسعودي ( ت ) : ٦٨ – ٢٩ ( ذكر سابقا ، ص ٨٤ – ٤٩ ) ، ابن الفقيه : ٣٠ – ٣٢ ( مع الفاظ اخرى ) ، المقدسي : ٣٠ – ٣٢ ( مع الفاظ اخرى ) ، المقدسي : ٨٦ ، ٨٤ ، ٩٥ ، ميكيل ، بعض نصوص المقدسي » ، مقال ذكر .

- (۲۵) ابن حوقل : ۳۷۱ . حول نجد جزيرة العرب ، انظر ابن حوقل : ۳۹ . . . . . . المقدسي : ۸۲ ، ، ، ، والمقال الوارد ذكره في الحاشية السابقة .
  - (١٥٥) من فعل غار : تسرب ، نفذ ، اختفى في الأرض ( عن الماء )
- - (ه ٥٥) المسعود (م) ، فقرة ٣٦٢ و غ . فران ، م١ ، ج ٤ ، ٩٠٠ غ
    - (٥٥٦) المقدسي : ١٢٤ ، ١٢٨ ، ٢٢٩ ، ١٨٤
    - (۵۵۷) انظر النص المذكور من قبل ، ص ٤٨ ٤٩
      - (٨٥٥) ما تقدم : ٢٢ ٢٢
- (۵۹ ه) ابن حوقل : ۱۳۹ وما يليها ، المقدسي : ۱۱۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۴ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۲۰۱ ، ۱۸۹ ، ۲۰۱ ، ۱۸۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰
- المقدسي : ٣٣١ ، خليج يعني قناة متفرعة عن نهر ( انظر مثلا النيل ، المقدسي: ١٩٨ ، ١٩٨ لسيحون ، المرجع ذاته ، ٢٢ (ح . يد ) ، لمهران : ابن حوقل : ٣٢٠ ، ٣٢٣ ) ، خاصة عمود للدلا لة احيانا على الذراع الرئيس لنهر كبير ( النيل ، دجيل ، جيحون أو نهر مرو / مرغاب ) ، بالنسبة الى التشعبات : المقدسي : ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ،
  - (٢٠٥) المقدسي : ٢٠، ١١٧، ٢٩٠، ٢٨٠ : انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٧٤
- (١٦٥) المقدسي : ٤٤٦
- (٦٢) المقدسي : ٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ٩٠ (ح ط ) ، م ج ع ، ( مشار اليه ) يؤول الأسواق تأويلا اخر : موزعة في اماكن عديدة .
- ( ۱۳۳ ه) المقدسي : ۸٦ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱٤٠ ، ۱٤٠ ، ۱۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

- (۲۶ه) المعنى الآخر واسع ، بقعة بلاد عامه : انظر مثلا ابن الفقيه : ۲۰۹ ۲۱۱ ( كرره المقدسي : ۲۵۷ – ۲۵۸ ) .
- (٥٦٥) ابن حوقل : ٦٦ ، ١٧٤ ، ١٨٣ ، ١٨٥ ( باستثناء بلد لوط المخرب والمحروق) ، ٢١١ ، ٢٢٦ ، ٨٨٤ ، المقدسي : ١٥٤ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٣٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧
  - (٢٦٥) انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٩٣
    - (۹۲۷) ابن حوقل : ۲۷
- (٩٦٨ ) المقدسي : ٣٢٩ ( يقارن بالمرجع ذاته. ، ١٨٤ ، الذي يعارض به هذه المرة بعليحة ببطيحة ، العراق ببلد آخر .
  - (٦٩) انظر المدخل ، ص ١ ٢ ) ل ش . بيلا ترجمة مروج الذهب للمسعودي
    - (۲۲۸ : مالقدسي : ۲۲۸
- ( ٥٧١ ) الا صطخري : ١٣٦ ، ابن حوقل : ٣٨١ ( نز مع نجل ، بمعنى قريب ) ، ٤٠٥ ) و م ج ع ، ج ٤ ، ٣١١
  - (۷۲ه) ابن حوقل : ۸۸۸
- (۷۳ه) أبن حوقل : ۲۹ ، ۳۸۱ ، المقدسي : ۷۷ ، ۲۶۹ ، ۲۵۰ . معنى عام جداً لا وطاء الذي يبدو اصلا عوضاً عن اغوار ، جمع غور ، من أجل السجع في مثل ساثر ( المقدسي ۱۸۸ )
  - (۱۹ ه ) ابن خرداذبه : ۹۷ ، ابن حوقل : ۳۱۹
    - (٥٧٥) ابن الفقيه : ٣٢
- (٥٧٦) ابن حوقل : ٢٨٢ ، ٣٥٢ ، ٤٠٤ ، ٥٠٥ ، ٨٨٤ ، حوضة بالقَلَب : المقدمي : ٤١٤ ، ٢٨٨ ( انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٣٧٠ ، وحاشية ١٣٨ )
- (۷۷) تبرز أيضاً صعوبات السير : انظر تعبير أرض وعرة المسالك ( بيلا ، اللغة العربية الحية ، مشار اليه ، عمود ١٠ ) . حول وعر ، وعرة ، الجمع أوعار انظر ابن حوقل : ٣٧٠ ٣٧١ ( بمنى « هوة » و « صعب وهائل » في اطار جبال عالية جداً ،

ثم « منخفضات » بعكس السهول والبجبال : انظر ترجمة وايت ، ص ٣٦٢ والحاشية . ٢٠٠ ) ٢٠٠ ، ٤٠٢ والحاشية

(٥٧٨) اعطيت الاحالات في الحاشية ٢٢٩

(٥٧٩) لا يستعمل لفظ سفح وحده ابدا بل دوماً المضاف جبل

(٨١) المقدسي : ١٤٢ ، ٢٦١ ، ٨٧٤ ، ١٩٤

(٥٨٢) الا صطخري : ١٣٧ ، ابن حوقل : ٤٠٨ ، ٤٠٧

(۸۳) حول مواضيع خصب الوادي ، انظر ابن حوقل : ٤٠٨ ، المقديي : ٨٠٠ ، ٨٣٠ ١٧١ ، ١٧١ ، ٢٢٩ - ٢٣٠ ، ٣٠٣

(۱۹ هـ) ابن حوقل : ۱۱ه ، المقدسي : ۲۳۳

(٥٨٥) المقدسي : ١١٨ ، ١٢٨ ، ٢٧٧

( ۱۲۸ ) الا صطخري : ۱۳۷ ، ابن حوقل : ۴۰۷ ، المقدسي : ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ) ( مثالا ن ) ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، حول جرار ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ۲۰۴ . انظر القرآن ۲ / ۱۸ / ۲۷ ، حاشية ترجمة بلاشير : حرقيا ، جرت او دية »

(٨٧) عندما يتميز أحد الوديان بماء مستنقع ، باقي ، يكون الماء في الآبار أو العيون كما ابنا .

(۸۸۵) انظر جغرافیة دار الاسلام ، ج۲ ، ۱۰ - ۱۲

(٥٨٩) موضوع أدب ، انظر أبو الحيان الترحيدي ، الامتاع والمؤانسة ، الناشر أحمد أمين و أ . الزين ، القاهرة ، ح٢ ، ١٣٧٣ / ١٩٥٣ ، س ١٠٤ وما يليها

(٩٠٠) جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٧٤

(۹۱) ألمسعودي ( ت ) ، ه١٠

(١٩٢) الجاحظ ( - )؛ ٢٠١

(٩٩٣) الناشر بيلا ، ص ٢٦ ، انظر ترجمة ب . كارادي فو ، مفكرو الاسلام ، باريس ، ج٢ ، ١٩٢١ ، ٢٥٤

( ٩٩٤) ابن الفقيه : ٦٤ – ٦٥ ، ترجمة ماسي ( راجعه ش . بيلا ) مشار اليه ، ٨٠

(٩٩٥) الضمير في « حللته » عائد في كل هذه الجملة ، ليس الى قرار الأرض ، كما يمكن ان يظن من سياق الترجمة ، بل الى الماء

(۱۹۹ عسعر ( پ ) : ۲۹

(۹۷) المقدسي : ۲۸٤

(٩٨٠) المقدسي : ١٤٧ ، ١٤٨ ( الترجمة ، ص ١٩١ ، ١٨٥ )

(٥٥٩) المقدسي : ٢٦ - ٢٧٤

( ٩٠٠) المسعودي ( ت ) ، ٧٣ ، الذي يعطي التواريخ في تقاويم اخرى : فارسية ( ٩ ديماء ) ، اسكندرية أو قبطية ( ٩ طوبه ) وسورية ، منسجمة مع التقويم اليوليوصي ( ٥ كانون الثاني )

(۲۰۱) المسعودي ( ت ) : ۲۳ آخرها – ۷۵

(۲۰۲) قدامة ۲۱۰ - ۲۱۱

(٣٠٣) المقدسي : ج٢ ، ٢٤ - ٣٥ . ذكر زلازل ارضية اخرى عند ابن رسته : ٢٠٠ ، ومسعر ( ب ) ٤١ . في حقبات متأخرة انظر م ، أ . طاهر « نصوص مؤرخين شاميين عن الزلازل في القرن الثاني عشر الهجري » ، م دش ، ٢٧ ، ١٩٧٤ ، مس ٣٠ – ١٠٨ . انظر أيضاً م ، أ . طاهر ج . ب . بواريه « الزلزلة التاريخية في الشرق الأدنى والأوسط . . . » ، مجلة جمعية علم الزلازل في امريكة ، سوف يظهر في وقت لاحق

- (٢٠٤) انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٩٠ . تكرر موضوع المراكب في كتاب الف ليلة وليلة ( رحلة سندباد السادسة وقصة ثالث قلندر ، ابن الملك )
- (٦٠٥) ابن الفقيه : ٦٧ ، ٢٧ ، ١٣٤ ، يكرره جزئيا المسعودي ( ب ) ، فقرة ٨١٦
  - (۲۰۲) انظر استشهاد ابن بطلان عند أ . ويدمان ، في م ، ج٣ ، ١٠٩
- (٢٠٧) يتدخل الهواء في فرضية جابر بن حيان ( انظر ويدمان ، مقال ذكر ) الذي يعتبر المغناطيسية قوة لا مادية شبيهة بالعطور . والنار ، على الأقل بشكلها المجازي كسم، تتدخل بسم الحية ، الثبيه بالمغناطيسية من ناحية زوال اثره بنسخ الا ترج ، مثلما يزول أثر المغناطيس بالثوم .
- (٦٠٨) كما ان موضوع جبل الحديد يتعدى ، غلى مستوى آخر ، الجغرافية ، ويدخل في القصة والأدب : انظر الحاشية ٢٠٤ ، والبيهقي ، كتاب المحاسن والمساوى، بيروت ، ١٩٣٠ / ١٩٦٠ ، ص ١١٣ : ضل أحد الملوك وجيشه في احدى الصحاري، فوضع رجليه الحافيتين على درعه على الأرض ، وتغطى بدرعه . ثم مات في هذا الرضع . وكان « المنجمون قد تنبأرا عند ولادته بأنه سيتوفى بين جبلين من حديد » .
- (٦٠٩) انظر ما تقدم ، ص ١٢ ١٣ ، ٣٣ ، ٧٤ آخرها ٤٩ ، ١٥ ، ٩٧ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٩ ، ١٩ وأماكن متفرقة . اضف المقدمي ، ٣٨١ ( حول تقنيات الحراثة التي يقتضيها اثر الثلوج الغزيرة في الأرض ، في منطقة اردبيل .
  - (٦١٠) المسعودي ( ت ) ، ه ﴾ ( ترجمة معدلة بعض الشيء ) .
    - (٦١١) انظر مثلا ابن حوقل : ١٣ ، المقدسي : ١٩٥
- (٦١٢) المقدسي : ٣٩٧ . انظر أيضاً ابن خوداذبه : ١٧٢ ، مسعر (ب) : ٣٧ ( عين تتحجر بملا مسة الزئبق ) ، حول هذه المواضيع ، انظر ما يأتي الفصل ٢ ، ص ١٢٦.– ١٢٧
- (٦١٣) المقدسي : ٣٨٠. حول المعتقدات المرتبطة بالنيازك، ، انظر ايلياد ، المحدادون والسيميائيون مشار اليه ، ١٤ ، و ١٥٩ ( المراجع ) .
  - (۲۱٤) انظر ما تقدم ، ص ۷٥

(۲۱۵) انظر ما تقدم ، ص ۹۶ ( و ح . ۱؛ه . عرفت صيغة الطير رواجا عظيما : الاصطخري : ۹۱ ، ابن حوقل : ۲۹۷ ، المقدسي : ۴؛ ، حدود الع<sup>ا</sup>لم : ۱۲۸ ، ۳۷۹ ( انظر شوارز ، فارس ، ج۱ ، ۳۷ )

(۲۱٦) أفظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ۷۸ ، ۸۰ ، ۱۷۷ (وح . ۱۰۳۳) .

(٦١٧) انظر ما تقدم ، س ١٣ ، ٦٦ آخرها - ٦٩

(۱۱۸) اليعقوبي ، ۱۱۲ ، ( بركان بني سليم ، على بعد حوالي عشرة فراسخ من المدينة ، افظر « البؤرات البركافية الكثيرة الى أقصى حد والحديثة ، يذكرها بالنسبة لمذه المنطقة بلا نشار ، في الجغرافية العالمية ، ج ٨ ، مشار اليه ، ١٨٢ ) . المقدسي ، ١٠٢ ( بالنسبة الى منطقة عدن ، انظر و لوفغرين ، في ١١٢) ، ج ١ ، ١٨٦ ، ويلا نشار المرجع ذاته ، ص ١٧٥ – ١٧٦ ) ، ١٠٠ ( بالنسبة الى منطقة صنعاه خاصة ، فكر مكان خرجت منه نار احرقت بستان مقسمون ( القرآن ، ٦٨ : ١٧ ) : حول الآثار المنظورة ( بازالت ) للبراكين في المشهد الطبيعي ، انظر بلانشار ، الموجع ذاته ، الآثار المنظورة ( بازالت ) للبراكين في المشهد الطبيعي ، انظر بلانشار ، الموجع ذاته ، انظر الاصطخري : ٢٦ آخرها – ٢٧ ، ابن حوقل : ٣٨ ، المسعودي ( م ) ، فقرة أنظر الاصطخري : ٢٦ آخرها – ٢٧ ، المقدسي ، ج٢ ، ٢٧ ، ج . شليفر ، في م ١ ،

(١١٩) المسعودي (م) ، فقرة ١٩١ ، المسعودي (ت) ، ٩٠ ، الاصطخري : ٦٤ ، ابن حوقل : ٢٥٥ ، المقدسي : ٤٤٤ ، حدود العالم : ١٣٠ ، ١٣٠ . شوارز ( فارس ، ج٣ ، ١١٦ ، ج٤ ، ٢٩٣ ) يميل ، اعتماداً على الاصطخري ومع بعض الحق ظاهريا ، الى عين بيتومية .

(٦٢٠) المقصود ، في الواقع ، على الأرجح ، الجايزر : المسعودي ( م ) فقرة ٩١٣ ، المسعودي ( ت ) ، ٩١ ، وايضا ابن الفقيه : ٢١٤ . انظر شوارز ، فارس ، ج ٤ ، ٤٦٧ آخرها — ٣٦٨ ٤

(٦٢١) حول هذا المركب البركاني ، المعروف معرفة سيئة في الغالب ( انظر الى تحديد موقع اتنا في احدى الجزر التي تبدو متميزة عن صقلية ، ووجود بركان في جزيرة و مقابل تاورمين » ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٣٦٧ ، شوارز ، فارس ،

ج؛ ، ۲۹٤ ، ابن خرداذبة : ۹۰ ، ۱۵۰ آخرها ، المسعودي (م) ، فقرة ۲۷۲ ، ۴۶ ، ۲۹۲ ، ۱۸۳ ، ۲۹۲ ، ۱۸۴ ، ۲۹۲ ، ۱۸۴ ، ۲۳۲ ، ۲۴۱ ، ۲۳۲ ، ۲۴۱ ، ۲۳۲

(٦٢٢) انظر الصفات المشار اليها في الحاشية ٦١٨ ، والحاشيتين ٦١٩ ، ٦٢٠ . أخذ الوصف الوارد هنا ، من جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ، ٢٦٠ ، ما تقدم ، س ٧٧ ، المسعودي (م) ، فقرة ٧٧٧ ، ٤٦٤ ، ١٩٢ – ٩١٣ ، المسعودي (ت) : ٩٠ – ٩٢٠ عجائب الهند : ٢٤١ ، وصيف شاه : عجائب الهند : ٢٤١ ، وصيف شاه :

(۲۲۳) المقدسي : ۲۳۲

(۲۲۶) المقدسي : ۲۱۱ . انظر أيضاً مسعر (ب) : ۳۹ ، ابن حوقل : ۲۹۷ ، ۵۰۰- ۲۰۰ (شبكة ۲۰۰ (کهوف بتم ، مع ابخرة غاز النشادر ، ذكر من قبل ) ، المقدسي : ۱۵۳ (شبكة جوفية مبيئة بافهدام القبة : انظر الترجمة ، ص ۱۵۷ – ۱۵۸ ) ، ۱۷۱ ، ۵۷۱ (کهف له مدخلان ) ، ۱۸۵ ، ۳۳۳ (وح. ز) ، ٤٤٤ – ۶٤٥ .

( ٦٢٥) انظر الحاشية ٦١٨ ، والمسعودي ( م ) ، فقرة ٨٧ ، المقدسي : ١٠٢ ، ١٣٦ ( ١٠٢ ) انظر المرجع ذاته ، ١٤٤ ، ١٤٦ ) ، ١٧١ ( حول كهفالقدس ، انظر ج . ووكر ، م ٢ ، ج ٢ ، ١١٥٢ و ١١٥٤ وما يليها ، ١٨٥

(١٢٢٦) لا ريب أن لدينا هنا اختلاط عدة مواضيع ، مواضيع الكهف ( أو الكهفين ) و مواضيع الصخور المنحوتة في المنطقة ، في بهستون ( بيستون ) و طاق – أي بستان : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٢٦٣ ، أ . هرزفيلد ور . ن – فراى ، في م ا (٢) ، ج ١ ، ١٢٨٦ ، شوارز ، فارس ، ج ٤ ، ٧٨٤ وما يليها ، م ج ع ، ج ٤ ، ٥٠٠ ( لفظ جرن ) ، بالنسبة الى النصوص ، انظر ابن حوقل : ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٣٧٢ ، مالقدسي : ٤٤٤ – ٥٤٥ ، حدود العالم : ١٢٨ . يبدر أن الكهف المقصود هنا ، يتفق المقدسي : ٤٤٤ – ٥٤٥ ، حدود العالم : ١٢٨ . يبدر أن الكهف المقصود هنا ، يتفق جيدا مع وصف ج . سوتيرو دي شاف ، « استكشاف كهفي في إيران »، سبيلونكا ، جيدا مع وصف ج ، ص ١٩٠٩ – ١١٠ حول المعتقدات الخاصة بالكهوف ، انظر ايلياد، الحدادون والسيميائيون ، مشار اليه ، ١٥ ، ٣٣ – ٣٤ ، وأماكن متغرقة .

(٦٢٧) انظر المقدسي ، ذكر من قبل ، في الكلام عن كهوف مصر (٦٢٧) انظر كهف سابور وما تقدم ، ص ١٠٨ ( استشهاد المقدسي ) .

- (٦٢٩) الاصطخري : ٩١ ، ابن حوقل : ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، المقدسي : ٣٩٨ ، ١٤٤ ، ٥٢٩ ، ١٤٤ ، ٥٤٤
  - (٦٣٠) المقدسي : ١٦٠ ، ذكر من قبل ، ص ٢٥
    - (٦٣١) ابن حوقل : ١٧٤
- (٦٣٢) ابن حوقل : ٢٢٢ ، ١٥ ، ج٢ ، ٩١٠ ( مغفل الأسم ) ، بلانشار ، في جغرافية عالمية ، ج٨ ، مشار اليه ، ٢٢١
- (٦٣٣) المقدسي : ٢٠ ، ١٣٦ ، ١٤٤ ، ١٤٦ . ر . هارتمان ، م١ ، ج١ ، ٩٩٥ . يعثر على اقتران الأخضر والظلمات في ماء آخر غامض : الاقيانوس .

\* \* \*

## حواشي الفصل الثاني

(١٣٤) انظر ايلياد ، الحدادون والسيميائيون ، مشار اليه ، ١٣٠ و ١٣٩ . الأسطر المدكورة من كيرشويغر ، مؤلف كتاب Aurea Catena Homari ) (١٧٢٣) على قيما يظن . علاقة الماء بالحجر الفلسفي ملحوظة بجلاء في ابن الفقيه ، ٢٠٥

( ٦٣٥) الاحالات الى النصوص المذكورة هي الآتية : ٢٥ : ٥٥ / ٣٥ – ٢٥ / ٤٥ ، ٢١ : ٢١ / ٣٠ ، ٢٧ ) ، ٢١ : ٢١ / ٢١ ( انظر الفصل الأول ، ص ٢٦ آخرها – ٢٧ ) ، ١٤ : ٣٧ / ٣٧ ( جزئيا ) ، ١٦ : ١٥ تستهدي ترجمتي بترجمتي ر . بلا شيروم . حميد الله

(۲۳٦) مع اهمال التأويلات العائدة الى الأخرويات ، انطلاقا من مقطع اخر من القرآن : ٢٣ : ١٠٠ / ١٠٠١ انظر ب . كارادي فو ، ١٠ (٢) ، ج١ ، ٣١٠ – ١١٠٠ . بالنسبة الى التفسيرات المشار اليها هنا ، انظر المقال ذاته وبلا شير ، القرآن ، ٢ / الحاشية ص ٣٠٠ – ٣١١.

(٦٣٨) ر . بلا شير : « شروب » ، م . حميد الله : « مبرد » .

(٣٩٩) العلاقة مباشرة بين المطر والنبات في مجمل الـ ٣٣ حالة تقريبا التي ذكرها بلاشير ( القرآن ، الفهرس ، لفظ مطر ) . تندس مياء العين أو النهر بين اللفظين في ثلاث حالا ت فقط : ١٣ ( بلاشير رقم ٩٢ ) : ١٨ / ١٧ ، ٣٣ ( ٦٣ ) : ٢٢ / ٢١ ) ٢٢ / ٢٢

( • ٤ ٢ ) مبينة بايجاز كما قلنا في ثلاثة مقاطع من القرآن : افظر الحاشية السابقة

(٦٤١) اليعقوبي : ٣٢٥ ، بالتأكيد النبع الكبير في رأس العين ، الذي يروي بعلبك وضو احيها . (٩٤٢) ابن خرداذبة : ١٧٢ . الموقع مرتبط بوفاة الخليفة المأمون . يرتبط بشبكة ما ودان ، أي كيدنوس القدامي .

(٦٤٣) ابن الفقيه : ١٤ ( انظر المرجع ذاته ، ١١٦ ) . لنا عودة الى الاردن والنيل . أما ذكر الأماكن الاخرى ، فلعله يتفسر على ضوء الصفة المقدسة ، التي تحظر اعادة استعمال المياه التي مستها ( الحجرات ، جمع حجرة ، تحيل فيما يبدو الى « الغرف » التي دفن فيها النبي وزوجه عائشة وخليفتاه أبو بكر وعمر ، واجداده ، أو أحد مشاهير الرجال : انظر ١٥ ( ٢ ) ، ج٣ ، ١٤ ه ، الهروي، كتاب الزيارات ، طبعة ذكرت، ص ٢٠١ ، و ٢٠٠ – ٢٠٧ ) .

(٩٤٤) حدود العالم : ٧٠، يكرر النص بـ « انهار طبيعية » الفرق المبين من قبل ( المرجع ذاته ٢٩) بين مجاري ماء طبيعية وصنعية ( اقنية )

(ه ١٤٤) الاخوان ، ر ١ ، ١٢٤ – ١٦٥

(٢٤٦) باستثناء تحفظ مصثفاته الاخرى ، الضائعة ، التي يحيل اليها ، في المقطع المشار اليه هنا ( المروج ، فقرة ٢١٤ ) ، بالنسبة الى آراء اخرى خاصة باصل المجاري المائية . يبدو ان كتاب النبيه لا يأخذ بفرضية اخوان الصفا ( ص ٥٠ – ٢١ )

(٦٤٧) ما تقدم ، الفصل ١ ، ص ١٠٨

(۲٤٨) ابن الفقيه : ۲۶ ، ۷۸ . يعود الرمل الى الظهور عوضًا عن حبال القمر ( انظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ۱۳۲ – ۱۳۸ ) ، بشكل جبل ( أو جبال ) الرمل عند الاسواني ، ۲۰۹ . ۱۸۹ ه. كرامرز « النيل » في م۱ ، ج۳ ، ۱۸۱

(٢٤٩) الاسواني : ٢٦٠ بديهي ان « ثم » يجب ان تفهم صعدا على النهر . المريفع قرب سوبه ، مصر بلد علوة النوبي ، الذي يعرفه الأسواني جيدا . بالا حرى ، لا فجد صببا عرضا للنيل يبلغ مسيرة شهر . احيل جملة ، بالنسبة الى بلدان منابع النيل والنيل الأعلى ، التي لا تدخل في مملكة الاسلام ، الى جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٣٥ آخرها ١٣٥ وما يليها .

(٦٥٠) أيلياد ، الحدادون والسيميائيون ، مشار اليه ، ٣٣

(۲۵۱) المرجع ذاته ، ص ۱۲

(۲۵۲) ابن الفقيه : ۱۱۷

- (١٥٣) انظر المقدسي ، ترجمة ، ص ٢٥ ، حاشية ١١٤
- (١٥٤) المسعودي (م) ، فقرة ٢٨٨ ٢٨٩ ، المقدسي : ٢١ ٢٢ ، وصيف شاه ٣٤٤ وما يليها
  - (ه ه ٦) ابن خرداذبه : ١٦١ ، ابن الفقيه : ٧٣ تلميح في القرآن : ٤٣ : ٠٠ (ه ه ٦) ابن خرداذبه : ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ المقدسي ، ج٢ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ المقدسي ، ج٢ ، ٢٠ ، ٢٠
- (۲۵۷) سفر التكوين ، ۲ ، ۱۰ ۱۱ . قوى ، القاموس ، لفظ «نهر » ، ح۲ ، ۲ ، ۲۹۹ ، المسعودي (ت) ، ۹۷ ، حاشية ۲ لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ۲۳۶ ، حاشية ۱ لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ۲۳۶ ، حاشية ۱
- ( ٢٥٨) القرآن ، ٧٧ : ٢٧ ، ابن الفقيه : ٥٥ . حول التقليد الاسلامي ، انظر ١٠٠ . ونسنك ، كتاب التقاليد الاسلامية الاولى ، لا يدن ، ١٩٦٠ ، ص ١٨٦٠ . حالة اخرى ، يتحول فيها الموضوع الى موضوع اسلامي : القبة فوق الصخرة صارت مسجد ابراهيم ، ويخرج من تحت الصخرة ماء كثير . في مجال آخر ، هنا بهلوي ، روحنت فيه جغرافية الانهار ، انظر ج دي مبناسي « تفسير روحي لا سطورة جغرافية مزدية » ، المجلة الاسيوية ، ٢٥٩ ، ١٩٧١ ، ص ٢١ ٢٤
- ( ١٥٩) حول هذه المواضيع انظر ابن الفقيه : ؛ ٢ ، ، ٩٥ ، ١٧٤ ١٧٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ و ٢٨٠ ) المسعودي ( م ) ، فقرة ٢٨٨ ٢٨٩ ، ٢٥٥ ) المسعودي ( م ) ، فقرة ٢٨٨ ٢٨٩ ، ٢٥٥ ) المسعودي ( ت ) ، ٣٥ ( لبن وعسل لمنطقة الاسكندريه ) ، المقدسي ، ٢٠ ، ٢٥ ) المقدسي ، ٢٠ ، ٢٥ ) المقدسي ، ٢٠ ( يصحح الرس ويجمل الشائن ( نهر الشائن ، اسم آخر لسيحون ) : انظر الترجمة ، ص ٢٥ ، ح ١١٤ ) ، ١١٥ ( الفرات باسم « نهر » ) ، ١٣٦ ١٣٧ ، ١٤٥ ، ١٩٣ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ آخرها ، ٢٩٨ ( نهر منطقة مرو ، مبارك بسبب ذكرى ذي القرنين ، المشهور بأنه باني المدينة : انظر ابن الفقيه : ٣١٦ ) ، ٤٧٤ ( مهران ، لم يسم ، وصف بالنبيل ) ، وصيف شاه : ابن الفقيه : ٣١٦ ) ، ٤٧٤ ( مهران ، لم يسم ، وصف بالنبيل ) ، وصيف شاه : المناز التي توقيف النيل ، صعدا من بلد علوة ، الاسواني : ٣٥ ، بالنسبة اللانهار التي توقيف النيل ، صعدا من بلد علوة ، الاسواني : ٣٥ ، بالنسبة اللانهار التي تسقي مدينة الشيز ، في الجبال ، وكل منها يدير رحى ، مسعر ( ب ) : ٨ . بالنسبة الى التقليد الاسلامي ، انظر ابن حنبل ، المسند ، القاهرة ، ١٣١١ / ١٨٩٢ ، ٢٠ ،

(٦٦٠) المقدسي : ٣٣ ( ترجمة ، ص ٦٥ حاشية ١١٥ – ١١٦ ) ، الاحالات الي القرآن كما يلي : ۱۳ : ۱۸ / ۲۷،۱۷ : ۲۰ ، ۳۸ / ۳۸ ، ۵۰ : ۲۲ ، ۱۰ : ۲۷ ، Yo : VY > Fo : 13 / Y3 .

(٦٦١) الحالة معقدة جدا لا سيما وان نهر الكر ، الذي يعنى اسمه « آبار » ، مثله مثل الرس ، من انهار فارس ، كالرس بالذات ( انظر ابن حوقل : ۲۲۳ ، ۲۷۵ – ۲۷۳ ، المقدسي : ٤٤٦ ) . مع ذلك يبدو ان هذين النهرين مقصودان ، لا همية مجاري المياه في منطقة أرمينية اذربيجان القبق . العقبة الاخرى : يذكر المقدسي ان التقليد يعتبر الكر من انهار الجحيم ، خلا فا للرس ، الذي يعد من انهار الجنة . صححت من قبل ( حاشية ٩٥٩ ) رس وجعلته شاش ، لأعود الى سيحون . ربما اخطأت ، لكن اذا حوفظ على التصنيف كما ورد عند المقدسي ، لا نفهم ماذا يعمل في اطار الجنة ، نهر يذكر بداهة بتدوينات ذم . انظر مايلي ، ص ٢١٥ .

(٦٦٢) مشكوك فيه اصلا : افظر تردد الناشر ، اللفظ ، م ج ع ، ج ؛ ، ١٤٠ . والمقدسي ٢٣ ح ز

(٦٦٣) لا يمكن ان نستبعد كليا معنى سم ( ثقب الا برة ) في صورة الجمل الذي يمر في هذا الثقب قبل ان يدخل الكفار السماء ( القرآن ، ٧ : ٣٨ / ٤٠ ) باقوت ، معجم البلدان ، ج٣ ، ٢٤٥ ، يتحدث عن وادي سمى ، في الحجاز .

(۲۲٤) صورة اخرى : سبخة ( أرض مالحة ) .

(٦٦٥) انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ١٢٤ ، حاشبة ١ ، و ر . هارتمان ، « الفرات » ، في م ١ (٢) ، ج ٢ ، ٩٦٨ (١) .

(٦٦٦) ذكر ابن قتيبة التقليد وذكر ان النهرين الكافرين هما دجلة ونهر بلخ ، وسبب هذا الكفر الري الشحيح الذي يتناقض مع ري النيل والفرات ، السخى : انظر المقريزي ، الناشر وايت ، مذكرات المعهد الفرنسي للا ثار الشرقية في القاهرة ، مجلد ٣٠ ، ص ٢١٨ . أنظر أبن الفقيه : ١٧٤ ، المقدسي : ١٤٥ . حول برهوت ( أو برهوت أو بلهوت ) ، انظر الهمداني : ١٢٨ ، ٢٠١ ، ٢٠٣ ، والحاشية ٦١٨ ، الهروي ، كتاب الزيارات ترجمة مذكورة ، ص ٣٨ ، و ٢٢١ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج١ ، ٥٠٤ – ٢٠٠

(۲۲۷) المسعودي (م)، فقرة ۲۱۳

(٦٦٨) المقاطع المذكورة مأخوذة من المسعودي (م) ، فقرة ٧٨٥ ، ٢٢٩ – ٣٣٥ ،

انظر أيضاً المسعودي (ت) ، ، ، ، ابن رستة : ٤ ، آخرها - ، ، ، المقدسي : ١٨ ، ، ٢ (ح . يا) يتحدث في كلامه عن النيل ، عن ذراع يسب في بحر القلزم : بلا ريب التبس عليه مع القناة ، غير المستعمل آنذاك ، الذي كان يصل النيل بالبحر المذكور : النيل » م ، ، ٣ ، ، ١٩٨٠ ) .

(٢٦٩) « القديم » فعاد

(٦٧٠) تسمية عادية لشط العرب ، الا ان المسعودي يتكلم هنا عن مجر دجلة القديم ( حاشية المترجم ش . بيلا ) : انظر ح ١١٦١

( ٦٧١) أي الجزء المنخفض الذي يمكن ان يغمره الفيضان ( حاشية المترجم )

(٦٧٢) انظر بلانشار ، في جغرافية عالمية ، ح٨ ، مشار اليه ، ٢٢١ – ٢٢٥ ، لوسترانج ، العُلافة الشرقية ، ه٢ – آخرها – ٢٩ ، م ستريك و ج ـ لا سنير ، « كارون » ، م١(٢) ، ج ؛ ، ٧٠٢

(٦٧٣) لخصه ب. سبولر ، « اموداريا » ، م۱(۲) ، ج۱ ، ٤٦٨ - ٤٧٠٠ ( مع المراجع ) ، انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، هه ٤ وما يليها ، بارتولد ، التركستان، ٢٤٦ ، ١٥٠ وأماكن متفرقة ، كامينا دالميدا ، جغرافية عالمية ، جه ، مشار اليه ، ٣٠٣

( ٣٧٤) اليعقوبي : ٢٧٨ . تصحح ترجمة وايت ، ص ٨٣ ( « تقع خوارزم عند مصب جيمون » ) ، التي تحدث التباسا ، لتصبح : « على آخر ذهر بلخ » .

( ٩٧٥) ابن رستة : ٩١ – ٩٢ ( انظر بارتولد ، التركستان ١٤٦ ) ، حدود العالم : ٧١

(١٧٦) ابن خرداذبة : ١٧٣ ( وح . ز ) ، ناحية هامه : يجعل المصنف النهر يصب في بحيرة كردر ، الا انه اضاف هو أو الناسخ أو أحد المفسرين : في بحر جرجان : أي بحر الخزر . يحيل وصف المسعودي ( ت ) ، ٩٦ ، البحيرة ، احدى أوسع البحيرات في العالم ( انظر المروج ، فقرة ٢٢٣ ) الى بحر آرال ، الا ان بارتولد ( مشار اليه ) يرى بالا حرى في « هذه البحيرة المسماة الجرجانية « ساري قعيش ، على مجرى جيمون القديم باتجاه بحر الخزر ، على حوالي ٢٥٠ كم الى جنوب غرب شواطى، بحر آرال . في الواقع ، يقال انه « يخرج من هذه البحيرة انهار عظيمة تصب في البحر الخزري » . انظر أيضاً المرجع ذاته ، آخر ٩٧ ، ثم ٩٧ ( الفقرة الأولى )

و ه ٢٤٥ (يصحح في ترجمة كارادي فو، « بحيرة جرجان » التي تحيل الى بحر الخزر، الى « البحيرة المعروفة بالجرجانية » حسب النص العربي ) ، وكلها احالات تزيد الالتباس ، اذا إن هذه البحيرة أي ساري قميش ، تتلقى مع جيحون ، سيحون : نفكر ببحيرة آرال لا سيما وإن شواطئها شهدت المجابهات بين الغز والكيماك .

(۲۷۷) الا صطخري : ۱۹۹ آخرها – ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ابن حوقل : آخر ۵۱۱ ( بحيرة ارآل مسماة بحيرة جيحون ) ، ۷۷۷ ، ۸۰؛

(٦٧٨) المقدسي : ٢٢ ، ٢٨٥ ، افظر سبولر ، « اموداريا » ، في م١(٢) ، ج١ ، ٢٨٤ (٢) ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٥٥٤

(۹۷۹) انظر سبولر ، مشار اليه

(٦٨٠) مع اغفال ساري قميش ( الحاشية ٧٧٦ ) . انظر لو سترانج ، الحُلافة الشرقية، ٨٠٤ ، ح١

( ۲۸۱ ) ابن خرداذبه : ۱۷۸ ، ابن الفقیه : ۲۷ ، ابن رسته : ۹۱ – ۹۱

(٦٨٢) المسعودي ذكر من قبل ، ص ١١٦ ، ابن الفقيه : ٢٢٠ ، ٢٢٥ ، ابن رستة : ٤٩

(٦٨٣) انظر جنرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٨ ، والمسعودي ( ت ) ، ٢٩ آخرها

(٦٨٤) ابن الفقيه : ٦٣ ، ٦٦ – ٦٧ ، المسعودي ( ت : ٢٤٢ ، ابن حوقل : ١٥٣

(٦٨٥) المسعودي (م) ، فقرة ٢٤٤ ، المسعودي (ت) : ٢٤٢

(۲۸٦) المسعودي ( ت ) : ۲٤٢

(٦٨٧) ابن سيرابيون: ٤٤ (١-ب) المسعودي (ت): ٢٤٢، ابن حوقل: ١٥٣، المقدسي: ٢٢، ٣٠ (حيز من ٢٢) . انظر ر مارتمان، في ١ (٢) ، ج١، ٢٢٧ ، واليعقوبي ، ترجمة ، ص ١٦٩، ح ٦ وسنعود فيما بعد ، في حديثنا عن الخريطة ، الى الشكوك المتعلقة بنظام ماء الارنط – الأردن – بردى (انظر أيضاً الحاشيةين ١٩٨ و ٢٠٠٠ و ص ١٩٦ – ١٩٨ .

( ۲۸۸) ابن خرداذبة : ۲۸ ، قدامة : ۲۰۰ ، ابن الفقيه : ۳۲۷ آخرها . الأسم غامض ( ماعدا مقطعه الأخير ، من الفارسية آب أي ماء ، نهر ) . انظر ترددات الناشر ( ابن خرداذبة ، مشار اليه ، ح ز ، ابن الفقيه ، مشار اليه ، ح يط ) .

- (٦٨٩) ابن الفقيه : ٦٤
- (۲۹۰) المسعودي (م) ، فقرة ۲۷۲
- (۹۹۱) ابن الفقيه : ۲۰۸ ( هندميذ ) ، مسعر ( ب ) : ۳۳
  - (٦٩٢) ابن الفقيه : ٢٦٠ ٢٦٠
    - (۲۹۳) المقدسي : ۲۹۷
- (٩٩٤) المسعودي (م) ، فقرة ٨٩ ، المسعودي (ت) ، ١٠٧ . انظر ما يلي بالنسبة الى بزوغه
- (٦٩٥) قدامة : م ٢٥ . حول شكوك نظام ١٠ المنطقة ، الحاشية ٢٨٧ والحاشية ٧٠٠ وص ٦٩٦ في الوقوع في هذه الأخطاء .
  - (۲۹۲) مسعر ( ب ) : ۲۸ ۲۹
  - (٦٩٧) ابن خرداذبة : ١٧٦ ، ابن الفقيه : ٢٦٦ ، المسعودي ( ت )، ١٠٨
- (٢٩٨) المقدسي ح؛ ، ٩٠ ، يضيف ان العمالقة سخروا من قصر قامة زائريهم ، لكنهم طرحوا السؤال بحكمة : كيف عاد الأقراك ليستطيع رواية هذه القصة
- (۳۹) الاحالات كما يلي : مسعر (ب) : ۱٦ ، الهمداني : ١٦٠ ، المسعودي (ت) ، ۹۷ ، ابن خرداذبة : ٢٠ آخرها ۱۷٦ ، ابن الفقيه : ٢٦٦ ، ابن رستة : ٥٥١ ، المسعودي (ت) : ١٠٧ ١٠٧ ، ابن حوقل : ٣٦٦ ( نسخة اخرى : يضيع زرين روذ في بحيرة في كرمان : طهفيروز ) ابن خرداذبة : ٩٩ آخرها ، المسعودي (ت) : ١٠٧ ١٠٨ ، المهلبي (ي) ، ج٥ ، ٥١٣ ٣١٦ (وياقوت ، معجم البلدان ج ؛ ، ١٦٧ ، بيديكر فلسطين وسورية ، مشار اليه ، ١٢ ، ١٢١ ، كارا دي فو يرى ان ابي فطرس نفس انتي باتريس،أو كفر سابا (انظر بسنيه،مفردات جغرافيه قديمه ، مشار اليه ، ١٤ ) المذكور انه بجوار النهر .
- (٧٠٠) لأنه من جهة لا ينضب ( انظر ص ١١٦ ) حتى قبيل الكارثة التي تسبق يوم القيامة ( انظر ابن الفقيه : ١١٦ ، المرجع ذاته ، ١٠٤ لنهر ابى فطرس ، ومن جهة الحرى ، لأن ماءه الصاب في البحيرة المينة لا يرفع مستواها ، مثلما مر معنا .

- يضاف هذا الى جميع الشكوك المشار اليها في الحاشية ٦٨٧ ، ٦٩٥ ، و ص ١٩٦ ~ ١٩٨ .
- (۷۰۱) انظر بلانشار ، جغرافیة عالمیة ، ج۸ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۷۷ ، ۱۸۸ ،
  - (۷۰۲) مسعر (پ) : ۸ ، ۱۱ ، ۱۶ ، ۳۷
- (۷۰۳) المسعودي (م) ، فقرة ۷۰۵ ، المقدسي : ۳۹۷ ( س ۹ -- ۱۰ ، ذكر ص
- (۲۰۶) مسعر (ب): ۸، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۱، ۲۶۰، ابن رسته: ۱۰۸، ۱۸، ۱۸، ۱۲ الاصطخري: ۳۹۰ الرازي: ۳۹۰، المقدسي: ۳۹۷ (س ۸: ذکر ص ۱۰۸)
  - (۷۰٦) ابن الفقيه : ١٩٩
- (٧٠٧) ابن خرداذبة : ١٧٢ ، ابن الفقيه : ٢٤٧ ، ابن حوقل : ٣٤٦ ، المقدسي : ٢٤٦ . التعبير من ابن الفقيه ( الشب و النشادر ) ومن ابن حوقل ( البورق ) .
- (۷۰۸) انظر مسعر (ب): ۱۱، ابن رستة رابن حوقل والمقدسي، ذكروا من قبل (۷۰۸) انظر ص ۹۹ و ۱۰۱ من الفصل الأول
  - (۷۱۰) ابن سیرابیون : ۶۰ (۱) ، ابن رسته : ۱۸۵ (هول) .
- (۷۱۱) ابن الفقیه : ۱۸۹ . الواقع ان الالتباس یشمل کل هذه الصور : انظر م ج ع ، ج ؛ ، ۲۳۰ و ۳۷۰ ( مع احالات اخری ) ، یبدو ان استعمال هذه الألفاظ یمتد من سواد العراق الی فارس الغربیة . انظر المقدسی : ۲۲؛ ، س ۷ و ۱۰
  - (۷۱۲) ابن حوقل : ۲۷۸ ۲۷۹
  - (٧١٣) فوارة ، حول المعنى الأخير ، انظر مثلا ابن الفقيه ، ٢٠٥ ( ه . ماسى ترجم ببساطة : فجروا )
    - (۷۱٤) اليعقوبي : ۳۲۵ ، ابن حوقل : ۱۷٤
    - (٧١٥) انظر لوسترانج ، المخلافة الشرقية ، ٣٠ ٧٤ ، اماكن متفرقة

- (۷۱۷) ابن الفقيه: ١٠٥ ١٠٥. أمثلة اخرى على النهر الذي يعطى أسبه الى احدى المدن أو المناطق: ابن حوقل: ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٥٢، المقدسي: ١١٥ ١١٥ (٧١٧) مثال ابن حوقل: ١٧٤ ( قتاة متفرعة عن بردى بأمر من يزيد بن معاوية ) ، ٢٤٣ ( انهار تأخذ مياهها من دجلة ) .
- - (٧١٩) المسعودي (م) ، فقرة ٢٠٤ ، ٧٧٧ ، ابن الفقيه : ٥٥ ، المقريزي ، طبعة مذكرة (مجموعة اعمال المعهد الفرنسي الآثار الشرقية في القاهرة) ، ٢١٨ ، حاشية ه (٧٢٠) حدود العالم : ٢٩ ٧٠ ، ذكر جزئيا ص ١١٦
  - (٧٢١) فيما بعد ، يقول المصنف ( ص ٧٩ ) ان الانهار الصالحة الملاحة هي الأنهار التي عددها في نظرته العامة ( حدود العالم : ٣٩ ٧٩ ) .
    - (٧٢٢) حدود العالم : ٧٠ ٧٩
  - (۷۲۳) مع مثال على التشعب واضح جداً ( ذكر من قبل ، فقرة ٤٦ : « يتفرع نهر آخر عن دجلة فوق بوله ويسمى نهر بوله » طبعاً المقصود بداهة قناة ( انظر ترجمة مينورسكى ، دكر من قبل ) ، وتضم الفئة الا خرى ما نسميه الروافد .
  - (۷۲٤) ذكر من قبل ، فقرة ۲۶ ، ۲۹ ، ، ؛ ، ۸۸ ( مثالات ) ، ۲۷ ، ۳۹ وه ؛ ( أقل وضوحا ) .
    - (۷۲۵) ذکر من قبل ، فقرة ۲۷
      - (٧٢٦) سيل ، حرفيا : الجريان
  - (۷۲۷) بالنسبة الى منابع النيل ، مثلا ( انظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ١٣٥ آخرها ١٣٨ ) ، أو ، بصورة أقل وضوحا ، بالنسبة الى شبكة ماء الأردن والأرنط وبردى : انظر الحواشي : ١٧٨ ، ١٩٥ ، ٧٠٠ ، وما يلي ١٩٦ ١٩٨ .
  - (٧٢٨) انظر ما تقدم ، فصل ١ ، ص ٥١ ، مفهوم واضح حتى في مناطق خالية من الأنهار الكبيرة الدائمة انظر بالنسبة الى اليمن ، الهمداني : ١٠٩
  - (٧٢٩) سنعود الى هذا الموضوع فيما بعد ، في الحديث عن الخريطة . بالنسبة الى النظرة

العامة ، يمكن الاستعانة بجغرافية صورة الأرض ، العامة (كتاب الحدود ، ص ٧٠ – ٧٠ ) . و المصغرة في بلدان دار الاسلام ( المقدسي : ٢٠ – ٢٤ ) .

(۷۳۰) حدود العالم : ۷۱ ، ۲۰۸

(۷۳۱) بالنسبة الى النيل والفرات وبردى ، وجيحون ، وسيحون، والدجيل (كارون، نهر الأهواز ) ، والمرغاب ( نهر مرو ) : الاصطخري : ۵۷ ، ۵۹ ، ۱۲۳ ، ابن حوقل : ۱۲۵ ، ۲۳۸ ، ۵۷۵ ، ۱۱۵ آخرها، المقدسي : ۱۸۹ ، ۱۸۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، حدود العالم : ۷۷

(٧٣٢) انظر جدول كتاب حدود العالم : ٧٠ – ٧٩ ، وأماكن متفرقة

(٧٣٣) حول نعبة ومشتقات الجدر ذاته ، انظر الفصل الأول ، ص ٣٢ – ٣٤ . انظر أيضاً مثلا ابن حوقل : ٣٣٦ آخرها – ، ٢٤٣ ، المقدسي : ٢٠ (ح يا ) .

(٧٣٤) انظر حول هذا المعنى لشعبة وجذر ، ابن حوقل : آخر ٧٩ ( من أجل نهر ساحلي في المغرب الأقصى ) ، المقدسي : ٢٠ ( بالنسبة الى الخابور بالنسبة الى الفرات ) ، ١١٧ ( بالنسبة الى دجلة : تلاقي الأقنية والأنهار القادمة من خوزستان ، انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٢٨ ، ٢٤ - ٣٠ وأماكن متفرقة ) ، ٢٩٠ ( ربما كانت اقنية) متفرعة من جيحون وعائدة اليه ) ، آخر ٤٨٢ ( انهار تشكل جيحون في مجراه الأعلى انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٧٤

(٧٣٥) انظر ما تقدم ص ١٢٨ ( و ح ٧١٦ ) . يلاحظ ان المثالين المذكورين ، ونكتفي بهما ، يعبران عن الحركة المزدوجة : من المدينة الى مجرى الماء ، ومن مجرى الماء الى المنطقة ، وان المدينة هي صاحبة المبادهة .

(٧٣٦) ليست بلخ على النهر بالذات ، بل على مسافة من ضفته اليسرى

(٧٣٧) انظر م ج ع ، ج ٤ ، الفهرس ، اللفظ

(٧٣٨) مثال : ابن رستة : ٩٠ ، ابن الفقيه : ٦٣ ، ٦٤ ، ٩٥ ، اليعقوبي : ٣٥٨ ، المسعودي (ت) : ٢٤٢ ، لعل التدقيق ناشىء عن الرغبة بتمييز النهر عن بعض المجاري الماثية الأخرى المنسوبة اليه في افريقية الغربية خاصة ( انظر كرامرز ، « النيل » ، في ١١ ، ٣٦ ، ١٨٩ ، والحالة ١٤٠ ، ٣٦ ، ١٣٠ ، ١٤٠ ، والحالة الأقل احتمالا ان المقصود قرية عراقية ( المسعودي (ت) : ٧٨ ، المقدسي : ٢٧ ،

- ٥٣ ، ١١٤ ، ١٢١ ) تختلف عن قناة تحمل الأسم ذاته : انظر لوسترائج ، الخلافة الشرقية ، ٧٧ ــ ٧٣
- (٧٣٩) نحيل دفعة و احدة هنا الى فهارس م ج ع ، ج ۽ ، اللفظ ، و نكتفي أحياناً ببعض التدقيقات الا ضافية .
  - (٧٤٠) أنظر ابن حوقل : ٣٦١ ، ٣٦٥ ، المقدسي : ٣٩٦
- (٧٤١) بالنسبة للفظين الاخيرين ، انظر ابن رستة : ٨٩ ، المسعودي ( ت ) : ٨١ ( لعل تسمية مهران السند، المركبة ، تقابل تسمية نيل مصر ، نظرا للمقارنة التقليدية الجارية بين النهرين ) .
- (٧٤٢) حول هذا الالتباس ، انظر ابن الفقيه ، الذي يميز احيانا ( ٣٣ ٢٤ ، ١١٦) ويخلط أحيانا اخرى ( ٩٥ ) . حول تسمية نهر كالف ، حسب مدينة من الضفة اليمنى، انظر المسعودي ( ت ) : ٩٥ ، الذي يقول بدقة فيما بعد ان المقصود جيحون ، نهر بلخ ، والترمذ ، وخوارزم : من بين شتى التسميات الأخرى ، اذا لزم الأمر .
- (٧٤٣) بالنسبة الى الا سمين الأخيرين ، انظر المسعودي (ت) : ٨٨ ، ٢١١ ، ٢٤٢ ، اليعقوبي ٣٢٤ ابن رستة : ٩١ . بشأن الأرفط ، انظر أيضاً مايلي ، ص ١٧٤
- (٧٤٤) بالنسبة الى اسم دجيل ( الا هواز ) ، انظر ابن خرداذبة : ١٧٦ ، اليعقوبي : ٢٧٢ ، ابن رستة : ٩٠ ، ٩١
- (٧٤٠) انظر ، اضافة الى م ج ع ، ج ٤ ، فهر س ، اللفظ ، حدود العالم : ٧٣ ، المسعودي ( م ) : فقرة ١٠٥ ، المسعودي ( ت ) ؟ ٨٣ آخرها .
- (٧٤٦) انظر ابن رسته : ٩١ ، المسعودي ( ت ) : ٩٥ . أخذ الأسم الأخير من اسم أحد الأقوام ( انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢٢٤ )، اما الأسمان الأولان ، فهما في الواقع اسما أحد النهرين اللذين يؤلفان نهر جيحون الأعلى : نظرة شاملة عند ابن حوقل : ٥٥٤ ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٣٥٤
- (۷٤۷) ابن رستة : ۲۲ ، ابن حوقل : ۲۰۲ ، ۳۹۵ ، حدود العالم : ۷۶ ۷۰ ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ۴۵۰ ، ۲۳۷ . ويثبت اسم أخير ، هو بهمنشير ، مسعودي (ت) : ۷۸ ، الالتباس صببا ، بين حوضى دجيل و دجلة ، عبر ، اسمي دجلة العوراء والأعمى : انظر ستريك ولا سنر ، «كارون »، ۱۸ (۲)، ج ؛ ، ۷۰۲

- (٧٤٨) ابن حوقل : ٨٦١
- (٧٤٩) الجاحظ(١) : ١٩٨ ، قدامة : ٣٣٣ ، المسعودي ( ت ) : ٧٨ ، و س . د . لونغريغ ، م١(٢) ، ج١ ، ٤١٧
  - (٥٠٠) حدود العالم : ٢٧
  - (١٥٧) انظر الأمثلة عند لوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٧٥ ، ٥٩ ، ٠٠ ، ٧٣
- (٧٥٢) الا صطخري : آخر ١٥٥ ، ابن حوقل : ٤٤٨ ، حدود العالم : ٧٣ ، ٢١١
- (٧٥٣) انظر م ج ع ، ج ؛ ، الفهرس ، اللفظ ، بشأن نهر الرس ، نهر ارمينية الذي يصب في الكر ، انظر أيضاً نهر الكر في فارس أيضاً ، عند ابن حوقل ، ٢٧٥ ( ترجمة، ص ٢٧١ ، حاشية ١٩٧ ) .
  - (٤٥٤) لوسترانج ، الخلانة الشرقية : ١٥ واماكن متفرقة
    - (٥٥٧) المرجع ذاته ، ص ٧٤٠
      - (۲۵۲) المقدسي : ۲۰۸
- (٧٥٧) ابن خرداذبة : ١٧٥ ، اليعقوبي : ٢٦٩ ، ابن رستة : ٩٠ ، م ج ع ، ج؛، اللَّفظ ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٣٠ – ٢١ وأماكن متفرقة
- (٨٥٨) المقدسي : ٧٤٤ ، ٧٩٤ ٨٨١ ، المسعودي ( ت ) : ٨٣ ، يقارن بالحدود: ٧٢
- (٩٥٩) اليعقوبي : ٣٢٤ . لا تقع حمص على النهر تماما ، الا ان النص لا يفسح المجال للشك
- (۷۲۰) انظر بلانشار ، جغرافیة عالمیة ، ج۸ ، مشار الیه ، ۱۳۰ ۱۳۱ ، ب . شوارز و ۱ . میکیل ، « کرخة » فی م۱ (۲) ، ج٤ ، ۲۸۰
- (٧٦١) اسم القبيلة أحياناً على احدى الأقنية : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٤١ (٧٦٢) الا صطخري : ٧٥ ( يمكن ان يحيل اسم القناة الى المنطقة التي يرويها ) ، ابن حوقل : ٢٣٦
- (۲۹۳) مسعر (ب): ٥٤ ٤٦ (يكرره ياقوت في معجم البلدان ، ج؛ ، ٢٠٤) ، انظر س ١٠ . بوسورث ، « ايدحج » ، م ١ (٢) ، ج٣ ، ١٠٤١ ، شوارز ،

- فارس ، ح ؛ ، ۳۳۸ . يبدو ان تعبير « بحر عجاج » مفضل عند المصنف : انظر ما تقدم ، ص ١٢٤
  - (۲۲٤) ما تقدم ، ص ۱۲۸ آخرها ۱۲۹
- (٧٦٥) المسعودي (م) ، فقرة : ٢١٣ ، ٢٣٦ . اشارة الى شح النيل ، المرجع ذاته ، فقرة ٧٧٨
  - (٧٦٦) يعثر على هذه الاحالات ، فيما يلي ، حاشية ٨٢٨ وحاشية ٨٢٩
    - (۷٦٧) المقدسي : ۲۲۹ ۳۳۲
  - (٧٦٨) ولا في مطلع المجلد ، اللوحة العامة لمجاري ماه دار الاسلام ( ص ١٩ ٢٤ ) .
    - (٧٦٩) المقدسي : ٧
    - (۷۷۰) المقدسي : ٣٦٢ ( الزاد والماء ) ، ابن حوقل : ٥٥١
      - (٧٧١) التدخل عبر ناحية طقسية : المقدسي : ٣٨٧
- (٧٧٢) ابن الفقيه : ٣٢٣ . يلي بعد بضعة أسطر ، الموضوع العكسي المنتظر : الماء عامل موت لنقصه أو فرط وجوده .
- (٧٧٣) في آمد ، في الجزيرة : المقدسي : ١٤٠ . قارن باتجاء آخر رئيس ، اشبر اليه في الحاشية ٤٩٤
  - (۷۷٤) المقدسي : ١٦٤ ، ٢٦٤ وأماكن متفوقة .
- (٧٧٥) المقدسي : ٤٠٢ ، ٤٠٨ ، ٤٤٤ ، ٢٦٤ ( فارق الرحى تحركها الابل ) وأماكن متفرقة ، مسعر (ب) : ٢٦ ، يتحدث عن نهر قادر على تسيير ماثة طاحون
- (۷۷٦) المقدسي : ۱۲۶ ، ۱۹۸ ، انظر أيضاً الى الملاحة ، المرجع ذاته : ١٣٥ ، ١٣٥ آخر ١٩٥ ، ١٢٤ ، ١٩٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٩٠ ول معنى « رفق » (حياة سهلة ، موارد طبيعية ، ثروات ) انظر مثالا عند المقدسي : ١١٩ ، س ٨
  - (٧٧٧) ابن حوقل : ١٣٧ ، ١٤٥ ، المقدسي : آخر ٢٠٦ ، ١٤
- (٧٧٨) بالنسبة للحالة الأخيرة ، انظر المقدسي ١٢٩ ( حيث اشكل لفظ حجر بالسكون.

حول جذر بلد ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ۱۹۲ – ۱۹۳ ، حول الصيغة الثانية (أو الخامسة ) لجذر شمر ، المرجع ذاته ، ۲۷۷ ) . حول استعذاب الماء من النهر والقناة ، انظر المقدسي : ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۱ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۱۹۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸

(۷۷۹) المقدسي : ٤٤٧ (ح ب) ، ابن الفقيه : ١٨٩

(٧٨٠) الجاحظ(١) : ١٩٨

(١٧٨١) ابن الفقية : ١٨٩ ، المقدسي : ٢٩

(٧٨٣) صفحة مثالية : المقدسي ، ١٦٨ ، حول القناة المعلقة ، انظر المقدسي ، ١٦٤ ، حول المثالج الطبيعية أو الصنعية ، انظر الاصطخري : ١٦٧ ، ١٩٨ ، بالنسبة الى الشذروان ، انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٦٨ – ٢٦٨

(۱۸۶) ينفرد المقدسي باعطاء أوسع لا تحة اسماء ( نظرا للا لفاظ الواسعة الاستعمال ) اكل هذه التقنية المائية : دولاب ( جمعه دواليب ) ، حنانة ، زرنوق ، قادوس ، فوارة ، سانية ( جمعة سواني ) ، خيزور ( جمعة خيازير ) انطونية ، مزملة ، ناعورة ( جمعها نواعير ) ، شباك : انظر المقدسي : ۳۱، ۹۳، (ح يه ) ، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ( ترجمة ص ١٨٤ ) ، حاشية ۲۱۱ ) ، ۲۰۸ ، ۲۳۱ ، ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ ، ول و م ج ع ، ج ؛ : ۲۸۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰ . حول المسناة ، ( حاجز لرفع مستوى الماء للري ) ، انظر الجاحظ(۱) : ۱۹۷ . يعثر أيضاً عند ابن سيرابيون ، ۳۳ ( ب ) و ۳۶ ( ب ) على دوالي ( مفردها دالية ) وشواديف ( مفردها شادوف ) . حول ساقية بمعنى سانية ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ۲۲۲ . حول هذه التقنيات ، انظر ل . منسى و ب . لا فيريير ، الساقية ، القاهرة ، ۲۲۲ . حول هذه التقنيات ، انظر ل . منسى و ب . لا فيريير ، الساقية ، القاهرة ، ۲۲۲ .

(٧٨٠) مثال المقدسي : ٢٣٤ ، ٣٥٢ ، ٢٧١

(٧٨٦) الا صطخري : ٦٤ ، ابن حوقل : ١٥٥ ، المقدسي : ١٧٤

(۷۸۷) ابن الفقيه : ۲۹۹ ، ۲۹۰

(۸۸٪) المسعودي (م): فقرة ٣٠٨ – ٣٠٩. حول قسطس ، انظر المرجع ذاته ، ترجمة ، ص ١١٪ ، حاشية ٤، جغرافية دار الاسلام ، ج٢، ص ١٧٪ ، حاشية ٢، ول . بولنز ، الاسليب الزراعية في القرون الوسطى حسب مصنفات الزراعة الأندلسية : التقاليد والتقنيات ، جنيف ، ١٩٧٤ ، ص ٣٧ ، م . حميد الله ، معجم النبات لابي حنيفة الدينوري ، القاهرة ، ١٩٧٣ ، ص ١٥

(٧٨٩) ملتزق : المترجم يفهم : « ملتصق بالجانب » ، وهذه الحالة تنطبق على جميع القطرات . يفضل فيما يبدو اعطاء الصيغة الثامنة معناها المعنى المعكوس المتوسط : لزج ، سميك ، ثخين .

(٨٩٠) حول هذه المواضيح ، انظر ابن الفقيه :١٨٩ ، وابن حوقل: ١٤٦ ، المقدسي ١٢٥ (ح. كو ) ، ١٩٨ ، ٢٠٧ . حول العملة الفضية المسماة مزبقة ( دانق )، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٢٥٧

(۷۹۱) ابن رستة : ١٥٥ ، خوارزمي (م) / ٢٩ وما يليها ، ابن حوقل : ٣٦٦ ، ٣٣٤ ، ٣٣٩ ، ٧٩١ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ . ١١٤ . انظر أيضاً البخاري ، الجامع الصحيح ، ترجمة أو . هوداس و و . مارسيه ، الأحاديث الاسلامية باريس ، ١٩٠٣ – ١٩١١ . الله بعض التدقيق حول شتى النقاط في النص المترجم : حول والي المعونة أو أمير الحماية ، انظر دوزي ، ملحق ٢ ، ١٩٢ ، كاهين ، ١٥ (٢) ، ٣٣ ، ٣٠٤ – ٧٠٤ . حول شق ، بمعنى اسم جمع (عرض ، تدريج ) ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٢٠٥ . الشعيرة و حدة وزن (انظر ١ . زمباور ، « حبة » ١٩ (٢) ، ج٣ ، ١١١) أو قياس كما هي الحال هنا (انظر جغرافية دار الاسلام ، ج ٢ ، ١٧ – ١٨ وشكل ٢ ) . يرى المقدسي ، ١٥ – ٢٦ ، انها تساوي أقل من ؛ مم بفليل . ترجمت شولئبحزم اغصان (حول بعض شكوك النص ، انظر ابهامات النص ، انظر المهامات النص ، انظر المهامات النص ، انظر المهامات العودة الى ما قيل من قبل على العموم عن رواتب هؤلاء الأشخاص .

(۷۹۲) ابن الفقيه : ۲۲۱ آخرها - ۲۲۲

(۷۹۳) المسعودي (م) : فقرة ۸۹۱ – ۸۹۷

(٧٩٤) ليس الماء البارد نقيض الماء الحار طبيعيا ، بل عكس الماء العذب المسخن , ويتر امي الوسط أيضاً عبر الماء الطيني ، الموصوفة على وجه الدقة بأنه الأبيض البراق الذي يخرج من حبال العلين من مشرق الشمس قحو مغربها ، القابل بسرعة ما يرد اليه من الحر والبرد » . وبذا نرى انه يجب فهم الوسط بمعناه العام : أرض الجبال ، لكن الجو أيضاً .

(٧٩٥) انظر الاحالات في الحاشية ٦٣٦ ، ابن حوقل : ٤٨١ ، يشير ان بحيرة آرال تبقى مالحة رغم صغرها ورغم قوة نهري حيحون وسيحون : ومن هنا جاءت فرضية اتصالحا ببحر الخزر .

(۷۹۲) المقدسي : ٥٤٤

(٧٩٧) ج٢ ، ٢٤ ، انظر ما تقدم الغصل الأول ، ص ١٠٨ وما يلي ص ١٦٠ آخرها–

(٧٩٨) الا صطخري : ٤١ ، ابن حوقل : ٢٥١ المقدسي : ٢٠٨ ، اسحاق : ٤٤٧

(۲۹۹) الحمداني : ۱۵۵

(۸۰۰) المسمودي ( ت ) ، ۱۰۱ – ۱۰۷ ، مأخوذ من ارصاد طفسية ج۲ ، ۳ ، ۳۸

(۸۰۱) المسعودي (م): فقرة ه٦

(٨٠٢) المسعودي ( ت ) : \$ ه ، ذكر في ما تقدم الغصل الأول ، ص ١٠٨

(۸۰۳) وصیف شاه : ۱۱۲

(۲۰٤) المقدسي : ۱۲۹

(٥٠٥) المسعودي (م) : فقرة ١٩٩٧

(٨٠٦) ابن حوقل : ٤٦٤ ، ( تحفظ هنا : ان الماء يقدم مبردا في أسواق سمرقند ) .

(٨٠٧) أبن حوقل : ٨٨٨ ، اشير اليه من قبل في الفصل الأول ، ص ٥٠ ، ( و ح ٦٠ )

(٨٠٨) ما تقدم ، الفصل الأول ، ص ١٠٩ (وح ٢ و ٤)

(٨٠٩) المسعودي (م) ، فقرة ٩١٣ ، ابن الفقيه : ٢١٤ ، الهمداني : ١٠٥ ، الا صطخري : ٤٤ آخرها – ٥٤ ، ابن حوقل : ١٧٣ ، ٣٦٦ ، المقدسي : ١٦١ ،

448 : 147 - 140

- (٨١٠) الا صطخري ، ذكر من قبل ، ابن حوقل : ١٧٣
  - (۸۱۱) ابن الفقيه ، ذكر من قبل
  - (۸۱۲) افظر جغرافیة دار الا سلام ، ج۲ ، ۱۱

(٨١٣) انظر المسعودي (م) ، ٣٨ ، ٧٠ . يبدو ان هذا التوزيع لا يأخذ بعين الأعتبار تذكير الأسمين العربيين أو تأنيثهما ، مثلما لا يفعل الفولكلور : انظر م . رودنسون ، «قمر » ، في م١ (٢) ، ج ؛ ، ١ ؛ ٥ ( مع المراجع ) .

- (١٤) المسعودي (م) ، فقرة ٩٠
  - (۸۱۰) ابن الفقيه : ۱۵۱
- (٨١٦) ابن حوقل : ١٦١ ١٦٢

(٨١٧) ابن فضلان : ١٠٦ – ١٠٧ ، من أجل بلد البجناك ( المذكور في جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ۲۲۸ )

(١١٨) المقدسي : ١٢٤ . ينبغي فهم النعت لطيف بمعنى « يسامي الدم » ( نقيض غلبظ افظر دو زي ملحق ٢ ، ١٣٥ ، وما يلي حاشية ١٤٥ ) أو نقيض صلا بة : قوة ، قساوة مستعملة الغرات ) ، ويثير المرح الفكر : كنت اترجم المتفقهة بالمعنى العام « الذين يتعاطون النشاطات الفكرية » ، لولا الاحالة الواضحة الى اخصائي بالفقه ( حول الجصاص ، فقيه حنفي ، ٣٠٥ ه / ١٩٨ م – ٣٧٠ ه / ١٨٨ م ، انظر أو – سبايس، ١ الجصاص ، فقيه حنفي ، ٣٠٥ ه / ١٩٨ م – ٣٧٠ ه / ١٨٨ م ، انظر أو – سبايس، ١ (٢ ( ، ج٢ ، ٤٩٨ ) . بشأن نهر الصرات ، ربما كانت الترجمة الحرفية ٤ فوق نهر الصرات ، قبل ان يمس الفرات هذا الماء » . بالفعل نهر صرات قناة متفرعة من نهر عيسى ( الذي يذهب من الفرات الى دجلة ) الذي يصب في دجلة في بغداد : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٦٦

(٨١٩) ابن رستة : ١٥٥ ، ابن الفقيه : ٢٢١ ، الثعالبي : ١٢٤

(٨٢٠) يبرر تطبيق هذا المصنف نعت أنثى « على ماء النيل ، النهر المذكر ، تأويلا يمكن ان نفكر فيه بالنسبة للجزيرة : ماء دجلة المؤنثة والمكس بالنسبة للفرات .

(٨٢١) انظر ايلياد ، الحدادون والسيميائيون ، مشار اليه ، ٣١ ، وكرجي ، كتاب النباط المياه الخفية ، نيس ، ١٩٧٣ ، ص ٧٠٠

(۸۲۲) حول نبع كلسي آخر ، التناقض ذكر الشي ، انظر مايلي ، ص ١٦٢ (۸۲۳) المقدسي : ٩

(١٢٤) انظر على التوالي ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج١ ، ه٢٥ ، يستشهد بابي لغ مسعر ( المقصود دجيل وفرعه مسرقان ) ، المسعودي ( ت ) ، ٧٩ ، ابن حوقل : ٢١٥ ، ٢٩٨ ، المقدسي : ١٤٤ ، ١٨٣ ، الأسواني : ٢٥٩ – ٢٦٠ ( تدوين آخر : اكاد اقول في المخنبر ، ١٠ النيل الأبيض يبقى ابيض بعد انصبابه في النيل الأخضر مدة ساعة ) .

## (۸۲۵) انظر ما تقدم ، الفصل الأول ، ص ۷۹ ، و ۸۳

(٨٢٦) المقدسي : ٥٠ ( وح ١ ) ( ماه ، منهل ) اشارة الى المرحلة بين منهلين ، في جزيرة العرب : انظر م ج ع ، ج \$ ، ٣٦٨ ) ، ٣٥٣ . تضاد جيد بين الماء والرمل و الرمل في المقدسي ، ١١١ ( س١ ) ، في الحديث عن مسلك في جزيرة العرب . مثال مناهل على مسلك ، في جزيرة العرب دوما ، عند ابن خرداذبة : ١٢١ - ١٢٧ . احيل مرة اخرى الى الا حالة الواردة في الحاشية السابقة .

(٨٢٧) اليعقوبي : ٣٣٢ ، ابن خر داذبة : ١٣١ ( بحر الرجز )

(۸۲۸) قلنا انه یحصل احیانا بالاً سم ، بهذا المعنی أو ذاك ، بین الماه و البلد الذي یستیه : انظر ما تقدم ص ۱۲۸ ( و ح (۵) و ص ۱۳۲ ، حاشیة ۳ ، و ابن حوقل : ۳۷ ، ۲۱۰ – ۱۱۳ ، ۲۱۰ – ۱۱۳ ، ۲۱۰ – ۱۱۳ ، ۲۱۰ – ۱۱۳ ، ۲۱۰ – ۱۱۳ ، ۲۱۰ – ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

117 ( ) . ) . ( ) . 7 ( 9 ( 9 ( 9 . - ) 7 ( ) 7 - ) 7 ( ) 7 - ) . ( ) . - 177 ( 174 ( 17) ( 10) ( 100 ( 104 ( 174 ( 177 ( 114 ( 117 PYY + YY4 - YY7 + YY5 - YY + Y 17 + Y18 + Y11 + 111 - 114 - 77 . . 71 V . 71 £ . 707 . 708 . 707 . 728 . 727 . 72 . 72 . 78 . 784 . W.Y . YAK . YAW - YVV . YVE . YVW . YT4 . YOA . YOT . YOT · 404 · 454 · 454 · 45 · 444 - 440 · 444 · 44 · 414 · 411 \* \$ T T . \$ T . \$ T . \$ 1 X . \$ \$ A 4 6 \$ A V - \$ A Y 6 \$ A 8 - \$ V 0 6 \$ V Y 6 \$ T V 6 \$ T \$ 6 \$ 0 Y - \$ T 0 ١٩٥ - ٥٠٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠٥ ، ١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، المقدسي: ٥٦ ، - 11 · 6 1 · A 6 1 · V 6 90 6 97 6 97 6 A7 - A7 6 A - V7 6 V2 ( )4) ( )AA ( )A7 ( )V0 ( )V2 ( )V7 ( )77 - )7 · ( )0V ( )00 70 · 6 787 · 787 · 778 - 778 · 717 · 7.4 · 7.7 · 7.7 · 140 (وح. يد) ، ۲۰۲ - ۲۰۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۱۷۲ ، (وح د) - ۲۱۹ - ۲۱۱ و ح یه یه من ۳۱۸ ) ، ۳۲۰ (وح یط) ۳۲۱ (وح بوز) ، ۳۲۲ (وح. ه)، ۲۲۹ ، ۲۳۱ (وحیب) ، ۳۳۳ ، ۲۶۹ ، ۳۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ – ۲۵۹ (وحیا) ٠٠٠ ، ٣١٧ ، ٣١٧ ، ٣٧٥ ، ٣٧٨ - ٣٧٥ ، ٣٨٩ ، وح ب ) -٣٩٢ (وح ١٠) ، ٩٩٤ (وحاشيتها ) ٣٩٦ ، ٣٩٨ ، ٢٠٤ ، ٤٠٤ ، ٥٠٠ ، ٧٠٤ - ٩٠٩ (وح. ط) ، ١١٠ - ١١٤ ، ٢١١ ، ١١١ ، ١٢١ ، ٢١١ ، ٢٦٤ - ١٩٤٨ ، ١٤٤ - ١٤٥ ( وح . هو يح )، ١٤١ ( وح ب ) - ١٥٠ (وح ب) ، ۱۲۱ - ۱۲۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۶ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ٩٩٠ (وح ب) ، ٤٩١ (وح ط من ٤٩٠)، ٤٩١ ، ٤٩٤ (وح ط و يط من ٤٩٢) ، ه ١٩٤ (و ج ، يز من ٤٩٤) ،

(۸۳۰) المقدسي : ۲۸۳ ، ۳۳۱ (وح يب) ، ۴۵۵ (وح . ﴿ ) ، ۴۶۹ ، ۲۳۹

- (۸۳۱) المقدسي : ١٤٤ ، ٢٠١ ، ٨٨٤ آخرها ~ ٨٨٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٩ ، ٣٣١ ٣٣٢ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢
  - (٨٣٢) المقدسي : ٣٣ ، ١١٣ ، وأماكن متفرقة .
    - (۸٣٣) المقدسي : ٣٥ (وح . ج) ،
- (٨٣٤) المقدسي : ٣٦ ، الصفتان الأخيرتان تترافقان بلا تمييز مع البحار والأنهار
  - (٨٣٥) اين حوقل : ٢٩ ٣٠ ، المقدسي : ٣٤ ، ٣٦ ، ١٦٤
- (۸۳۲) ابن حوقل : ۲۲۰ . حول المكان والقصائد الموحاة ، انظر ياقوت ، معجم البلدان ، ج۲ ، ۱۸۵ ، لفظ دير الشياطين .
- - (١٤٠) المقدسي : ١١١ ١١٤
  - (٨٤١) حرفياً : على مسمع الصوت (صيحة ، م ج ع ، ج ٤ ، ٣٨٣ ) .
  - (۸٤۲) انظر م ج ع ، ج ؛ ، ۲۹۸ ۲۹۹ ، و ج . ج . ب . د دیمیزون ، معجم فارسي فرنسي ، رومة ، ؛ مجلدات ، ۱۹۰۸ – ۱۹۱٤ ، ج۲ ، ص ۲۳۲ .

- (٨٤٣) ابواب.
- (٨٤٤) تشكيل حسب شوارز ، فارس ، ج٤ ، ٣٠٣
- - (٨٤٦) اللفظ المستعمل باغ الفارسي
  - (٨٤٧) الصيغة العاشرة استصبى : انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٧٩ .
  - (٨٤٨) ميدان ، جمعة ميادين : انظر المرجع ذاته ، ص ٣٥٨ .
- (٨٤٩) الصيغة الثانية فصل ، ربما محاطة بجدار أو فصيل : انظر المرجع ذاته ، ٣١٧ ، دوزي ، ملحق ٢ ، ٢٧٢ .
  - (٠٥٨) الصيغة الثانية فصص : النظر دوزي ، المرجع ذاته ، ٢٧٠
    - (١٥٨) الصيغة الثالثة طالب ، حرفيا ، طلب احدهم الآخر .
      - (٨٥٢) المغاني ، حرفيا : المنازل أو الثروات
        - (۸۵۳) حرفيا : القصور
    - (١٥٤) مشترف أو مستشرف : انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٧٤
      - (ه۸۵) حرفیا : أماكن اجتماع ، مجالس
        - (٢٥٨) السامانيون بداهة .
        - (۸۰۷) ابن الفقيه : ۲۲۰ ۲۲۷
      - (٨٥٨) على نقيض مدح العيون الحارة ، ضمنا
        - (١٥٩) بحر السريع
        - (۸٦٠) بحر البسيط
    - (٨٦١) البحر البسيط ، ذكر اسم الشاعر : وهب الهمذاني
      - (٨٩٢) البحر الكامل
- (٨٦٣) الهمذاني ، نسبة ابن الفقيه ، ونسبة ناظم أول قميدة عن اروند ( انظر الحاشية (٨٦٧) ) . لم يعط اسم الشاعر الثاني ، لكن يمكن ان نقدر ان المقصود أيضاً شخص

فارسي من المنطقة ذاتها . ولا شيء يمنع أيضاً ان نفكر ، نظرا للموضوع وبعض الصور الشائعة ( ربيع ، الوان ، برق ثياب ، الخ ) ان المقصود الشاعر ذاته ، وان كان ابن الفقيه ينسب القصيدة الثانية الى « شاعر آخر » ، دون تسميته .

- ( ٨٦٤) انظر بلانشار ، الجغرافية العالمية ، ج ٨ ، نمشار اليه من قبل ، ١٢٨ .
- (٨٦٥) انظر المقدسي ، ج٢ ، ٢٤ : «كل ماء عذب مأخوذ من بشر أو نهر أو أي مصدر آخر ، يأتي دوما من السماء . وفي يوم القيامة ، يرسل الله ملاكا معه حوض ، يجمع فيه كل تلك المياه ، ويعيدها الى الجنة » .
- (٨٦٦) ترجم ماسه : « عيون لا تجف » » ، والتعبير « لم تجمد » يمكن فهمه في بالمعنيين المشار اليهما .
  - (۸۲۷) هکذا ترجمت فاقع نضر
- (٨٦٨) هكذا ترجمت « اقحوان جمعه اقاحي » ببليس زهر اللؤلؤ التي تدخل في نصيلة المركبات . لم يعط لون الأقحوان الذي يتبدل من نوع الى آخر .
  - ( ٨٦٩) « متناقضة » ، حرفيا : « لا تتشابهان ، وتشبه احداهما غيرها » .
- (۸۷۰) من جوهرين متبددين . ترجمها ماسه : « من مادة تتناثر » . فضلت أخذ اللفظ بمعناه الجمع والحسى : « حجارة كريمة » .
- (۸۷۱) باستثناء خوف الحملان ، الذي يبدو صفة مزاج ( اللفظ الدال عليه أكثر من نعت طبيعي : اسم من حذر هلع ، الذي يعبر عن القلق ) .
  - (۸۷۲) كسا ، ثوب ، البست ، حلل ، لبس
- (٨٧٣) « وشح صدره بمورد . اديته بحمالة ، لأن الصورة الحربية اللاحقة تنسجم معها في رأيي .
- (۸۷٤) ترجمت : بثوب متراخ » حللا لم تعقد . ماسیه : ( وهو ینسجها ) ، حتی انها لم تعقد ، أي المعاطف .
  - (٨٧٥) حرفياً : الاثمد ، الذي يصنع الكحل منه
  - (٨٧٦) ابن الفقيه : ٢٢٦ ، البيتان ٣ ٤ حدائق ، روض ، رياض
    - (۸۷۷) ابن رستة : ۲۲۱ ، انظر الحاشية ۸۱۹

- (۸۷۸) سوء ترقیم لیس له مقابل
  - (۸۷۹) ابن الفقيه : ۲۲۳
- (٨٨٠) لكي يصح التضاد ، لا بد من افتراض الحوض طبيعيا ، حول هذا المعنى ، انظر دوزي ، ملحق ٢ ، ٣٣٦ ، واللسان ، اللفظ ، الذي يشرح بلا مزيد من الشرح . حوض مجتمع الماء .
- (۸۸۱) أو بالا حرى روايات اخرى عن مجهول : قالوا . ذكر تياذوس ( تيودوريه ) فيما بعد .
- (٨٨٢) ابن الغقيه : ١٥١ -- ١٥٢ . اشارة موجزة : ١٥٩ -- ١٦٠ تلخص الشروط الملائمة لغتج بثر .
  - (۸۸۲) اشير اليه بايجاز س ه ١٤٥
- (٨٨٤) يضاف نعتان ، هما رطبة ، بديهي بالنسبة الى المياه ، ويابسة ، يمكن ان تلمح الى الجفاف العام ، موضوع الحديث ، وتتناقض مع رطبة . الناشر ( ترجمة ص ١٨١، حاشية ٢ ) يصحح اعتمادا على نخطوط مشهد : فاسدة
- (ه ٨٨) النار غالبة في الشرق ، فيجب ان ينسب الغرب الى العنصر العكسي بالدرجة الاولى أي الماء ( انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ص ١١) . من جهة اخرى تسمح القوى الصاعدة والنازلة بنسبة الجنوب الى الأرض والشمال الى الهواء . أما عند الهمداني فالتوزيع كما يلي بالترتيب : شمال غربي جنوب غربي ، جنوب شرقي وشمال شرقي ( المرجع ذاته ، ٤٩ ) .
- (۸۸٦) ترد هذه الفيفات بكثرة ، حتى انها تجعل التعليق مشكلة يستحيل حلها ، بسبب الساعها . احيل الى الحاشية في السرح المخصص المقدسي فيما بعد ، وهي مذكورة عنده واكتفى هنا بالاحالة الى ابن حوقل ، نظر الاهميته في جغرافية المسالك والمعالك ( وحده أو عندما يتوسع بالاصطخري ) ، أو اعطى بعض الاحالات العائدة الى الصفات المذكورة بمزيد من الدقة . انظر في نطاق هذا التفكير بشأن السهولة أو الصعوبة : اليعقوبي: المذكورة بمزيد من الدقة . انظر في نطاق هذا التفكير بشأن السهولة أو الصعوبة : اليعقوبي: ٢٣٥ ، ٢٩٢ ، ١٦٤ ، ١٣٨ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، نفيد اليه فيما بعد ) .

- (۸۸۷) المقدسي : ۷۷ ، ابن خرداذبه : ۸۶
- (٨٨٨) اليعقوبيي : ٢٧٢ ، المقدسي : ه٤٤ ، وما تقدم ١٢٤ -- ١٢٥
  - (٨٨٩) المقدسي : ١٨٤ ، ٢٥٣ .
- ( ۱۹۹ ) الجاحظ (۱) : ۱۹۶ ۱۹۷ ، المسعودي (م) ، فقرة ۲۷۷ ج ۲ ، ابن حوقل : (۸۹ ) الجاحظ (۱) : ۱۹۶ ۱۹۷ ، ۱۷۷ (حول لفظ طفس ، انظر م ج ع ، ج ٤ ، ۲۲۰ ) ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۲۲۲ ( ۲۹۰ ) ، ۱۸۵ ، ۲۲۲ (
- (۸۹۱) مثلاً ابن حوقل : ۲۶؛ : عذب ، بارد ، خفیف . حول المثالج ، انظر ما تقدم، ص ۱۳۸ ( و ح ۸۳۰ ) .
- ( ٨٩٢) مسعر ( ب ) : ١٧ . حول معنى النعت حامية ، انظر دوزي ، ملحق ، ج١ ، ٣٣٠ . فهذا النعت ونعت مانعة ( حامية ) توصف بهما العيون .
- (۱۹۳۸) ابن حوقل: ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ) ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ،
- (۸۹٤) حرفيا عفوصة من العفص ، مذاق مر : ابراهيم ، ترجمة ص ١٠٦٢ ( في الحديث عن منطقة بادربورن ) ، مما يدل على عدم الدقة في هذه المادة ، في تقدير الطعمين الآخرين الحموضة والمرارة . انظر المسعودي (م) ، فقرة ٢٩٨، المشار اليه ص ١٠٢٠ ويميز من هذه الناحية المر والحامض والقابض ، والحريف ، ويقول ان هذا التصنيف أحد التصانيف الكثيرة الاخرى .
- (۸۹۵) المسعودي (م) ، فقرة ۸۹۷ ، ما تقدم ، ص ۱٤١ ، المقدسي ، ج۲ ، ۲٤ ، ابن حوقل ، ۱۲ ، المقدسي ، ج۲ ، ۲۷ ، ابن حوقل ، ۱۳ ، ۲۷۷ ، ۷۷۷ .
- (۸۹٦) ابراهیم ، ترجمه ، ص ۱۰۹۱ آخرها -- ۱۰۹۲ ابن حوقل : ۲۰۵ ، ۲۹۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰
  - (٨٩٧) احيل مرة اخرى الى التعليق اللاحق اعتمادا على نص المقدسي
  - (۸۹۸) انظر ج . لومانيين ، « الذوق الموسوعة العالمية ، ح ۸ ، ١٧٠
- (٨٩٨) ابن حوقل : ٩٤ ، ١٢٣ ، ٩٤ ، ٢٥١ ( اميل الى الظن بأن التسخن والتبرد

يرتبطان باسباب طبيعية : فالفروق القصوى لحرارة آسية الوسطى ، الترجمة ، وايت، ص ٣٧٠ ، على اساس « يسرع البرد عوضا عن يسرع ، يميل فيما يبدو الى ظاهرة صنعية ناشئة عن الانسان ) ، ٤٣٤ حول سرعة التبرد ، انظر مايلي النص المترجم المأخوذ من المقدسي .

(۹۰۰) ابن حوقل : ۷۹ ، ۹۶ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۲۵۹ ، ۲۸۹ ، ۳۴۰ ، ۳۴۰ ، ۳۴۰ ، ۳۴۰ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ،

(۹۰۱) الجاحظ(۱) ، ۱۹۷ ( أمراء ) ، ابن حوقل : ۱۳ ، ۷۳ ، ۹۶ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۲۲۹ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، وسنتحدث عنه ) .

(٩٠٢) ذوق الهواء ووزن الماء : المقدسي : ص ٢ آخرها

(۹۰۳) وزن المياه والتراب : المقدسي : ۲۵۷ – ۲۵۸

(۱۰۱ : المقدسي : ۱۰۱

(٩٠٥) اضيف لزيادة الايضاح واعتمادا على السياق اللاحق التدقيق العائد للجسم : انظر م ح ع ، ج ٤ . ٢١٨ ( الصيغة الخامسة : تحلب ) .

(٩٠٦) اختيرت هاتان المهنتان بداهة لعلاقتهما بالماء ، الداخل في العطور ، أو الذي تغسل به الثياب لاعادة بيعها ( لفظ تاجر الرثاث مفضل عندي على لفظ باثع أقمشة )

(٩٠٧) انظر ما تقدم ، ص ١٦١ بآخرها ، في الحديث عن مياء جيحون .

(٩٠٨) المقدسي ، ١٢٩، اشرنا اليه من قبل ، ص ١٣٨ ، (حول بعض نقاط القراءة ؛ انظر المرجع ذاته ح١) .

(٩٠٩) المقصود مياه البحر والنهر ( أو الأقنية ) المختلطة

(٩١٠) حرفيا الأعضاء التناسلية (حجر بحاء مثلثة )

(۹۱۱) المقدسي : ۲ ، ۸

(٩١٢) المقدسي : ١٠١

(۱۱۳) المقادي : ۱۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

(١١٤) المقدسي : ١٦٤ ، ٣٠٨ ، ٣١٣ (ح. و ص ٣٢١)

(۹۱۵) جری حاد ، شدید الجری ، منحدر ، محدار (انظر م ج ع ، ج ؛ ، ۲۱۳) ، المقدسي : ۲۵۷ ، ۳۵۷ ) ، ۲۲۹ ، ۲۰۰ ؛

(٩١٦) المقدسي : ٣١٦ ( انظر ح يب ) : من الفارسية تج ( مجمری ، سرعة ) و آب ( مياه )

(۹۱۷) المقلسي : ۳۳، ۲۸ ، ۱۰۷ ، ۱۰۱ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶

(۹۱۸) المقدسي : ۹۰ ، ۱۰۸ ، ۲۰۳ ( ح . لب ) ، ۳۲۱

٤٩٣ : ١٨١ : ١٤٨ : ٤٧٩ : ٤٦١ : ٤٤٥ ) ٤٩٣ : ٤٣٣ : ٤٢٥

(٩١٩) المقدسي : ٢٠٢ ( اوسع ) ، ٢٠٨ ( أكتر ) ، ٣٩١ ( اغزر ) .

. ٣١٩ ، ٣٠٧ : يستقلا (٩٢٠)

(۹۲۱) المقلسي : ۱۱۸ ، ۱۲۹ ، ۲۸۳ ، ۲۹۹ ، ۲۲۱ (ح. ز) ، ۳۵۷

(۹۲۲) يمكن ان يستعمل النعت للآبار أو العيون : المقدسي : ۱۰۸ ، ۱۷۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ (ح ۷ ) ۲۰۲ (ح ط ) ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ (ح ۷ ) ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ (ح ۷ ، ۲۰۸ ) ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ (وح . يط من ۴۸۳ ) .

(۹۲۳) ۱۵۶ المقدسي

(۹۲٤) المقدسي : ۱۹٤ ، ۲۰۱ ، ۲۲۵

(٥٢٥) ألمقدسي : ٣٢١

(٩٢٦) المقدسي : ٣٨٣ ، ٣٣١ (ح. يب) ، ٣٣٤ . حول مداد ، المنفي هنا ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٣٥٢

(٩٢٧) المقدسي : ٢٧٨ ، ٥٣٤ ، ٤٣٦ ، ٥٤٤ ، ٢٦١

(۹۲۸) المقدسي : ۲۰۹ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲

- (۹۲۹) المقدسي : ۱۸٤ ، ۳۰۳
- (۹۳۰) المقدسي : ۷۰ ، وما تقدم ص ۱۵۰ آخرها ۱۵۱
- (۹۳۱) المقدسي : ۱۶۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ (ح. د) ، ۱۰ ( للحمامات ) ، ۴۵ (م. د) ، ۱۵ ( للحمامات ) ، ۴۵۸ ، ۳۵۸ (ح. ب) ، ۴۵۹ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ . حول آجین ، انظر الحاشیة ۹۴۷ (۲۰۰ ) المقدسی : ۳۳۲ ، ۴۵۰ (وح. د)
  - (٩٣٣) « الجبل المفترس »
  - (٩٣٤) يهمل المقدسي كما نرى طاهرات اخرى للتطور الصوتي
- (٩٣٥) بالفعل يمكن فهم مجمل النص : حبل وحل ، طين ( الفارسية خر ) ، أو الغائط ( العربية خر أو الخر السجع مفضل ) . انظر الأبيات التالية .
- (۹۳۱) احتفظ بامانة لتشكيل اسم المدينة ، بالقراءة اخرى ، الذي صححها الناشر الى خرا (كي تتقارب مع اللفظ العربي خراء : انظر الحاشية ۹۳۰) ، الذي يمكن ان يذكر ايضاً ، على علاته ، باللفظ الفارسي خر : ضباب سحاب منخفض . وزن الشعر . لا وجود له ( انظر المقدسي : ۳۳۲ ، ح حاشية ج لا وجود لهذا الوزن ) ياقوت معجم البلدان ، ح ۱ ، ، ، ۳۵ ) يعطى صيغة معدلة ومنظمة عن بحر السريع .
- (٩٣٧) المقدسي : ٧٩ ، ١٦٠ ، آخر ٢٠٧ ، ٢٦٠ ، ٣٩٩ ، ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٩٣٧ ، ٣٩٤ ، ٩٣٧ ، ٩٩٤ .
- (۹۳۸) المقدسي : ۱۲۹ ، آخر ۲۰۸ ( حول اثر حقول الارز الفمار ، انظر المرجع ذاته ، ح . يز و ۴۳۹ . انظر أيضاً مايلي الفصل السادس ، الارز ) ، ٤٠٤ (ح ١٠ من ذاته ، ح . يز و ۴۳۶ . انظر أيضاً مايلي الفصل السادس ، الارز ) ، ٤٠٤ (ح ١٠ ٤٠٤ )
- (٩٣٩) حميم : ١١٩ ، ١٧٨ ( مقترنة بجميم و دالة على البلد ) ، ١٠ ، ٢٧٠ ( مع شرح محتصر عن مقطع حميم مع مبالغة الى « حميمان » : ليصير خاصا بجهنم . انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٢١٩ ) . ويقال ان كل ماء حار يسمى حميما ( بلا ريب لأنه معرض الى تسخين الهواء خلا فا للمين ) . والحميم ضد يعني الماء البحار أو الماء البارد ، لكن ليس هنا في جميع الأحوال : فالا حالات المستشهد بها تعود الى نصوص ذم ( وصف مثالب البلدان الموصوفة ) .

(۰؛ ۹) حلو ، حلاوة ، احیانا مجازا للحاویة (الآبار الأقنیة . . .) ؛ المقدسي ؛ ۸، ۸ ، ۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ (ح . یو ) ، ۳۱۳ (ح . د ) ، ۳۲۹ ، ۳۳۱ (ح . د ) ، ۳۲۹ ، ۳۳۱ (ح . یو ) ، ۳۲۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲

(۹٤١) عذب ، عذوبة : المقدسي : ۸۲ ، ۸۱ ، ۱٤٠ ، ۱۲۰ (ح . ب) ، ۲۲۳ مدب ، ۱۲۳ (ح . ب) ، ۳۲۳ ، ۱۲۳ (ح . ب) ، ۳۲۳ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹

(۹٤٢) يكثر استممال هذا النعت مجازا للحاوية ؛ المقدسي : ۸۵ ، ۷۶ ، ۹۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۶۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۶۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۰۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۰۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۰۱ ، ۱۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲

(٩٤٣) هنا أيضاً يصف النعت مالح الحاوية : المقدسي : ٨٥ ، ١٣٨ ( وآبار الموصبل مالحة ، وشربهم من دجلة ومن نهر زبيدة : حول هذا النهر انظر لوسترانج ، الخلافة ٨٨) ، ١٦٤ ( مالحة ، نعت عائد الى مدينة الرملة ، ومحصور بين « عميقة الآبار » و « ماه المطر في جباب مقفلة » ، و كله وارد في نص مثالب هذه المدينة ) ، ١٨٤ ، ١٩٥ ، ٢٢٦ ، ٢٥٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٠٤ ) . المحمدات مالحة ، وبحيرة واحدة عذبة في فارس ) ، ٢٨٣ . يجب الا يلتبس مع مليح ( جميل مليب احيانا ) : انظر وصف العيون ؛ « عجيبة خفيفة » ، المقدسي : ٢٥٢ ( و ح . ح ) .

(٤٤) المقدسي : ٨٤ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٨١ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ ( نفي الخفة ) ، ٣٣٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٤٣٠ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ . ٢٣٤ ، ٢٨٤ .

(٩٤٥) خشن ، زعاق ( خاصة للحمامات ) ، صلا ب ، لطيف : على التوالي : المقدسي : .

المليف بمدنى « يسامي الحسم » ، انظر دوزي ، ملحق ٢ ، ١٩٦ ، ١٢٥ ، حول زعاق ، انظر لعليف بمدنى « يسامي الحسم » ، انظر دوزي ، ملحق ٢ ، ٣٣٥ ، حول زعاق ، انظر تعريف لسان العرب ، « مر غليظ » : غليظ ، عكس لعليف : انظر دوزي ، مثار اليه ، لا يطاق شربه بسبب ملوحته الشديدة ( اجاج ) .

( ٢٠٨ ) المقدسي ، للا لفاظ التالية : حسن : ٣٥٩ ( ح . ك ) ، طيب : ١٠١ ، ٢٠٨ ( عن الحمامات ) ٢٩٤ ( صفة منفية في ١٢٩ ، ٣٥٣ ) ، مرى ، : ( حول هذا الجدر انظر ما تقدم ، ص ١٦٩ ) ١٩٤ ( صفة تنفية ٤٠٣ ) ، صح ؟ ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٢٨ . ١٤٤ ( صفة قد تقترن بالخشونة ) ، ١٥٩ ، ١٩٤ ، ١٠٨ ؛ ١٠٨ . ( صفة منفية ٢٣١ ، ١٠٨ ) ، جود : ١٢٤ . ١٠٨ ، الصفة مالح : انظر الحاشية ٣٤٩ بآخرها ) ، ٢٥٢ ( و ح . ك ) ، عجب : ١٠٨ ، ٢٥٢ ( ح - . ك ) ، عجب : ١٠٨ ،

(۱۹۱۷) معتدلة : المقدسي : ۱۶؛ ، رضي : ۱۰۱ ، ۱۶۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۲۰۸ ، اشر : ۲۳۰ ، ۲۰۸ ، اشر : ۲۰۸ ، ۱۰۱ ، ۲۰۸ ، اشر الاقذار ) ، کریه : ۱۰۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۳۵۰ ، تاتل : أو یقتل : ۲۰۱ ، ۳۷۰ . یلاحظ ان کلمة الزعاق (ح . ۵ ؛ ۹ ) یمکن ان تقرأ زعاف المدروسة سابقاً (« یقتل فور ا «کالسم خاصة) ، ولا بد من أخذها، في حالة میاه الحمامات ، بالمعنی المجازي . و توصف البحیرة المقلوبة ( المقدسی : ۱۸۶ ) بانها وحشة ، لکن معنی عام علی الأرجح .

(٩٤٨) المقدسي : ١٤٦ ، ١٨٤ ، ٢٥٣ ( مبينة مماثلة في ١٧٨ : « بلد قاتل ِ للغرباء ردىء الماء » ) .

(٩٤٩) المقدسي : ٣٥٨ ، الظر م ج ع ، ج ٤ ، ١٧٥ ، وديميزون ، معجم ، ج ١ ، ١٣٩ ، ج٢ ، ج ٢ ، ١٣٩

(٩٥٠) فعل آخر القياس ، يستعمل حتماً لتقدير حجم بياء دجلة بالنسبة الى نيمابور المقدسي : آخر ٢٩٩٠ .

(٩٥١) المقدسي : آمحر ٢ - ٣

(۹۵۲) ابن الفقيه : ۲۲۰ - ۲۲۱

- (۹۵۳) ابن الفقيه : ۲۲۲
- (١٥٤) المسعودي (م) ، فقرة ٨٩٧ ، اشير اليها ص ١٤٤ وفي الحاشية ٥٠٥ )
  - (۹۵ه) المقدسي : ٤٤٨ ( انظر أيضاً ابن حوقل ، ذكر سابقا ، س ١٤٦ )
    - (۲۰۹) المقدسي : ۳۹۷
- (٩٥٧) المقدسي : ١٨٤ ، ٣٩١ ، ٣٩١ ، ٣٩١ ، ٤٤٤ ، ٨٧٨ . حول الصيغة الربعة اطلق ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٢٩١ ، حول الصيغة الثانية ، المرجع ذاته ، ٣٠٦
  - (٩٥٨) المقدسي : ٣٦ ( انظر ما تقدم ، ص ١٤٩ ) ، ٣٣٦ ( و ح . بو )
    - (٩٥٩) الجاحظ(١) : ١٩٧ ، المقدسي : ٢٤١
      - (۹۹۰) ما تقدم ، ص ه۱۱
- (۹۲۱) المقدسي : ۱۸۶ ۱۸۵ ، اصحح الصورة الواردة في طبعة دي خوية : الأحداث وأصحاب العلل ، الأحداث (الثباب أو الرعاع ) : انظر دوزي ، ملحق ۱ ، ۲۰۸ ) باحداب جمع حديب (الاحدب : انظر بلا شير ودرمون ، في دجع ، ۱۸۱ ) أو الى اغراب جمع غريب (الا جرب ) ، حول صيغة جمع افعال الفظ فعل ، انظر دي ساسي، صرف ونحو عربي ، ج۱ ، ۳۸۳ ، بلاشير وغودفروا دي مونين ، صرف ونحو عربي کلاسيکي ، ۱۷۹ .
- (٩٦٢) وتصنيف المقدسي واضح جدا من هذه الزاوية : ١٨٤ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ١٤٤ ، ٤٤٨ ، ٣٩٧ ، ٤٤٤ ، ٤٤٨ . يتخذ ابن حوقل الموقف ذاته ، ٢٩٨ ، ويشير الى عين ماء حلو عذب يشربه الناس لتنقية الجوف ، وهو احدى خاصيات فارس .
- (٩٦٣) ابن حوقل ، ٢٧ ( يكرر الاصطخري ، ٢١ : فلفظ البحر ، « كمية كبيرة من الماه » ، يحيل هنا الى البحيرة مثلما يثبت من النقاش اللاحق ، عن موقع البحيرة المقلوبة ) ، ٢٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠٩ ( لا بحيرة في الجزيرة ، وان ذكرت بحيرة صغيرة ص ١٤٠ ) ، ١٧٩ ، ٢٢٢ آخرها ٢٢٣، في الجزيرة ، وان ذكرت بحيرة صغيرة ص ١٤٠ ) ، ١٧٩ ، ٢٢٢ آخرها ٢٢٣، ٢٤٨ ، ٢٤٨ ، ٢٤٨ ( المشناء نهر جيرفت ) ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ( الفرق التمييز بين الأنهار الدائمة والغياض ) . انظر أيضاً كتاب حدود العالم ، آخر ٧٣ ٧٧ .

(۹۲۶) انظر ما تقدم ، ص ۱۱۲ ، وجغوافیة دار الاسلام ، ج۱ ، ۲۸ – ۷۰ ، وشکل ۱۶ (آ) و ۱۰ ، قدامة : م ۷۱ ، یعطی مجموعاً یساوی ۲۰۸

(٩٦٥) انظر جغرافية دار الاسلام ، ج١ ، مشار اليه

(٩٦٦) المقدسي : ١٩ وما يليها

(٩٦٧) اثبات آخر : في العرض الاجمالي ذاته ، يسمى المقدسي ، بعد الأنهار الـ ٢٧ ، ثلا ثة أمثلة عن انهار ريفية : ولا تضم اي نهر من المغرب .

(٩٦٨) المسعودي (م) ، فقرة ٢١٥ – ٢٤٢ ، (ت) ، ٨٤ – ٨٩) لا يذكر أي اسم لمغرب دار الاسلام او لنهر يصب في بحر الروم . ولا يظهر نهر تاجه ، المسعودي (م) ، فقرة ٣٩٩ ، مثلا ، وان قيل عنه انه « احد اشهر انهار العالم » ، الا في سياق الكلام عن تاريخ الأندلس . ويذكر الوادي الكبير عند المسعودي (ت) ، ١٠٠ – ١٠٠ باسم « نهر قرطبة » .

(٩٦٩) لم يشر الى أي نهر في المقطع العائد الى المغرب : ابن الفقيه ، ٩٧ – ١١٢

(٩٧٠) حدود العالم : ٢٩ – ٧٩ . يحصل الا نطباع العام ذاته ، عند قر أه الخوارزمي (ع) ، اماكن كثبرة ، وقدامة ( م ٧١) وخاصة ابن سيرابيون ، الذي يخصص بالمقابل شروحا مستفيضة لا نهار الجزيرة واقنيتها ( ص ١١٩ – ١٣٧ : لا يذكر نهرا واحدا من مغرب دار الاسلام في نظرته العامة الى انهار الأرض ، ص ١١٩ – ١٥٠) ووضع الفزاري اعقد : فكتابه الجغرافية يتضمن انهارا مغربية واندرلسية ( انظر طبعة حصادق ، م د ش ، ٢١ روماني ، ١٩٦٨ ، ص ١٤٢ ، فهرس لفظ وادي ، اماكن متفرقة ) ، لكنه اعيد النظر به في القرن السادس / الثاني عشر ، على يد أحد الا ندلسيين المسمى الزهري ، الذي عد له بلا ريب ليزيد أهمية موطنه ( انظر أمثلة عن تعديلاته ، المرجع ذاته ، ص ٢٤) ، حول الأسباب التي تمنعنا من أخذ هذا المصنف بعين الأعتبار في كتابنا ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج١ ، الطبعة الثانية ، ١٤ روماني .

(٩٧١) حول المعطيات الواردة هنا ، انظر المقدسي ، ٤ ، ٩ ، ١٢ ، ١٩ – ٢٠

(٩٧٢) انظر شوارز فارس ، ج ٤ ، ٣٠٩ – ٣١٠ ، يجب الا يحصل التباس بينه و بين نهر في صقلية سنتحدث عنه فيما بعد . (٩٧٣) يصب في بحر الخزر من الجهة الغربية، الى شمال المدينة الحالية ممشكلة : يقع النهر في الواقع خارج حدود المملكة : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢٦٤ ، ٣٥٠ وأماكن متفرقة . لا يرد في هذه اللوحة الا لأن المقدسي يدخل في وصف مملكة الاسلام كل البلد حتى نهر اتل : المقدسي ٣٥٠ ، ٣٥٠ – ٣٦١

(٩٧٤) انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٣٧٦

(۵۷۵) انظر المقدسي ، ۱۹ ، ح ز

(٩٧٦) مثال آخر : يرد نهر طاب بين أسماء الأنهر الثلاثة المسماة فيما بعد عند المقدسي (ص ٢٠) كمثال على الأنهار الثانوية، الا ان طاب ليس الانهر ارجان المذكور من قبل، في مجراء الأسفل : انظر المقدسي : ١٩، ح ز (انظر مع ذلك الترجمة ، ص ٣٣٠–٣٣١). (٩٧٧) « انهار جارفة » اوديتها « فجاج رهيبة » . يبلغ عرض وادي كيدنوس خاصة عشرة امتار تقريبا في مضيق أبواب كيليكية : انظر بلانشار ، الجغرافية العالمية ، مشار البها ، ٧٤ – ٧٥

(٩٧٨) المطرسوس شهير في تاريخ البطولات لعلاقات دار الاسلام والروم : انظر جغرافية دار الاسلام ج٢ ، ٤٢٤ ، ٢٧٤ ، ٣٤٥ ، وأماكن متفرقة . بالفعل جمعت الأنهار الثلاثة في الوصف العام اللاحق ، وجامعها المقدسي ( ص ٢٢ ) .

(۹۷۹) المقدسي : ۲۰ - ۲۶

(۹۸۰) انظر الحاشية ۹۷٦

(۹۸۱) لا ريب ان المقصود نهر صغير مسحوب من عبن غزارتها عظيمة : انظر لوسترانج، الخلافة الشرقية ، ۲۱۵ . ۷۲۰ - ۷۲۰ . بالنسبة للقضبة التي يثيرها احتمال اختفاء نهر العاصي ، انظر الترجمة ، ص ۲۶ ، ح ۱۱۱

(٩٨٢) اشارة الى موطن المؤلف والى تعلقه المعروف جيدا بمسقط رأسه .

(٩٨٣) انظر الحاشية ٧٧٧ و بلا نشار في الجغرافية العالمية ، ح ٨ ، مشار اليها ، ٨٤ ، ٣٥ – ٥٠ ، ٨٠ ، ١١٥ – ١١٥ ، ١٢٤ ، حيث لم يقترن ذكر هذه الأنهار بالحديث عن سغن نهرية . ويمكن أجراء التحفظات ذاتها بشأن انهار العالم ، الواردة في حدود العالم على انها صالحة الملاحة : يبدو وأضحا جدا أن هذه الصفة ترد تلقائيا للدلالة على نهر عظيم ( انظر ما تقدم ، ص ١٢٩ ) .

- (٩٨٤) عرفت هذه الأنهار بالافادة منها في ري الأراضي بنوع خاص ( نموذجها زند روذ ) ، أو هي قصيرة جداً مثل نهر الاردن . ولعل الاستثناء الوحيد هو نهر العباس ، لكنه في الحفيقة ذراع من دجلة مثلما سبق وقلنا .
  - (٩٨٥) انظر الحاشية ١٢٩
- (٩٨٦) المسعودي (م) ، فقرة ٣٩٩ ، ابن حوقل : ١١٦ آخرها ، حدود العالم : ٢٢١ ، ٧٩
- (٩٨٧) مثال : اليعقوبي : ٤٥٣ ، ٣٥٥ ، ابن حوقل : ١١٥ ، ١١٦ ، المقدسي : ٢٣٣ — ٢٣٥
- (۹۸۸) اليعقوبي : ٣٥٤، المسعودي (م) ، فقرة ٤٠٣، المسعودي (ت) ، ١٠٠ ١٠٠ ، ابن حوقل : ١١٢ ١١٣ ، ١١٥ . أما ملقون ، فهو مادي آنة الاعلى أو أحد روافده ( ابن حوقل : ١١٦ ) .
  - (۹۸۹) اليعقوبي : ٥٥٥
  - (۹۹۰) الرازي ، ۲۲ ، ۹۰ ، ۱۰۱ ۱۰۶
- (۹۹۱) انظرا ليفي بروفنسال ، «تدمير » في ۱۰ ، ج٤ ، ٨٤٨ ، و « الاندلس » في ١٢ (٢) ، ج١ ، ٣٠٥ و ١١٥ ( خريطة ) حذار من الالتباس بينه وبين نهر شقر، الذي يجري بعيدا الى الشمال ، ويصب في البحر حوالي بلنسية : وهو المقصود عند اليعقوبي باسم البلد : اليعقوبي : آخر ٣٥٥
- (٩٩٢) حول ( ه ) في آخر الكلم ، الملفوظة « اوه » ، انظر المسعودي ( م ) ، فقرة ٩١٦ ، ابراهيم ( ا ) ، ترجمة ص ١٠٥٥ ، حاشية ٣ آخرها .
- (٩٩٣) ابن حوقل : ١١٨ ( بلرم » المدينة الكبرى » في الجزيرة ) ، ١١٩ ١٢٠ ، ٢٢ ١٢٠ و المبرد ) ، و ١٢٠ ١٢٠ ، ٢٢٠ ١٢٠ ، ( مع اسماء العيون ، وتعبير « نهر كبير » لوصف روطة ، في حين ينبع تحت باب المدينة ، التي تقع على البحر ) ، المقدسي : ٢٣١ . ينبغي الا يحصل التباس بين وادي عباس ونهر عباس ( انظر الحاشية ٤٧٢ ) .
  - (۹۹٤) المقدسي : ۲۳۲
- (٩٩٥) انظر مثلا اليعقوبي : ٧٥٧ ، ابن حوقل : ٨٩ ، بشأن مدن ( الجزائر ) : اليعقوبي : ٣٥٨ ، ١٩ ، المقدسي : ٢٢٩ . بشأن احدى المناطق ( تونس الشمالية ) ، ابن حوقل : ٤٧

(۹۹٦) اليعقوبي : ۹۵۹ ، ابن حوقل : ۹۱

(٩٩٧) بشأن هذه الأنهار ، انظر اليعقوبي : ٣٥٧ – ٣٥٨، ابن حوقل : ٨١ ، ٨٨، ٥ . يلاحظ ان الروافد ( ايناون روادي نمالته ، وهو اسم مدينة ) ، لا تذكر كروافد . وتذكر كروافد نهر سبه ، نهر نهر مشكوك باسمه ( اليعقوبي ، آخر ١٥٣٠ ، بشأن تحديد موقع المنطقة ، انظر ج . ايفر ، « غماره » ، في ١٢ (٢) ح٢ ، ١١٢١) و نهر آخر اغفل اسمه في منطقة البصرة ( ابن حوقل : ٨١، حول تحديد موقع هذه المدينة ، انظر ج . ايفر ، م١ (٢) ، ج١ ، ١١٢٠ ) .

(٩٩٨) ابن حوقل : ٧٩ – ٨٠ . يلاحظ ان احد النهرين اللذين يتألف منهما نهر سفدد يأتي من البصرة ( انظر الحاشية السابقة ) .

(۹۹۹) ابن حوقل : ۸۸ – ۸۹ ، لا يذكر ان مسون اسم مدينة أيضا ( مسون حالياً ) . بشأن صاع ( مدينة و نهر ) انظر البكري ، وصف افريقية الشمالية ، ترجمة م . كوك دي سلين ، باريس ، ۱۹۹۰ ، ص ۱۷۷ ، ۱۸۱ ، ۲۷۳

(۱۰۰۰) ابن حوقل : ۷۸

(۱۰۰۱) ابن حوقل: ۸۹. بشأن تحديد موقع هذا البلد، انظر الادريسي، وصف الحريقية والأندلس، الناشر دوزي ودي خويه، لايدن، ۱۹۲۸ (تصوير)، ترجمة، ص ۹۰

(١٠٠٢) اليعقوبي : ٣٥٨ ، ابن حوقل : ٩٠ ( شلف اسم مدينة أيضاً ) .

(۱۰۰۳) ابن حوقل: ۸۸، ۹۰، انها منطقة واقعة بين مسيلة وقصر البخاري. يمكن ان يخطر ببالنا اسر الأعلى (قارن نص ابن حوقل بنص البكري، مشار اليه، ١٢٦، ٥ ح،١٠. بشأن موقع مدينة اشير انظر ج. ماركه، م١(٢)، ج١، ٧٢٠)، لكن يبدو ذكر الملح يشير الى شط الحضنة.

(١٠٠٤) ابن حوقل : ٨٥ آخرها .

(ه ١٠٠٠) بشأن المدينة والنهر ، انظر المقدسي ، ه ه ، ٢١٦ (ح . ك ) ، ٢٢٧ ، ٢٤٦، وتحيل هذه الا حالات الى منطقة بجه فيما يبدو .

(۱۰۰۹) اليعقوبي : ۲٤۸

(١٠٠٧) افظر الأسماء عند ابن خرداذبه : ٨٨ ، ٨٨ ، اليعقوبي : ٣٤٣ ، اين

نفقيه : ٧٩ – ٨٠، قدامة : ٢٢١، ٣٢٣ ، ابن حوقل : ٣٢ – ٣٣ ( خريطة ) . يختفي اسم وادي بالذات أحيانا لصالح اسم ثاني مضاف : انظر المقدسي : ٣٤٢ (ح . و ) بشأن وادي الرمل ، انظر مثلا ابن الفقيه : ٨٠ ، ٨٤ وما يليها ، ٣٤٢ ، وجغرافية دار الاسلام ج٢ ، ٩١ ، ٩٩ – ٣٩٥

(١٠٠٨) ابن حوقل : ٧٠ ، المقدسي : ٢٢٤ : وادي جرار ، دون تدقيق الأسم لمقصود بداهة وادي قابس ، وهو مجرى ماء غزير ، تغذيه عيون جميلة .

(۱۰۰۹) ابن حوقل : ۲۷ – ۲۸ ، المقدسي : ۲۲٤

(١٠١٠) التعبير من الاصطخري ، ١٩ ، يكرره ابن حوقل ، ١٧ : انظر جغرافية در الاسلام ، ج٢ ، ٥٢٩ .

(۱۰۱۱) انظر اليعقوبي ، ترجمة وايت ، ص ٧ روماني و ح ١ – ٣

(١٠١٢) انظر ابن حوقل : ٩٠ ، الذي يعود الى طريقه الموصوف سابقا ( المرجع ذاته : ٨٨) ) . ويضيف باهتمام : « وقد اتيت بهذا الطريق مقلوبا لأني سلكته من المغرب الى فريقية » .

(١٠١٣) بشأن اهتمامات ابن حوقل التجارية والسياسية ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ح. . ٢٩٩ -- ٣٠٢ ، ٣٠٢ – ٣٠٩

(١٠١٤) على الأقل جنرافيو المسالك والممالك : ابن حوقل الذي يتوسع كثيرا بالاصطخري والمقدسي .

(۱۰۱۵) أخذ وصف النيل والبلاد التي يسقيها من : الخوارزمي (ع) : ۱۰۸ ، ابن سيراييون : ۲۳ - ۳۳۴ ، ۲۷۲ ، اليعقوبي : ۳۳۰ – ۳۳۲ ، ۲۳۷ – ۴۳۰ ، ۲۲۰ ، اليعقوبي : ۳۳۰ – ۳۳۸ ، ۲۳۰ – ۴۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

۱۹۲ ، ۱۹۷ (ح. و) ، ۱۹۸ – ۲۰۲ ، ۲۰۳ آخرها ، ۲۰۹ – ۲۱۱،۲۰۸ – ۲۱۱،۲۰۸ ، ۱۹۳ ما ۲۰۳ . ۲۲۱ . ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ما التفاصة .

- (١٠١٦) ابن الفقيه : ٥٠ ، المقدسي : ٢٠٧
- (١٠١٧) ابن الفقيه : ٦٠ ، المسعودي (م) ، فقرة ٨٠٩ ، ابن حوقل : ١٦٠ و ش. بيلا ، اللفظ في م ١ (٢) ج٣ ، ٧٣ – ٤٧
- (١٠١٨) ابن الفقيه يتاقض في ص ٦٣ ص ٦٦ التي يصف فيها سفاد التماسيح في بند النيل ، كما يصف بيضها وتفقيسه .
  - (۱۰۱۹) بشأن نهر الشاش ، انظر المسعودي ( ت ) : ۹۷
    - (۱۰۲۰) ابن حوقل : ۱٤٧
  - (١٠٢١) المسعودي (م) ، فقرة ٧٧٨ ٧٧٩ ، ابن حوقل : ١٣٦ ١٣٧ ، ١٤٧ ، المقدسي : ٢٠٦ .
- (۱۰۲۲) المقدسي : ٦٥ (ح. يا من ٦٤) ، ٢٠٠ (ترجمة جزئية في الحوليات الاسلامية (القاهرة، معهد فرنسي للآثار الشرقية) ، ١١ روماني ، ١٩٧٢، ص ١١٩٥ ح٣٣) .
- (١٠٢٣) ابن رستة : ١١٦ ، المسعودي ( م ) فقرة ٧٨١ ، المقدسي : ٢٠٦ . حول هذه القياسات ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٧ ( وشكل ٦ ) – ١٨
  - (۱۰۲٤) المسعودي (ت): ۹۷
  - (١٠٢٥) المسعودي (ت) : ٩٧ ، ابن حوقل : ٨٨ / ١٣
  - (١٠٢٦) المسمودي (م) ، فقرة ٧٧٨ ، ٧٨٢ ، المقدسي : ٢٠٦
- (١٠٢٧) ابن حوقل : ١٣٧ ، المقدسي : ٢٥ (ح يا من ص ٦٤ ) ، ٢١٣ ٢١٣ . نلا حظ مرة اخرى ان طعي النيل الشهير لا يرد في العديث عن الخصب .
- (١٠٢٨) ابن رسته : ١١٦ ، المسعودي ( م ) ، **فقرة ٧٧٨ ، ابن حوقل : ١٣٦** --١٣٧ ، المقدسي : اشير اليه .
  - (۱۰۲۹) انظر ابن حوقل ، ترجمة ، ص ١٣٥ ، حاشية ٦٣١ ٦٣٥

(۱۰۳۰) اليعقوبي : ۳۳۹ – ۳۴۰ ، المسعودي (م) ، فقرة ۷۷۷ – ۷۷۷ ، ۷۸۲ ، المسعودي (م) ، فقرة ۱۲۷ ، ص ۱۲۴ ، الا سوانی : ۲۲۱ ، وما تقدم ، ص ۱۲۴

(  $\sigma$  ) المسعودي ( م ) ، فقرة  $\pi$ ۷۷ – ۷۷۷ ، آخر ۱۸۲۱ ، المسعودي (  $\sigma$  ) :

۲۸ ، ۳۰۰ ، المقدسي ۲۰۸ ،

(۱۰۳۲) المسعودي (ت) : ۳۰۱

(۱۰۳۳) المسعودي (م) ، فقرة ۷۸۲ ، ۷۸۰ ، ابن حوقل : ۱۳۳ ، ۱۵۳ ، وما تقدم ص ۹۳ ، وحاشية ۲۷ و وس ۱۲۰ آخرها – ۱۲۱

(۱۰۳٤) بلسم ، بلسان ( ابن حوقل : ۱۲۱ ) : انظر م ج ع ، ج ؛ ، ۱۹۳ ، الجاحظ ( ت )، الفهرس ، هذا اللفظ ، ص ۱۹۲ ، وا. غالب، قاموس علوم الطبيعة ( الموسوعة في علوم الطبيعة ) ، بيروت ٣ أجزاء ، ١٩٦٥ – ١٩٦٦ ج ١ ، ص ١٩٢ .

(۱۰۳۰) ابن حوقل : آخر : ۱٤۲

(١٠٣٦) المسعودي (م) ، فقرة ٤٧٧، المسعودي (ت) : ٣٤، ابن حوقل : ١٣٧، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩

(۱۰۳۷) المسعودي ( ت ) ، ۳۴

(۱۰۳۸) المسعودي (م) ، فقرة ٤٧٤

(١٠٣٩) الأشهر المعطاة مقابلة ، ليست اشهر السنة الهجرية ، بل الأشهر المسماة السورية العربية ، هنا : تموز آب ايلول . اتبعت في الأشهر القبطية هنا ومن قبل ، التشكيل ( الذي يختلف أحيانا عن تشكيل النص العربي ) المتبع عند سْ . بيلا وفي ترحمته .

(١٠٤٠) تشرين الأول ، تشرين الثاني ، كانون الأول

(۱۰۶۱) كانون الثاني ، سباط ، اذار .

(۱۰٤۲) نيسان أيار حزيران .

(١٠٤٣) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية ، ج٢ ، ص ١٣٥ آخرها – ١٤٠

(١٠٤٤) المرجع ذاته ، ص ١٥٦

(۱۰٤٥) ابن الفقيه : ۷۸ ، المسعودي (م) ، فقرة ۲۱۹ ، ابن حوقل : ۱**٤**٠ ، ۱۷۰ ( وحاشية ۱۹۰ )

(١٠٤٦) انظر معلومات المسافات الواردة عند ابن حوقل : ١٤٥ ( الى ثلث الطريق من اتفو صعدا حتى اسوان ) ، والواردة عندك بيديكر ، مصر والسودان ، لا يبزغ – باريس ١٩١٤ ، ص ١٣٤ آخرها – ٣٤٢ أما كرامرز ( « النيل » ، في م١،ج٣ ، آخر ٨٧٩ ) فيعكس الموقعين .

(١٠٤٧)) يقول ابن حوقل ان المضيقين واقعين » بين جبلين .

(١٠٤٨) قدامة : م ٦٤ ، المقدسي : ٢٠ (ح. يا) : الحاشية ١١٣

(۱۰۶۹) حول المواضيع المبحوثة هنا ، انظر ابن الفقيه : ۲۷ – ۲۸ ، ۷۷ ، المسعودي (م) ، فقرة ۲۷ ، ۲۸۳ – ۷۹۷ ، ۲۹۷ – ۷۹۷ ، ابن حوقل : ۲ ، ۱۳۳ (خريطة ) ، ۲۶۷ ، ۱۵۷ ، ۱۵۷ ، ۱۹۰ – ۱۹۰ ، ۱۷۰ (مع التصحيح المذكور في الحاشية ، ۱۹ ) ، المقدسي : ۲۰۸ . العصور القديمة ، النظر سترابون (مدينة ارسينويه وبندها ) ۷۷ روماني ، ۱ ، ۳۵ – ۳۸ ، وبسنيه ، مفردات ، مشار اليه ، ۸۵ . أيضاً كرامرز ، مشار اليه ، ۹۷۹ (يذكر خليج المنهي حسب الادريسي : هو خليج المنهي أو المنهي عند المسعودي ) و ب . م هولت ، « فيوم » في م۱(۲) ، ج۲ ، ۹۲۸ (، ۱۵۰۵) انظر المسعودي (م) ، فقرة ۲۲۰ ، حيث يمكن ان نترجم مثل ش . بيلا : « يجتاز النيل سدود اللاهون « أو » يمر النيل قرب سدود اللاهون » ، المرجع ذاته ، « يجتاز النيل سدود اللاهون « أو » يمر النيل قرب سدود اللاهون » ، المرجع ذاته ، هذم ۲۸۷ ، يتحدث عن خليجين مختلفين (خليج الفيوم و المنهي )، في حين يذكر ، فقرة ۲۷ ، خليج المنهي وحده فقط قرب بلد الفيوم .

(١٠٥١) هنا أيضاً ، لا يسمح شيء في النص ( المقدسي : ٢٠٨ ) بأن يقدر القارى، بأن هذا السد ، الموصوف عند ذكر الفيوم ، يقع في مكان آخر سوى على مستوى هذا الموقع ( الا اذا قصد بالنهر الخليج ، وبالسد الحاجز )

(۲ ه ۱۰ المسعودي ( م ) ، فقرة ۷۹۷

(۱۰۰۳) لا شيء يدل على انه باني الخليج القائم ، خلافا الى المرجع ذاته ، فقرة ٣٨٣ - ١٨٨ - ١٨٨ ) لخص بيذكير تاريخها ، مصر والسودان ، مشار اليه ، ١٨٧ – ١٨٨ - ١٨٨ (٥٠٥) ابن رسته : ١١٦ ، المسعودي (م) ، فقرة ١٨٨١) ابن رسته : ١١٦ ، المسعودي (م) ، فقرة ١٨٧١) المقدمي : ١٩٨ – ١٩٨ ، ٢٠٠ ( يشير الى ان الفاطميين هدموا الجسر الفربي ) .

والحوف ما كان من النيل اسفل الفسطاط » « وما كان من النيل جنوبه يعرف بالريف » . بشأن تفسير هذه الا تجاهات ، انظر كرامرز ، مشار اليه ، ٩٨٠ ( عمود ٢ ) .

(١٠٥٧) بشأن عمود انظر ما تقدم ، ص ١٣١

(١٠٥٩) بالنسبة الى المقدسي ، يبدو ان الالتباس ثابت بين ذراع الووضة وخليج أمير المؤمنين : انظر ترجمتي ( المشار اليها سابقاً، ص١٨١ )، ح١٤ . ٥٣ ، ١٤ ، ٧٨ .

(١٠٦٠) انظر كرامرز ، مشار اليه ( ص ٩٨٠ ، عمود ٢ ) و ابن حوقل : ١٤٣ · الذي يصرح انه يكتفي بالشيء الأساسي ، رغم اعطائه تفاصيل جمة .

(١٠٦١) المسعودي (م) ، فقرة ٧٧٩ ، المقدىي : ٢٠٠ ، ٢٠٠

(١٠٦٢) لا ريب ان المسعودي يسميها ترعة، المسعودي (م)، المرجع ذاته، ترعه الذنب أو الذنب : انظر كرامرز ، مشار اليه ، ( ٩٨٠ ، عمود ١ ) ، ذنب التمساح ( انظر بحيرة التمساح الحالية التي تخترقها قناة السويس ) . انظر أيضاً المسعودي (م) ، فقرة ١٤٢٦ – ١٤٢٨ .

(١٠٦٣) في منتصف الطريق بين الفسطاط ودمياط : المقدسي : ٢١٤ . حول سردوس، انظر كرامرز مشار اليه ( ٩٨٠ ، عمود ١ ) .

(١٠٦٤) المقدسي : ٢٠٨ ، يشرح القادوس ويقول أنه كوز الدولا ب .

(١٠٦٥) يبدو ان المصنفين لا يميزون ابدا بين الشعبة والخليج والماء : انظر مثلا ابن حوقل : ١٣٩ – ١٤٣ ، حيث اذكر من بين بعض النواحي الغامضة تسمية الماء الآخذالي دمياط وتنيس ماء ( ص ١٣٩ ) وشعبة ( ١٤٣ )

(١٠٦٦ ) المسعودي (م) ، فقرة ٧٨٢ ، يذكر سبعة خلجان ( اقنية واذرع اذ يسمى بينها خليج دمياط وخليج المنهي ( حاشية بينها خليج الفيوم وخليج المنهي ( حاشية ١٠٩٠) ويذكر في مكان آخر ( فقرة ٢٢٠ ) انه ينقسم الى خلجانات تذهب الى بلاد

تنيس ودمياط ورشيد والاسكندرية ويقول المقدسي ( ص ٢٠ وحاشية يا ) فيقول في المتن ان النيل يتشعب خلف الفسطاط فنهر يفيض في الاسكندرية ونهر بدمياط . وفي الحاشية يا : ثم ينقسم سبعة اقسام منها قسم الى الاسكندرية بعد ما ينقسم قسمين .

(۱۰۲۷) بشأن الملاحة في النيل (شعبة الرشيد) انظر اليعقوبي : ٣٣٨ ، ابن حوقل : اخر ١٤٠ ، يتحدث ركوب التجار من الاسكندرية الى مصر في الصيف عند زيادة النيل ، وبمراكب خاصة طبعا ، ويقول المسعودي ( فقرة ٢٢١ من المروج ) ان السفن كانت تجري في النيل وتصل الى أسواق الاسكندرية . يبدر ان تسمية المصب اشتوم شائعة : فالمهلبي ( ي ) ، ١ روماني ، ١٩٦ ، يورد اللفظ ذاته في كلامه عن مصبين اخرين ( تنيس – دمياط ) : انظر أيضاً تعبير اشتوم تنيس عند المقريزي ، ذكر عند مسبيرو ووايت « نصوص » ، مقال ذكر ( حاشية ١١٣ ) ، ١٧

(١٠٦٨) أكتر تلك الأوصاف تفصيلا ، وصف ابن حوقل : ١٣٨ – ١٣٩ ، ١٥٢،

(۱۰۲۹) المسعودي (م) ، فقرة ۲۲۰ – ۲۲۱

(۱۰۷۰) ابن حوقل : آخر ۱۳۸ – ۱۳۹

(۱۰۷۱) بشأن البحيرة والمدينة ، انظر اليعقوبي : ٣٣٨ ، وابن رسته : ٩٠ ، وابن الفقيه : ٢٥٢ ، وابن حوقل : الفقيه : ٢٥٢ ، و٥٣ من ت ، وابن حوقل : ١٥٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٨ ، وحدود العالم : ٥٦ ، ٧٨ .

(١٠٧٢) تبدو الشعبة الأخرى خليجا تصل الى الا سكندرية بعد سقاية الريف .

(۱۰۷۳) ينبغي فهم تعبير «الى دمياط» «صعدا الى دمياط (انظر اتجاه الطريق من الفرما (بيلوز) الى دمياط مرورا بتنيس). ويجعل اليعقوبي بحيرة تنيس نهاية النيل من هذه الناحية. الا ان الأتصال بارز عند المهلبي (ذكر من قبل ح. ١٠٦٧) ؛ واتصال بحيرة تنيس ببحر الروم وارد صراحة عند ابن حوقل وعند المقدسي (انظر مايلي حول تناوب الماء الحلو والمالح عليها): ابن حوقل : ١٠٦٧

(١٠٧٤) ابن حوقل : آخر ١٤١ ، يذكر عين موسى في الدلتا

(۱۰۷۰) المقدسي : ۲۰۸

- (۱۰۷۲) اليعقوبي : ۳۳۹ آخرها .
- (۱۰۷۷) المقدسي : آخر ۲۰۷ ( ذکر من قبل ، س ۱۹۹)
  - (۱۰۷۸) المقدسي : آخر ۲۰۸ (ذكر في المكان ذاته)
  - (۱۰۸۰) انظر ما سبق ، ص ۱۶۵ آخرها ۱۶۲

(١٠٨١) اخدنا بعين الأعتبار تردد الصور : شبره ، شبري ، شبري ، شبرو ( من لفظ قبطي قديم يعني بلد : انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٦٩ ) يرجح ان النبيذ المسمى شبراوي عند المسعودي ( م ) ٧٧٩ ، هو في الواقع شراب العسل المستنبذ في شبرو ( ابن الفقيه دون تعيين الأسم المكان ابن حوقل ) ١٦١ ، في هذه الحالة يخالف المسعودي ويقول ان النبيذ الشبراوي يتخذ بمصر من ماء طوبة ، وهو كانون الآخر بعد الغطاس ، واصفى ما يكون النيل في ذلك الوقت .

- (١٠٨٢) انظر المسعودي (م) ، فقرة ٤٣٤ ، ٧٧٩ ، ١٢٨٦، المقدسي : ٢٠٦ (بالنسبة لعيد الصليب في الشام : المرجع ذاته ، ١٨٣ () وما تقدم ، ص ١٨١
- (١٠٨٣) المسمودي (م) فقرة ٧٧٠ ٧٨٠ ، انظر دوزي ، ملحق لفظ غطاس ، ج٢، ٢١٦
  - (۱۰۸٤) كانون الثاني
  - (١٠٨٥) أي ٩٤١ بعد الميلاد
- (١٠٨٦) مؤسس سلالة الأخشيديين المحلية ، سوف يمارس السلطة من ٣٢٣ / ٩٣٥ الى ٩٠٥ / ٣٠٥
- (١٠٨٧) الملاهي ( أيضاً : آلة موسيقية ) : قد يكون حشوا مع عزف . لقصف أيضاً معنى شراهة ، مأدبة فاخرة : انظر ترجمة ش . بيلا .
- (١٠٨٨) انظر ما تقدم ص ١٧١ ( وحاشية ٩٦١ ) : لا توجد لا انهار ولا بحيرات في جزيرة العرب .
- (۱۰۸۹) حول هذه المواضيع ، انظر مثلا ابن خرداذبه : ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ( تصحح الترجمة ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ( تصحح الترجمة ،

ص ٣٧ و ٣٨ / النص ص ٣٨ و ٣٩ : « بوادي » لا أودية . المقدسي : ٨٠ ، ٢٥٢ . لواثيح الأودية عند الهمداني : ٧١ -- ٧٨ ، ٨٩ -- ٩٠

(۱۰۹۰) انظر بشأن وادي القرى (انظر ۱ . غروهمان ، م۱ ، ج ؛ ، ۱۳۵۰ – ۱۱۳۱) وروده ، في معظم الأحيان ، في قوائم البلدان أو الطرق . ابن خرداذبه : ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۵۰ ، قدامة : ۱۹۱ ، ۲۶۸ ، ابن رسته : ۱۱۷ ، ۱۸۳ ، ابن الفقيه : ۷ ، ۲۲ ، المسعودي (ت) : ۳۳۰ وأماكن اخرى (اطار بسيط لاحداث تاريخية) ، ابن حوقل : ۲۱ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۱۵۸ ، المقدسي : ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۸ ، ۷۸ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۱۱۰ ، ۲۶۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، یلاحظ ان لفظ وادي يستماض عنه احيانا بلفظ بطن مقعر ، منخفض) : انظر ابن حوقل : ۲۹ (الاصطخري : ۲۲) : بطن بروادي ) ، المقدسي : ۷۷ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۲۶۲ (انظر ص ۱۰۲) . حول نهر الأزرق انظر الحاشية ۱۱۱۵ .

(١٠٩١) اليعقو يي : ٣١٣ – ٣١٣ ، ابن رسته : ٢٥ – ٢٦ ، ١٤ – ٥٢ ، ابن حوقل : ٣١ – ٣١ ، المقدسي : ٧٧

(١٠٩٢) الاصطخري : ٢١، ابن حوقل : ٢٧ ، آخرها – ٢٨ ( حول تبديل سواني بسواقي ، انظر م ج ع ، ج ؛ ، ٢٦٥ ) . حول موضوع الأراضي المستمرة ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٥ .

(١٠٩٣) انظر الهمداني : ١٦٠ ، المشار اليه من قبل ، ص ١٢٦ ( وياقوت ، معجم البلدان ، ج ٤ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ، ج ٥ ، ٦٣ ) . بشأن العيون ( التي شوهتها المزروعات اليوم ، وهي غير كافية في جميع الأحوال ولا تفي بحاجات التطوير الهائلة ) ، انظر بلا نشار ، في الجغرافية العالمية ، ج ٨ ، مشار اليه ، آخر ١٧٧ – ١٧٨ .

(۱۰۹٤) انظر كتاب الحدود : ۷۷ ، ۱ . لوفغرين ، « بيهان » ، و م ۱۰ . غول ، ( بيهان القصب » ، م۱ (۲) ، ج۱ ، ۱۱۲۰ – ۱۱۲۷ ، اطلس عالم التايمز ، ص ۳۳ ، واسهاب مماثل عند ابن الفقيه : ۲۸ ( اليمامة ) .

(١٠٩٥) موجودة حقيقة في فصل الأمطار فقط : ابن خرداذبة : ١٣٦ ، ابن سيرابيون: ٤٤(١) ، ابن رسته : ١١٠

(۱۰۹٦) انظر مثلا ابن الفقيه : ۸۶ – ۸۸ ، ۹۳ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۰

(۱۰۹۷) كتاب حدود العالم : آخر ۸۸ – ۷۹

(١٠٩٨) اختار من الإشارات والأوصاف العديدة لبئر زمزم ، بالنسبة الى المواضيع التي تهمنا هنا مايلي : ابن رستة : ٤٠٠ - ٤٤ ، ٥٨ ، ابن الفقيه : ١٩ ، ١٦ ، ٢٢٢، المسعودي (م) ، فقرة ٩٣٨ – ٩٤ ، يلاحظ في قصة هاجر واسماعيل ، التي ترمز الى الاسلام ، دون ان تكون الاسلام ، تفوق صورة البئر على صورة العين ( ربسا زرزم ستصبح عينا جارية لولا حذر أو شح هاجر التي حفرت له في البطحاء ، وقيل ان في قعر زمزم ثلاث عيون ، قدسها الاسلام ، وفضل البئر على العين ، مع ذلك ، تندرج البئر في تاريخ جزيرة العرب التقليدية وفي مشهدها . انظر أيضاً المقدسي : ١٧١ ، الترجمة ، ص ١٩٨ ، حاشية ٢١٠

(١٠٩٩) صلاة مأخوذة من كتاب ابن قدامة ، ترجمته مذكورة ( معدلة قليلا ) ، ص ٨٦ ( ١٠٩٠) ابن الفقيه ، ١١٢ ، يتحدث عن عيون عديدة ، في حين يقول المقدسي ان عيونها ضعيفة .

(۱۱۰۱) قدامة : ۲۱۹ (وحاشية و ) .

(١١٠٢) المقدسي : آخر ١٧٤ . المقصود بلا ريب في الواقع جدول واحد أو عدة جداول آتية من العيون ، كثيرة ومقناة : انظر ابن حوقل : ١٧١ ، وبيدكير ، فلسطين وسورية ، مشار اليه ، ٢٢١ .

(١١٠٣) ابن حوقل : ١٨٥ ( الا صطخري ، ٤٨ ) . حذار من الا لتباس بينه وبين قناة في العراق ( فيما يلي ، ص ١٩٢ ) .

(١١٠٤)) المقدسي : ١٨٥ (ترجمة ، ص ٢٣١ ، حاشية ٨٩) ، حول منطقة الشراة ، المرجع ذاته ، الفهرس ، اللفظ وما تقدم ، ص ٢٠ ( حاشية ٩٦) .

(۱۱۰۵) المقدسي : ۶۶، ۶۶۱ (وحاشیهٔ د ) و ن . الیسیف ، نور الدین ، دمشق ، ج۱، ۱۹۹۷ ، ص ۱۲۱ ( وادي بطنان ) .

(١١٠٦) المقدسي : ١٥١ ، ١٥٤ ( ترجمة ص ١٧٧ ، حاشية ١٣٤ ) ، ١٧١ ( ترجمة ، ص ٢٧٣ ، اللفظ ) .

(١١٠٧) ابن خرداذبة : ١٧٧ ، ابن سيرابيون : ٤٤ ( ب ) ، ابن رستة : ٩١ ، ابن حوقل : ١٧٨ ( باسم نهر « ابو الحسن قويق ) ، المقدسي : ١٥٥ ، وبيديكر ، المسطين وسورية ، مشار اليه ، ٤٠٤ . حذار من الالتباس بين هذا النهر والنهر الذي يحمل الأسم ذاته في خراسان : المقدسي : ٣٣٦ ( و ٣٣١ ، حاشية يب ) .

(۱۱۰۸) انظر ما تقدم ، ص ۱۱۸ و ۱۷۳ . بشأن الأنهار الثلاثة والمواضيع المالجة منا ، انظر اليعقوبي : ۳۲۲ ، ابن خرداذبة : ۹۹ ، ۱۷۲ – ۱۷۷ (وح ا – ب) ابن سيرابيون : ٤٤ (١) ، ابن رسته : ۹۱ ، ابن الفقيه : ۳۳ ، ۲۳ ، ۹۵ ، ۱۱۲ (اسم آخر نبردان : الغضبان : شكس ) ، المسعودي (م) ، فقرة ۷۷۰ ، المسعودي (ت) ، ۷۸ – ۸۸ ، ابن حوقل : ۱۸۳ (جيحان أهم من سيحان) ، المقدمي : ۱۹ ، ۲۲ ، (ح . يز) وترجمة ، ص ۳۳ ، ح ۱۰۷ ، و ۱۱۰

(١١٠٩) المسعودي (ت) ، ذكر من قبل : انظر الفصل الأول ، ص ٣٧

۱۱۱۰) حول هذه الشبكة المائية ، انظر الخوارزمي ( ص ) ۱۲۵ ، ابن خرداذبه : آخر ۷۹ ، ۷۷ ، ابن سيراييون : ٤٤ ( ا – ب ) ، قدامة : م ۲۰ ، اليعقوبي : ٤٤ ، ۲۲۰ ، ابن رستة : ( ۹۱ ، و ح ه ) ، ابن الفقيه : ٤٢ ، ۲۱۱ ، ۱۱۸ ، ۲۲۲ ، ابن حوقل : ١١٨ ، ۲۲۲ ، المعودي ( ت ) : ۸۸ ، ۲۰۱ – ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، ابن حوقل : ۲۲ – ۲۲۸ ، المقدسي : ۱۹ ، ۲۲ ( و ح ي ) ، ۲۰ ( زبداني : انظر ما تقدم ، ص ۱۱۹ ) ، ۲۰۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۹۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸

(۱۱۱۱) انظر بیدیکر ، فلسطین و سوریة ، مشار الیه ، ۳۸۰ ، ایلیسیف ، مشار الیه ، ۳۸۰ . ایلیسیف ، مشار الیه ، ۲۶۲ .

(۱۱۱۲) بلانشار ، جغرافية عالمية ، ح ۸ ، مشار اليه ، ۲۰۸ و ۲۰۹ ( خريطة ) و ر . دوسو ، طبوبوغرافية تاريخية لسورية القديمة وفي القرون الوسطى ، باريس ، ۱۹۲۷ ، ص ه ۱۹ ( وحاشية ه ) – ۱۹۸ .

(۱۱۱۳) أنظر بلانشار ، مشار اليه ، المسعودي (ت) ۸۸ ، حاشية ۲ ، دوسو مشار اليه ، ۲ (حاشية ٤) ، ۱۹۵ ، ۲۲۹ ، ۳۸۶ – ۴۳۹ وخريطة ١٤ ، ايليسيف ، مشار اليه ، ۲۹۲ وخريطة (د/۲) .

(۱۱۱٤) انظر المسعودي (ت) : ۱۰۷ ، حاشية ۲ و ۳ ، والمقدسي : ترجمة ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۷۹ ، ح ۱۷۹

(١١١٥) انظر المقدسي : ١٦٢ ( وحاشية ) و ترجمة ص ١٨٠ ، ح ١٥٣ . أشرئا من قبل الى الشك الذي يكتنف ، ص ١٩٣ ، حوض الأردن ، متى ابتعدنا عن النهر . لم يذكر المقدسي ، ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ان نهر الأزرق ( داخل وادي الزرقاء السهبي : انظر اطلس التايمز ، ٣٤ ، ج / ٣ - د / ٣ - د / ٧ ) تابع لشبكة الأردن المائية ، بل جعله مجرى ماء ( الوحيد اصلا ) في البادية العربية السورية .

(١١١٦) حول هذه المدينة ( زغر أيضا ) الواقعة في النواحي الجنوبية من البحيرة الميتة ، انظر المقدسي ، ترجمة ، ص ٣٢٨ – ٣٢٩

(١١١٧) المقدمي : آخر ١٨٥ ، مع التصحيح المقترح في الترجمة ، ص ٢٣١ ، حاشية ٩١ ( ما تقدم ص ١٧١ ح ١ )

(١١١٨) انظر ما تقدم ، ص ١٢٦ ( اليعقوبي : ٣٢٨ ، لا يشير الى العلاقة نهر أبي فطرس – الاردن ) .

(١١١٩) انظر اليعقوبي : ٣٢٧ ، يتحدث عن بحيرة طبرية « التي يخرج منها نهر الا ردن الشهير » ، والمسعودي ( ت ) ، ١٠٧ ، الذي يعطي صورة صحيحة عن الواقع ، كن يحتفظ باسم نهر الاردن لمصرف البحيرة ، فيبقى الرافد بلا اسم .

(١١٢٠) انظر أيضاً ابن حوقل على الأرجح ، ١٥٣ ، فهو يجعل نهر الأردن يجري كالنيل من الجنوب الى الشمال

(١١٢١) انظر ما تقدم الفصل ١ ص ١٩ ، ح٢

(١١٢٢) بالنسبة الى بردى وشتى الأماكن التي تحمل اسما غامضا ، انظر المقدسي ، ترجمة ، ص ٢٤ ، حاشية ١١١

(۱۱۲۳) انظر ر . هارتمان ، « بحر لوط » ، م۱(۲) ، ج۱ ، ۲۱۱

(۱۱۲٤) ما تقدم ، فصل ۱ ، ص ۱۹

(١١٢٥) يشير اليعقوبي الى أحد ينابيع حوض الليطاني الأعلى ، ٣٢٥ ، عندما يذكر في كلا مه عن بعلبك « عينا عجيبة يخرج منها نهر عظيم » .

(۱۱۲٦) انظر بلانشار ، مشار الیه ، ۲۰۱ ، بیدیکر ، فلسطین وسوریة ، مشار الیه ، ۳۸۰ (١١٢٧) ابن الفقيه : ١٠٤ ( بالنسبة الى نهر أبي فطرس ، المفترض نبعا كلسيا للاردن : انظر ما تقدم ، صر ١٢٦) ، ١١٦ ( انظر ما تقدم ، ص ١٩٣) .

(۱۱۲۸) انظر ما تقدم ، ص ۱۱۲ و ۱۲۵

(١١٢٩) هنا مجال ذكر تسمية « درجات » الني يشار بها الى هذه المنطقة : انظر ما تقدم فصل ١ ص ١٩.

(۱۱۳۰) وضع خاص ، ابرزه المقدسي : ۲۲ (و ح يز )

(١١٣١) انظر ما تقدم ، ص ١٩٢ آخرها ( و ح ٥ ) – ١٩٣ ، في الحديث عن زمزم

(١١٣٢) للجبل أيضاً قيم مقدسة : انظر ما تقدم ، فصل ١ ، ص ٢١

(١١٣٣) باستثناء واحد سوف نتحدث عنه فيما بعد

(١١٣٤) يشأن النظرة الاجمالية الى الشبكة المائية الطبيعية أو المحدثة في العراق وخراسان، انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٢٤ – ٨٥ ، ٢٣٢ – ٢٤٧ وأماكن متفرقة . بالنسبة للمصنفين العرب الآخرين ، نعطى فيما يلي احالات اجمالية ، على ان نعود الى بعضها في الحديث عن نقاط معينة ( المعطيات العائدة الى دجلة والفرات الأعليين ، سو ف تعطى فيما بعد ، في وصفهما ) : الخوارزمي ( ص ) : ١٢٩ – ١٣٠ ، ١٤٠ ، اين سيرابيون: ٣٠ ( ب ) - ٣١ ، ( ب ) ، ٣٢ ( ب ) – ٤١ (آ) ، ابن خر داذبة : ٦ - ١٤ ، ١٤ ، ١٥٤ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧١ ، قدامة : ٢٣٢ آخرها -٥ ٣٠ ، ٢٨٨ - ٢٤١ – ٢٤١ ، اليعقوبي : ٢٣٤ ، ٢٣٧ – ٢٣٨ – ٢٤١ – ٢٠١ ۲۱۹ - ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۹ - ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ تخرها ، ۹۰۰ ، ۲۲۹ ٣٢٠ – ٣٢٣ ، ابن رستة : ٨٧ ، ٩٠ – ٩١ ، ٣٩ آخرها – ٩٩ ، ١٠٤ ، ١٠٨ ، ١٠٠ ١١١ ، ١٥٥ ، ١٨٥ - ١٨٧ ، ابن الفقيه : ٣٣ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ٥٩ ، ١١٩ (14y ( 1AY ( 1AO ( 1AY ( 1V7 ( 1V0 - 1V2 ( 17A ( 127 ( 17A · 741 - 774 · 777 · 777 · 777 · 771 · 718 · 717 · 71. · 19. ۲۳۱ ، ۲۳۷ ، ۲۶۲ ، ۲۰۳ ، ۲۹۲ ، المسعودي (م) فقرة ۲۲۹ – ۲۳۰ ٠ ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، المسمودي (ت) : ٢٨ ، ٧٥ ، ١٦ ، ٣٧ - ٥٦ ، ٧٨ ، ١٨ ، ۸۳ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۱۱۰ ، ابن حوقل ( يتوسع بالا صطخري ) : ۷. ، ۱۸ ، ۳۵ c YOA C YOU C YEA C YEV - YTE C YTT C EA C EV - ET C EY المقدسي : ١٣ ، ١٩ ، ١٠ (وح ط) ، ٢٠ ، ٥٣ ، ١١٣ – ١٢٥ ، ١٢٩ ، ۱۳٤ ، ۲۵۸ ، ۲۲۹ (ح و ) ، حدود العالم : ۲۷ – ۷۷ (١١٣٥) حول رافد الدجلة هذا ، وحول نظام حبس الماء في هذه المنطقة ، انظر س . ه . لونغريغ ، م١ ( ٢ ) ، ج٢ ، ٣٥٣ – ٣٥٣ . حدار من الخلط بين فهر بين ونهر بين المذكور سابقا ( ص ١٩٣ ) .

(١١٣٦) باستثناء بعض تفرعات النهر الثالث التي تصب مباشرة في دجلة ، دون الاستعانة بقاطول كسرى : انظر ابن سيرابيون : ٣٦ (١) .

(۱۱۳۷) صرصر ، وكوتي والنيل اسماء مدن أيضا . وتعطي قناتا بان وقريش اسميهما الى قريتين صغيرتين : نهر بان ونهر قريش . حول دجيل ، القديم والحديث ، انظر ابن حوقل آخر ۲۲۸ ، لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ۱ ه ، ، ، ، ، ، ، ، ، و ه ٨ ، ر . هارتمان و س . ه . لونغريغ ، « دجلة » في م ١ (٢) ، ج ٢ ، ٢٥٧ ، ر . هرتمان ، « فرات » في م ١ (٢) ، ج ٢ ، ٢٥٧ ، عمود ٢

(۱۱۳۸) انظر ما تقدم ، ص ۱۲۷

(١١٣٩) حول معنى العوراء ، افظر لوسترالج ، الخلافة الشرقية ، ١٤ ، ح١ ، والحاشية ١١٦٢ .

(١١٤٠) حول هذه المدينة ، انظر لوسترانج ، المرجع ذاته ، ٤٧ وأماكن متفرقة ، وكرامرز ، م١ ، ج٣ ، ١٠٣٦ .

(۱۱٤۱) مثال دیالة ، ذکر من قبل ، الشك ذاته بشأن رافد دجلة المسمى الذیب ، الذي یذکره قدامة : آخر ۲۳۲ – ۲۳۳ انظر أیضاً المسعودي ( ت ) : آخر ۷۹

(١١٤٢) ابن حوقل : آخر ٢٣٦ : «وكأن نخيلها غرست ليوم و احد » الا صطخري : ٥٧ : على صف و احد .

(١١٤٣) هذه الصفة للمشهد العراقي واردة عند الاصطخري بدقة وعند ابن حوقل : مشار البه ، في الحديث عن البصرة .

(١١٤٤) انظر مثلا المسعودي (ت) : ١١٥ ، ابن حوقل : ٢٤٤ – ٢٤٥ بالنسبة الى التاريخ الاسلامي المسعودي (ت) ، ٣٠٤ ، ٢٣٤ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٢٨ ، ٢٨٤ ، ٢٢٨ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٠٠ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٠٠ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٠٠ ، ٢٨٤ ، ٢٠٠ ، ٢٨٤ ، ٢٠٠

(١١٤٥) وافدان ، رافدان ، ( اسم يطلق احيانا على النهرين – دجلة والفرات )

رائدان ( حرفيا : اللذان يذهبان قدما لا عداد الملجأ بما فيه التفتيش عن الماه للقافلة ) : المسعودي ( ت ) ، ه ٦ ( مع استشهاد بالفرزدق وبشار ) .

(١١٤٦) اليعقوبي : ٢٣٩ – ٢٥٤ . على الرغم من الأعمال المنجزة ، هنا أيضاً ، لا تعطى سامراء الانطباع بوجود تفرعات كثيفة : المرجع ذاته ، ٢٦٣ – ٢٦٤ .

(١١٤٧) حول معنى لفظ جزيرة ، انظر الفصل الأول ، ص ١٠٠

(۱۱٤۸) عاصمة خوزستان

(١١٤٩) منطقة في جزيرة العرب ، وراء البحرين . انظر ا . غروهمن م ١ ،ج ١٢١٨٠٤ (١٠٥٠) منطقة في الجزيرة حول الموصل: انظر م . كانار ، م١ (٢) ،ج٢ ، ٧٥٣–٣٥٨

(١١٥١) منطقة في الجزيرة ، على الفرات ، تمتد من سميساط الى العراق : انظر كانار ، المرجع ذاته ، ٣٥٧ .

(١١٥٢) مركز ديار مضر ، على الفرات ، على ١٨٠ كم تقريباً الى شرق جنوب شرق حلب : انظر ١ . هونغمان ، م١ ، ج٣ ، ١١٨٥ – ١١٨٧ .

(١١٥٣) منطقة الثغور : انظر ١ . هونغمان ، م١ ، ج٤ ، ٧٧٧

(غ ه ١١) التتمة والنهاية (الطرق البرية): «والمدينة مدرجة أهل الجبل وأصبهان وكور خو اسان » للمرجع ذاته، ٢٣١ آخرها -٢٣٨. ترجمت فينصاليعقوبي فعلى « ترقى، يحتط » بد «ينزل ويصعد » ويمكن اداؤها بد «يقترب منها » (انظر دوزي ، ملحق ١ ، • • • ) ، و « ويوضع لكنني فضلت المحافظة على المعنى الأصلي لأن النص يميز فيما يبدو السفن الصاعدة نحو بغداد عن السفن النازلة منها .

(١١٥٥) اليعقوبي : ٣٣٢ ، ابن رسته : ٩٤ – ٩٥ ، ١٨٥ ، ابن حوقل : ٣٣٠ – ٢٣٥ ( انظر م ج ع ، ج ٤ ، ٢٦٣ ، لفظ سميرية » .

(١١٥٦) اليعقوبي : ٣٠٩ ، ابن رستة : آخر ٩٤ – ٩٥ ، المسعودي (م) ، فقرة ٢٢٩ ، ٢٣٤ ، ٣٠٩ ( و ح١ من الترجمة ، يشار أيضاً الى تغير في دجلة في بغداد ) ، المسعودي (ت) ، ٣٣ – ٢٤ ، ٨٠ . انظر ما تقدم ص ١٢١ والخلافة الشرقية للوسترانج : آخر ٢٥ – ٢٨ .

(١١٥٧) الاصطخري : آخر ٥٧ ، ابن حوقل : ٢٣٨

(١١٥٨) في وقت ابكر حسب البلاذري : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٢٧ (١١٥٩) قدامة : ٢٤٠ – ٢٤١ ، ابن رستة : ٩٤ ، المسعودي(م)فقرة ٢٣٧ – ٢٣٨، المسعودي ( ت ) مشار البه م . ستريك وصالح العلي ، م١ (٢) ، ج١، ١١٢٦–١١٣٠ (١١٦٠) انظر وصف البطيحة : اليعقوبي : ٣٢٣ ، ابن رستة : ٩٤ – ٩٥ ، ١٨٥ المسعودي (م) ، فقرة ٢٣٨ ، المقدسي ، ج٤ ، ٧٠ ، ابن حوقل : ٢٣٨ ( الا صطخري : ٧٥) ، المقدسي : ٣٤ ، ٤٧ ، ١١٩ ، ١٢٥ ، ١٢٨ ، ١٣٣ . ذكر ابن رستة الزط في نصه : ٩٥ ( ترجمة ، ١٠٦ ) ، في حين نقلهم المعتصم من البطيحة الى الشام الشمالية ، خاصة الى السهول المرزغية عند الا رفط الأدنبي : انظر م . لومبار ، الاسلام في عظمته الأولى ، باريس ، ١٩٧١ ، ص ١٥٤ آخرها – ١٥٥ ، ١ . بوبوفيك ، ثورة الزنج في العراق في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ، ١٩٧٦ ، ص ٥٣ --٤٥ ، الا صطخري : ٦٥ ، وابن حوقل : ٢٥٧ يتحدثان عن الزط في خوزستان . (١١٦١) اقيم سكر عند الخيزرانية على دجلة لتمر المياه الى دجلة العوراء فمذار ، فاعورت دجلة و من هنا جاء اسم العوراء : ابن رسته : ٩٥ . لست متأكدا بهذا الشأن ان لوسترانج ( الخلافة الشرقية ، آخر ٢٧ – ٢٨ ) قرأ جيدا نص ابن رستة . فالسكر المقصود لا يقع عند المذار ، على دجلة السفلي ، بل صعدا بعيدا جدا نحو الأعلى قرب الخيزرانية ، قرب فم العملج ( ابن رستة ، آخر ٩٤ ) . أما « انقطاع دجلة العوراء قرب المذار ( « مذار ، حيث قطع المجرى بسكر » ) ، فيبدو انه يعني عند ابن رسته ( آخر ٩٤ : هي أي دجلة منقطعة من ثم ) ، نظرا لوصفه دجلة صعدا ، النقطة القصوى ، التي يستطيع الماء فيها في مجرى دجلة القديم ( الذي عاد مجرى دجلة الحالية ) أن يصعد من عند التلاقي عند القرنة بين هذا المجرى القديم وبين المجرى المستعمل في أيام ابن رستة . فليس الانقطاع المقصود الانقطاع الناشيء عن السكر ، بل انقطاع الملاحة فقط في مجرى مهجور صعداً . لذلك يجب فهم تعبير دجلة العوراء ، بمعنى دجلة السفلي على الاجمال ، أي ابتداء من المكان الذي « عورها » سد فم الصلح » : ومن هنا المحافظة على هذا الأسم على طول المجرى الأسفل ، الذي هجر في البدء في فم الصلح في المنطقة الواقعة الى شرق و اسط ( وهذا ما يثبته المسعودي ( م ) ، فقرة ٣٣٥ ، و ح١ من الترجمة ) ، ثم صببا ( شط العرب ) من المكان الذي تعود فيه دجلة الى استعمال هذا المجرى ، وتدمير سد فم الصلح و الا نتشار باتجاه الجنوب والبطيحة .

(١٦٢٢) المسعودي (ت) ، ٢٨ ، يشير الى ان ربيح الجنوب ، الهابة على وادي دجلة الأسفل ، تجمل النهر يضطرب : قارن بما قيل عن مجاري الماء الأخرى ، ص ١٢٢ ، ١٨٣ ، ١٨٥ .

(۱۱۲۳) ابن رستة : ۹۶ ( مع التعبير : تدعى بلاد البحر بلا د السفالية ) ، ابن حوقل : ۲۳۷ ( الا صطخري ، ۷۷ ) ، المقدسي : ۱۳ ، آخر ۱۲۶ – ۱۲۵ ، ۱۲۹ ، وما تقدم ص ۱۳۸ . سنعود الى دراسة المد والجزر في موضوع البحار .

(۱۱٦٤) المسعودي (م) ، فقرة ۲٤٢ ، ابن حوقل : ٤٦ - ٤٧ ( الذي يبدو انه يخلط يين دردورين ، هذا الدودور ودودور آخر ، يقع بعيدا الى الشرق : انظر الاصطخري : ٣٠ ) ، المقدسي : ١٢

(١١٦٥) ابن حوقل : ٢٣٧ ( الا صطخري : ٥٧ ) : صحيح ان الدردور يقع عند التقاء دجلة وقناة قادمه من الابلة ، الا انه على هذا الأساس واقع في منطقة المد والجزو .

(۱۱۲۹) انظر المقدسي : ۲۳ (ح ح ) ، ۱۱۸ . حول معنى جزيرة ، انظر ص ١٠٠ . حول عبادان ، انظر ل . لو كهارت ، م١(٢( ، ج١ ، ه

(١١٦٧) حول مجاري الماء في خوزستان ، انظر ابن سيرابيون : ٠٤ (ب) - ١٤ (١) ، ابن خرداذبة : ١٧٦ ، ١٧٦ ، اليعقوبي : ٢٧٧ ( ترجمة ، ص ٧٧ ، ح١) ٢٧٤ آخرها ، ٢٦١ ( ترجمة ، ص ٢٢٨ : ليس جسر المراكب ، بل جسر المبهر ، الذي يسمى مسرقان ) ، قدامة : ١٩٤ ، ابن الفقيه : ٢٢٧ ، ابن رستة : ٠٩ - النهر ، الذي يسمى مسرقان ) ، قدامة : ١٩٤ ، ابن الفقيه : ٢٢٧ ، ابن رستة : ٠٩ - ٩ ، المسعودي (م) فقرة ٢٤٢ ، المسعودي (ت) ، ٨٣ ، ابن حوقل يوسع الاصطخري) ٩٤ ، المسعودي (م) نقرة ٢٤٢ ، المسعودي (ت) ، ٣٨ ، ابن حوقل يوسع الاصطخري) ١٩ ، ٢٥٢ – ٣٥٢ ، المقدسي : ١٢ (ح يج) ، ٩٤ ، ٢٥٠ – ٣٠١ ، ١٩٠ ، حدود العالم : ٤٧ – ٧٠ . حول العسفات المشتركة لمياه جميع هذه المنطقة ، انظر بلا نشار جغرافية عالمية ، ج ٨ ، مشار اليه ، ٤٢٤ .

(١١٦٨) أو احدى اقنيتها ، لكن ربما النهر ذاته . المقدسي : ٤٠٨ ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٢٠٠ ( دجيل عوضا عن دجلة ) .

(١١٦٩) ابن سيرابيون : ٠٠ ( ب ) آخرها – ١١ (١) ، المقدسي : ٢٠١ ، ١٢ ؛ احالا ت اخرى عند لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٨٠ (۱۱۷۰) في الواقع تتحكم مجاري المياه النازلة من جبال زغروس في الشبكة المائية في الجزيرة المنخفضة انظر. بلانشار ، جغرافية عالمية ، ج ٨ ، مشار اليه ، ٢٢٢ – ٢٢٤ – ٢٢١) حول كارون ، انظر م . تيريك وج . لا سنر ، ١(٢) ، ج ٤ ، ١ . ٧ – ٧٠٤ .

(١١٧٢) يرى ابن خراداذبة : ١٧٦ ، وابن رستة : ٩١ سيرابيون : ٧٤(١) ، ان مسرقان لا يصب في الدجيل ، بعد تركه اياه ، بل في البحر : حول هذه التبدلات المختلفة انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، آخر ٢٣٧ ، ستريك ولا سنر ، مقال ذكر ، آخر ٧٠١

(١١٧٣) انظر على التوالي للجسور : المقدسي : ٤١٠ ، ٢١٤ ( وفيما بعد هنا ايضاً ) ، الاصطخري : ٦٢ ( ابن حوقل : ٢٥٣ ) . حول سد تستر ، انظر اشارة الاصطخري مشار اليه ، و ٦٤ ( ابن حوقل : ٢٥٢ و ٢٥٥ ) . حول جسرا لاهواز ويحيرتها ، انظر ما تقدم : ١٥٠ – ١٥١ .

(١١٧٤) ينزل الجغرافيون النهر أيضاً من جبال اصبهان ، في حين تنشأ في حبال زغروس ، في جنوب همذان ، ويتلقى فعلا من جهة الضفة اليسرى رافدين يجلبان له مياه زاغروس الى غرب اصفهان . اليعقوبي : ٣٦١ ، يخلط في نهر واحد الدجيل والمسرقان وهذا النهر : انظر توالي المدن المذكورة و تحديد جسر مراكب طوله ٣٦٥ سفينة في جندي سابور . حول دزفول (مدينة، نهر وجسر ) انظر ل . لوكهارت، م١(٢) ح٢ ، ٣٥٩ – ٣٦٠ .

(١١٧٥) نذكر ان هندوان اسم مدينة ونهر في فارس أيضاً ( انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٢٧٠ ، ٢٧١ و ح ١ من ٢٧٢) واسم جسر الأهواز الشهير خاصة ( انظر ما تقدم ، ص ١٥٠) : خلط هنا أيضاً عند اليعقوبي يذكر كتاب حدود العالم ، ٧٥ ، نهر سوسة الذي يستنفد ماؤه بالري بعيداً جداً عن مكان رفده الدحيل صعدا . حول ضريح دانيال ، انظر ما تقدم ص ١٣٩ . حول الكرخة ، انظر شوارز وميكيل ، م (٢) ج ٤ ،

(١١٧٦) انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، آخر ٢٣٧ ( يدقق الأصطخري : ٦٢ ، ابن حصن ابن حوقل : ٢٥٢) ويذكر المقدسي : ١٢ (ح يج) قناة اخرى ( أو رافدا ) بين حصن مهدي والمصب : انظر ايضاً : حدود العالم : آخر ٤٤ .

(۱۱۷۷) انظر حدود العالم : ۷۰ (قارن بصتریك و لا سنر ، م۱(۲) ، ج ؛ ۲۰۰۰ ، عمود ۱) . ابن خوداذبة : ۲۷۲، یقول ان تستر و اقعة بین اربعة مجاري ماثیة : دجیل، مسرقان ، مهرو بان ، و باسیان . و یحیل باسیان الی شبکة أقنیة تصریف المیاه الی شرق دجیل الأسفل : انظر المقدسي : ۲۱۲ ، و لوسترانج ، الخلافة الشرقیة ، ۲۲۲ – ۲۲۳ ، ۲۷۷ . أما مهرو بان ، فیثبت الألتباس بین حوضي دجیل و طاب (انظر بالنسبة الی حوضي مذین النهرین الأسفلین ، المرجع ذاته ، ۲۷۰ ، حاشیة ۱) : بالفعل مهرو بان اسم مرس و اقع في منطقة طاب الأسفل (انظر المرجع ذاته ، ۲۷۰ – ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۹۲ ) . یکرر ابن الفقیه ابن خرداذبة (مع تردد بشأن المدینة أو المدن الواقعة بین الأنهار الأربعة : یکرر ابن الفقیه ، ترجمة ، ص ۲۷۰ ، ح ۲ ) و سمي نهري مهرو بان و باسیان ، باسمین تصعب قراءتهما (انظر ابن خرداذبة : ۲۷۲ ح و ) : ماهینان (مهیمان) نارو بان تصعب قراءتهما (انظر ابن خرداذبة : ۲۷۲ ح و ) : ماهینان (مهیمان) نارو بان

(١١٧٨) انظر المقدسي : ٣٠٤ ، يقول ان معظم سكان الأهواز هاجروا الى البصرة وفارس ، ثم يورد تأمل أحد سكان هذه المدينة : « الخوز ما كان فوق الأهواز متل العسكر وجندي سابور والسوس ، وأما نحن فعراقيون » . بالنسبة الى وجود لفظ العراق في اسماء الأماكن ، انظر المرجع ذاته : ١١١ — ١١٤ ( الجانب العراقي والجانب الفارسي من دجيل أو من تفرعاته ) : وفي الأتجاه الآخر ، ص ١٣٤ : « سواد البصرة كلهم عجم » ، والبصرة نموذج لمدينة بيرون الخوزية التي تسمى « البصرة الصغرى » ( المرجع ذاته ، وان كان هذا التعبير يمكن ان يعثر عليه في مكان آخر بعيد جداً : انظر بالنسبة الى الشام ، المرجع ذاته ، ص ١٥١ ، ١٧٨ ) .

(١١٧٩) المسعودي (م) ، فقرة ٢٧٠ ، ابن حوقل : آخر ٤٦ ، ٢٥٧ .

(١١٨٠) الاصطخري : آخر ٢٢ ، ٢٥ ، ابن حوقل : ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، المقدسي : ١٢٤ .

(۱۱۸۱) الا صطخوي : ۲۳ ، ۲۰ ، ابن حوقل : ۲۰۷ ، ۲۰۷ . حول نواحي الشك لهذا المشهد النهري عبر التاريخ ، انظر ، ستريك ولا سنر ، م (۲) ، ج ؛ ، ۲۰۲ ، عمود ۲

(١١٨٢) الا صطخري : ٣١ ، ٣٦ ، ٥٠ ، ابن حوقل : ٤٩ ، ٢٥٣ ، ٢٥٨ ، المقدسي : ٤٠٨ ( مع ارحية في السفن ، ١٤ آخرها . (١١٨٣) الا منطخري: ٦٢، ( ابن حوقل: ٢٥٢) يشير المقدي الى الجبال عرضًا عند حديثة عن المدن الجبلية: ١٤٤ ( احداها في وسط الجبال ، ويقع فيا ثلج كثير ) . حول تضاويس البلاد ومجاريها المائية، انظر بلا نشار ، جغرافية علمية، ج ٨، مشار اليه ، ١٤٦

(۱۱۸٤) يستعمل المقدسي بانتظام هذه التسمية (انظر ياقوت ، معجم البلدان ، ج١، ٩٢، : اقور واثور): ترد اثور ص ٢٠ (ح د) ، و ٢٨ (ح يج). ثم اختفت اثور بعد استعمال التسمية العامة جزيرة ، الا في حالات نادرة ، يبررها الحرص على تقديم عرض نظرى (مثال ابن رسته : ١٤، كرره المسعودي (ت) ، ٢١.

(١١٨٥) وردت صراحة على هذا الاساس عند أبن الفقيه : آخر – ٢٦ – ٢٧

(۱۱۸٦) حول هذه التفرعات ، انظر ابن سير ابيون : ٣١ (آ) ، ٣٢ (ب) ٣٣ (٢)، ٣٥ (ب) ٥٣ (ب) ، ابن خوداذبة : ١٧٥ ، ابن رسنة : ٩٠ ، ابن الفقيه : اخر ١٢٩ ، مخرج بوضوح بين ثر ثار وهر ماس ، أو خابور ( خطأ صحح المرجع ذاته ، ص ١٣٥)، ابن حوقل : ٢٢٠ ، يتحدث بالنسبة الى المنطقة ذاتها ، قرب سنجار ، عن وادي الحيل ، الذي يحتمل أن يدخل في شبكة مياه الثر ثار و يتكلم قدامة ، ٢١٧ ، عن تفرع ، يدعى خليج ابن جميع ، في المنطقة ذاتها التي تحوي نهر سعيد . بالنسبة الى اقنية أقل أهمية ( منطقة الموصل ) ، انظر ابن حوقل : آخر ٢١٤ ، ١١٨ ( اصطخري ٣٥ ) . انظر ابنسبة الى الموصل مايلى، ص ٢١١ ، ح ؛ .

(۱۱۸۷) حول دجلة والفرات الأعليين و رواغدهما ، انظر الخوارز مي (ص) : ۱۲۹ - ۱۳۰ ، آخر ۱۳۹ – ۱۶۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ( آ ) ، ۳۳ ( آ ) ، ۲۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰

- (١١٨٨)) انظر التقليد الاداري الذي حفظه ابن خرداذبة : ٤٧ ( عمل الفرات ، مع كور الخابور ) ، ٩٤ ٩٥ ( عمل الموصل وكور ديار ربيعة ) .
- (۱۱۸۹) حول حدود ارمينية ، انظر م . كانار ، م۱(۲) ، ج۱ ، ه ۲۰ . احالات الى ارمينية ، بالنسبة الى دجلة والخابور ، عند المسعودي (م) فقرة ۲۳۹، وابن حوقل: ۴۲۶ ، بالنسبة الى الزابين ، نازلة على وجه الدقة من كردستان ، عند ابن حوقل : ۲۲۸ ( افربيجان وارمينية ) ، ۳۷۰ و حدود العالم : ۲۷ . أما المقدسي ، فيجمع كل هذه المرتفعات ، بما فيها افربيجان ، تحت تسمية الرحاب العامة . ويتحدث ابن رستة ، ۹۰ ، عن ارمينية وعن منابع الزابين فيها وحتى عن منابع النهروان (ما تقدم ، ص ۱۹۹ ) .
- (١١٩٠) يعين مصنفان دون سواهما بوضوح منابع النهرين في الأراضي البيزنطية ، هما ابن حوقل : ٢٠٨ ، ٢٠٩ والمقدسي : ٢٠
  - (١١٩١) قارن ابن رسته : آخر ٣٣ ، بقدامة : ٢٣٣ وبالمقدسي : ٢٠
- (۱۱۹۲) ابن حوقل : ۲۲۹ ( يتوسع بالا صطخري : ٤٥ ) . قارن بالهروي ، كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات ، ترجمة مذكورة ، ص ۱۳۸ ۱۶۰
  - (١١٩٣) المقدسي : ٢٠ ، ١٤٤ ، ١٤٦ ، انظر أيضاً الفصل الأول ، ص ١١١
- (۱۱۹۶) حول هذه المدن ، انظر ابن حوقل ، ۲۱۹ -- ۲۲۰ ، ۲۲۲ آخرها ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ . ۲۲۸ .
  - (ه ۱۱۹) انظر مثلا ابن خرداذبة : ۹۷، ۹۹ ۱۰۳ ، قدامة : ۲۱۲ ، ۲۵۲ ۲۵۵
- (۱۱۹۳) من أجل نظرة اجمالية ، انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية، ۱۱۰ ۱۱۴ ( يصحح ص ۱۱۳ ، س ه ، ليصبح دجلة بدلا من الفرات ) وأماكن متفرقة . ر . هارتمان و س . ه . لونغريغ ، م۱ (۲) ، ج۲ ، ۲۵۲ – ۲۵۷ .
- (١١٩٧) ذئب أو ديب ، انظر المقدسي : ١٤٤ (يح) . ياقوت ، معجم البلدان ، ج ه ، ٣٢٣ . حذار من الخلط بينه وبين رافد الفرات الذي يحمل الأسم ذاته ، و لا بين قناة اسمها قريب : الزيب ، في منطقة سامراء : انظر حاشية ١١٤١ .
  - (١١٩٨) المقدسي : ١٤٤ آخرها (و ح يط) .
- (١١٩٩) او ساتيدماد ، يسمى نهر المصوليات عند المقدسي : آخر ١٤٤ ( و ح ك ) . حول التباس مع باسانيا انظر فيما يلي الحديث عن هذا النهر .

(۱۲۰۰) حول هذا النهر ، المشكوك باسمه ، انظر المسودي (ت) : ۸۰ ، المقدسي : ١٤١ (وح آكتبت د خطأ) ، ١٤٥ (وح د) ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج٣ ، ٢٤ ، ١٣٨ . اظن انه ينبغي ان نفكر في هذا النهر لقراءة ابن سيرابيون : ١٣٥ (١) وح ب ، التي تحيل بلا تدقيق الى مقطع من لوسترائج لم اتعرف عليه ) : فافس (التي قراءها الناشر ه . فون مزيك ، قراءها سابقا فقس عند ابن الخوارزمي (ص) : ١٣٠ ، وطا الاحداثيات ذاتها ) أي بلا شك فافان ، الواقعة قرب مرفد بهتن ودجلة .

(۱۲۰۱) دي خويه (المدسي : ١٤٤ ، حاشية ك) يجعل هذه النهر ساتيدما . الا ان الا سمين مختلفان عند ابن سيرابيون : ٣٥ ( آ . ب) ، وخاصة تحديد موقع باسانفا الذي لا ينطبق مع موقع ساتيدما ، لأن النهر الأول يصب في دجلة في الضفة اليسرى ، على خمسة فراسخ (أقل من ٣٠ كم ) من جزيرة ابن عمرو صعدا (ابن سيرابيون ، مشار اليه ) . مع ذلك لا بد من التحفظ بعض الشيء حول معطيات ابن سيرابيون (اذ يقال ان باسانفا ينشأ الى شمال شرق آمد، في منطقة ميافارتين وهي مدينة تابعة في الواقع الى حوض ساتيدما، مما يمكن ان يعلل خطأ دي خويه ) . . ويبدو اذا اكتفينا بالمعلومات العائدة الى المرفد ذاته وحده ، ان باسنفا هي النهر المسمى في مكان آخر باعيناثا : انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٩٤ ، هرتمان ولونغريغ ، مشار اليه ، (يجعل خطاء باسانفا سفان : انظر مايلي عن هذا النهر ) .

(١٢٠٢) المسعودي (م) ، فقرة ٢٣٩ ، (ت) ، ٨٠ ، حول جبل باسورين المسمى في هذا البحث ، انظر الفصل الأول ، ص ١ ، ح ٤ . هذا النهر والنهر السابق مصوران على اطلس التايمز ، ٣٧ ، ز / ٨ ، وينشآن على جانبى مدينة سرنك

(١٢٠٣) المسعودي (م) فقرة ٢٣٩، (ت) : ٨٠ - ٨١، يقرنه بدقة بالسابق ، مما يسمح فيما يبدو ، بتدقيق دوشا مثلما نقترح .

(١٢٠٤) تحيل المعلومات المعطاة عند المسعودي (ت) ، ٨١ ، والمقدسي : ٢٠ (ح د) (انظر أيضاً ياقوت ، معجم البلدان ، ج٣ ، ٢٢٤) بوضوح كبير الى هذه المنطقة . حول جبل الشيطان ومنطقته ، الواردين عند المسعودي ، انظر الفصل الأول ، ص ١٧ ، ح٢ ، وياقوت ، مشار اليه ، ج٢ ، ١٨٥ ، وج ه ، ص ٤٣ – ٣٤٥ . قدم لي هارتمان ولونغريغ تحديد النهر مع وادي المر (وان كانا من ناحية اخوى ، يخلطان بين سفان وباسانفا) .

- (١٢٠٥) المقدسي : ١٣٨ ١٣٩ ، لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٨٨ ، ا . هونغمان ، موصل « في م١ ، ج٣ ، ١٥١ ( نهر زبيدة قناة فيما يظن ) ، ايليسيف فور نور الدين ، مشار اليه ، ج١ ، ١٠٤ .
  - (۲۰۱) المسعودي (ت) : ۷۹ ، ابن حوقل : ۲۲۸ ، ۲۲۸
- (۱۲۰۷) من أجل نظرة شاملة ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ۴۰۹ ۱۱۰ ، وسترانج ، الخلافة الشرقية ، ۱۱۵ ، وما يليها ، و ر . هارتمان ، م۱ ، ج۲ ، ۱۲۵–۱۲۹ ( اعيد في م۱(۲) ، ج۲ ، ۹۲۰ ۹۲۸ ) .
- ( ١٢٠٨ ) المسعودي ( م ) فقرة ٢٢٨ يخرجه منها فيما يبدو ، ابن سيرابيون : ٣١ ( ب ) يحدد التقاء الفراتين بعد رفد انجا صعدا : والعكس هو الصحيح .
- (۱۲۰۹) يخلط أحيانا بينها وبين سميساط ، ويصحح ياقوت الخطأ ( لوسترانج الخلافة الشرقية ، آخر ۱۱۹ ۱۱۷ ) . حول هذه المدينة ، انظر فاسيليف و كانار ، بيزنطية والعرب ، ج۲ : السلالة المقدونية ، مشار اليه سابقا ، ٤٦ (ح١) وأماكن متفرقة . (١٢١٠) حذار من الخلط بينه وبين الذيب رافد دجلة ( انظر ما سبق ) .
- (۱۲۱۱) حول شبكة ماء قباقب قراقيس زرنوق قناة ملطية ، انظر المعطيات الدقيقة عند ابن سيرابيون ، ٣٣ (آ) و ٤١ ( ب ) . ويذكر ابن سيرابيون ، ٣٣ (آ) رافدا ثالثا هاما لقباقب ، هو الحوريث أو الجوريث ) : والواقع انه رافد لجيحان (انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ١٢٢) .
- (١٢١٢) موقع هذا النهر غلط عند ابن سيرابيون ، ٣ ( ب ) الذي يبدو انه يجعله أو ل رافد للفرات من جهة المنبع .
- (۱۲۱۳) انظر المسعودي (ت) : ه ۹ ، ابن الفقيه : آخر ۵۰ ، ۱۰۹ ، ه ۲۰۰ ابن حوقل : ۱۸۱ ، المقدسي : ۱٤۷ ، لوسترانج : الخلافة الشرقية ، ۱۲۳ -- ۱۲۴ (و ح ۱ ) .
- (١٢١٤) ابن الفقيه : ١٧٥ ، ياقوت ، ج ۽ ، ٤٩٧ ، ايليسيف ، نور الدين ، مشار اليه (كيسوم أو كيسون ) ، ج١ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، وخريطة ١ / د
- (١٢١٥) لا بد من ربط نهر ديصان بحوض البليخ ، ويسميه ابن الفقيه : ١٧٥ ، وهو نهر من الأنهار التي تشكل رافد الفرات هذا : انظر ايليسيف ، مشار اليه ، ١٥٣ ١٤٤ .

(١٢١٦) انظر اليعقوبي : ٣٦٢ ، ابن حوقل : ٢١١ ، و ٢٢٢ ( مع الأسف لمصائب الزمن ) . حذار من الخلط بين هذا الخابور وخابور دجلة ، الذي تحدثنا عنه من قبل . أما الثرثار الداخل في الشبكة المائية ذاتها ، انظر ما سبق . وقد اشرنا الى بلد منابع الخابور والهرماس في الفصل ١ ، ١٩١ و في هذا الفصل ، ص ١٢٥ آخرها – ١٢٦

(۱۲۱۷) يذكر ابن سيرابيون ، ۳۲ (ب) مجرى ماء يجلب الى الفرات ، بعد هيت صببا (على ١٤٠ كم تقريبا الى غرب بغداد (عبر البادية الشامية العراقية ، مياه منطقة عين التمر (وهي على ١٣٠ كم تقريبا الى غرب كربلاء: انظر صالح ١ . العلى م١ (٢) ، ج١ ، ٨١٢ ) : والواقع لا يوجد هنا سوى الأودية ، التي استخدمت اسرتها بلا ريب اثناء شق الأقنية : انظر ر . هارتمان ، الفرات ، م١ (٢) ، ج٢ ، ٨٦٨ ، عمو د ٢

(۱۲۱۸) بالنسبة الى مجاري المياه التي سوف تبحث ، افظر الخوارزمي (ص): ۱۶۱ ابن سير ابيون: 73 (ب) - 73 (آ) ، ابن خورداذبة: 73 (ب) ، 73 (ب) اليعقوبي: 73 (ب) - 73 (بن الفقيه: 73 - 74 - 74 (بن 74 ) ، 74 (بن حوقل: 74 ) ، 74 (بن 74 ) ، 74 (بن 74 ) ، 74 (بن 74 ) ، 74 ) ، 74 (بن 74 ) ، 74 ) ، 74 (بن 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 ) ، 74 )

(۱۲۱۹) لعله فوروتان أو اكيرا ، في الضفة اليسرى ، نظرا لموقع بلد الران ، من اسم الرافد ( نهر اران ) و المعلومات الواردة عند ابن خرداذبة : ۱۷۶ ( كرره ابن رستة. ۸۹ ، الذى يشير الى روافد اخرى بلا اسماء ) .

(١٢٢٠) هذا التحديد الخاطئ للتبعية الأرمنية ( أنظر الحاشية ١١٨٩، تعوضت الى الشرق، حيث تعد جبال اذربيجان احيانا تابعة لارمينية : أنظر حدود العالم بشأن منابع سفيذ روذ الذي سنتحدث عنه فيما بعد .

(۱۲۲۱) حول بلد دربند ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ۲۶۲ – ۲۶۴ . يبدو ان سمور وسفيذ روذ نهر واحد : المسعودي ( ت ) : آخر ۹۶ – ۹۵ الذي يقول ان المصب يقع قرب دربند ، ويجعل الجسر ( انظر بشأنه لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، آخر ۱۸۰ ) قنطرة ( وهو جسر سفن عند ابن حوقل والمقدسي ) يشبه جسر سنجه .

(١٢٢٢) القرآن: ١٨: ٩٥ / ٣٠ – ٣٠ / ٢١، ابن خرداذبة: ١٧٤ آخرها – ١٧٥ ، ابن الفقيه : ٢٨٧ ، المقدسي : ٤٦ ( تقليد آخر يفضل الشام ، المرجع ذاته : ١٩) ، لوسترانيج ، المخلافة الشرقية : ١٧٩ .

(١٢٢٣) ما تقدم الفصل الأول ، ص ؛ ه

(۱۲۲٤) القرآن : ۲۵ : ۴۰ / ۳۸ ، ۱۰ : ۱۲ ، ابن حوقل : ۳۴۰ ، المقدسي : ۳۸۰ . يقارن هذه المعطيات بموضوع جميمي ، منسوب بغرابة الى الكر ( ما تقدم ۱۱۹ وحاشية ۲۹۱ ) و يتحدث اليعقوبي عن ۳۰۰ مدينة : ۳۲۶

(١٢٢٥) حول هذه المجاري المائية، انظر ابن خرداذية : ١٧٥ ، ابن سيرابيون : ٢٠ ( ٢٠٠ ) علمه وي : ٢٠ ، ٢٧١ ، ابن رستة : ٨٩ – ٩٠ المسعودي ( م ) فقرة ٧٠٥ ، ( ت ) : ٩٣ ، الاصطخري : ١١١ ، ١٢٢ ، ابن حوقل : ٥٠٣ ، ٣٥١ ، ٢٣٠ ، حدود العالم : ٧٧ ( و ٢١٨ ) .

(١٢٢٦) الفارسية سبيد

(١٢٢٧) حول هذا النهر ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢١٩

(١٢٢٨) قاله الاصطخري: ١١١ ( ابن حوقل: ٣٤٥) صراحة بالنسبة الى سفيد – روذ، وهو اشهر الأنهار مع طيفوري، وهذا الأخير يظهر وحده في العرض العام لا نهار العالم الكبرى، عند المقدسي: ١٩، الكنه لم يصنف في عداد فئة اعظم اثنى عشر نهرا صالحاً العلاحة.

(١٢٢٩) حول هذه التبدلات ، انظر الا صطخري : ١٢٢ ، وابن حوقل : آخو ٣٧٨ ( والطبعة الأولى من م ج ع ، ج ؛ ، فهرس اللفظ ، ولوسترائج ، الخلافة الشرقية : ٢١٥ ) و يعطي اليعقوبي اسم نهر موسى لنهر الري الكبير .

(١٢٣٠) المقدسي : ٢٣ : يخرج نهر الري من عين فوارة ، حرفيا فيض ماء .

(۱۲۳۱) حول شبكة مياه زغروس على سفحيه ، انظر ابن خوداذبة : آخر ۲۰ ، ۱۷۳ ، اليعقوبي : ۲۷۶ ، ابن سيرابيون : ۷۶ (آ) ، ابن رستة : ۹۱ ، قدامة : م ۲۰ ، ۱۷۳ الاصطخري : ۲۲ ، ۲۸ ، ابن حوقل : ۲۹۹ ، ۲۹۲ (خريطة) ، ۲۹۰ ، ۲۷۰ – ۲۷۲ ( لوحة مفصلة لمجاري المياه في فارس ) ، ۳۲۱ ، ۳۳۰ – ۳۳۳ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰

(۱۲۳۲) صفة مرت ص ۱۲۹

(١٢٣٣) انظر الملاحظة الاجمالية ، الخاصة بهذه المجاري المائية في فارس ، لمينورسكي، في حدود العالم : ٢١٢ .

(١٢٣٤) حول كرمان ونهرها ، اللذين يمددان باتجاه الشرق شبكة المياه في زغروس دون ان تحسنه حقا ، انظر الا صطخري : ٩٨ – ٩٩ ، ابن حوقل : ٣١١ ( والترجمة، ص ٣٠٦ ، ح ٤٤٧ ، مع اسمي ديوى – روذ وهري – روذ ، وحذار من خلط هذا الأخير مع نهر هرات ) ، المقدسي : ٤٧٠ ، حدود العالم : ٣٧ – ٤٧ ( الذي يقول ان النهر أو ما يتبقى منه يصب في البحر قرب هرمز : النباس مع حوض دزدان .

(١٢٣٥) حول مهران وروافده ، انظر الخوارزمي ( ص ) : ١٣١ – ١٣٣ ، اين سير ابيون : ٤٧ (آ) – ٤٨ (ب) ، قدامة : م ٢٦ – ٢٧ ، اليعقوبي : ٣٣٦ ، ابن الفقيه : ٢١ ، ٣٣ ، ابن رستة : ٤٨ ، ١٣٥ ، المسعودي ( م ) ، فقرة ٢١٥ ، ٢١٧ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٢٥ ، ١٠٨ ، ١٢٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨

(۱۲۳٦) عند ابن حوقل : ٤٤٩

(١٢٣٧) مع بيت الذهب ، وهو الأسم المعطي لملتان : المسعودي (م) ، فقرة ٢١٧ ، الا صطخري : ١٠٤ ، ابن حوقل : ٣٢٢

(١٢٣٨) يضاف الى هذه الشكوك ، ابن حوقل ، ٣٢٨ ، الذي يتحدث عن نهر الجندرور ( مدينة قريبة من الملتان : المرجع ذاته ، ٣٢٢ ) الذي يصب في مهران « الى نواحي المنصورة » أي على مجرى النهر الأسفل حيث لا يوجد في الحقيقة أي رافد . وفي الأصل، يبدو أن سند - رود أبن حوقل يقابل لا سند رود حدود العالم ، بل مجمل سبكة شنب ستلج المائية .

(١٢٤٠) او ضحهم المقدسي : ٢٣ . انظر أيضاً ابن رستة : ١٧٣

(۱۲۶۱) اللغة الفارسية : ده (عشرة) واس (رحى) . حول شبكة المياه على السفح الشمالي للكتلة الأفغانية ، انظر الاصطخري : ١٠٥ – ١٠٦ ، ١٥٦ ، وابن حوقل : ٤٤٨ ، ٤٥٠ م و ع ، المقدسي : ٢٣.١٩ ، ٣٠٢ ( و ح د ) حدود العالم : ٣٧

(١٢٤٢) القندس (قديماً ختلاب) يظهر بشكل نهرين من حوضه الأعلى ، هما كاسان واندراب. الاصطخري : ١٥٦ ، ابن حوقل : ٤٤٨) . الألتباس بين الشبكتين المائيةين ناشيء عن كون منطقة بانيان التي تقع في حوض فندس (انظر و . بارتولد ف . ر . الشين ، م١ (٢) ، ج١ ، ١٠٤٠) ، منسوبة عند بعض الجغرافيين الى حوض دهاس (انظر الاصطخري : ١٠٥٠ ، وابن حوقل : ٢٥٠ ، اللذين يقولان أن النهر يمر في باميان ويذهب الى غرجستان ، أي الى الغرب ) . ويدرك بصورة أفضل الفصل بين هذه السفوح الشمالية وبين حوض جيحون الأعلى (انظر ما تقدم عن نهري كابول وبنجهير ) حول هذه المناطق ، انظر اطلس التيمز ، ٣١

(١٢٤٣) حوله ، انظر اليعقوبي : ٢٨٩ ، ابن رستة : ١٧٣ ، الا صطخري : ١٤٨ – ١٤٨ ( صعدا ، احالة الى منطقة باميان : انظر الحاشية السابقة : كرره ابن حوقل ؛

ه ١٩٠٤) ، ابن حوقل: ٣١٥ - ٣٤٤ ، آخر ٤٤١ ، ٤٤٤ ، ٣٥٤ ، المقدسي : ١٩٠ ،
 ٣٢ ، ٢٩٨ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣٣٠ – ٣٣١ ، حدود العالم : ٣٧ ،
 لوسترائج ، الخلافة الشرقية : ٣٩٧ وما يليها ، ألا صطخري : ١٤٨ ( أبن حوقل ٥٣٤ ) يقول أن أسم مرغاب ربما كان مشتقاً من مرو أب : ماء مرو

(١٢٤٤) انظر ما تقدم ، ص ١٤٠ - ١٤١

(١٢٤٥) حول مياه منطقة هرات – سرخس ، انظر ابن رستة : ١٧٣ -، الا صطخري: ١٥٠ – ١٥١ ، ابن حوقل : ٣٨١ – ٤٣٩ ، ٤٤ ، ٤٤ ، المقدسي : ١٩ ، ٣٣ ، ٣٣٩ – ٣٣٠ ، ٣٣١ ( ح يب ) حدود العالم : ٧٣ .

(١٢٤٦) انظر الا صطخري : ١٥٤ ، ابن حوقل : ه٤٤ ، المقدسي : ٣٣١ (ح يب)، ٣٣٦

(١٢٤٧) انظر الا صطخري : ١٤٦ ، ابن حوقل : ٣٣ ، المقدسي : ٣٢٩ ( وح ﴿ )، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٣٨٤

(١٢٤٨) يقال لنا أن حجم الماه الا جمالي في هذه المنطقة ؛ حسب مرجع يذكره المقدسي ، يزيد عن حجم ماه دجلة ، مع شيء من المبالغة .

(١٢٤٩) انظر الاصطخري : ١٥٤ – ١٥٥ ، ابن حوقل : ٢٤٦ – ٤٤١

(۱۲۵۰) انظر مثلا ابحاث برتولد ، التركستان ، ۲۶ وما يليها ، ۸۲ وما يليها ، ۱۶ وما يليها ، ۱۶۶ وما يليها ، ۱۶۶ وما يليها ، ۲۲۶ ، ۷۰۶ ، ۲۷۶ وما يليها ، ۲۲۶ ، ۲۰۰ - ۲۰۰ وما يليها ، مينورسكي ، في حدود العالم : ۲۰۸ – ۲۰۰ ( ۲ – ۲۱ ، ۲۱۰ – ۲۱۱ ( ۲۰ – ۲۲ ) ، ۲۲۱ - ۲۱۲ ( ۲۰ – ۲۲ ) ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

(١٢٥١) حتى في نظر المتعاطفين الشيعة ، مثل ابن حوقل أو مقدسي : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج١ ، ٣٠٢ حاشية ١ ) ، ٣١٧ – ٣١٩

(١٢٥٢) في العنوان « نهر » في المفردات ( م ج ع ، ج ؛ ، ١٣٧ – ١٤٣) ، احصيت. ٢٣٠ اسما ( يدخل بعضها في بلدان خارجة عن دار الاسلام ) ، منها ٧٠ للبلدان التي تمينا هنا .

(١٢٥٣) أحيانًا أيضاً نهر بلخ ، رغم ان هذه المدينة لا تقع على النهر بالذات؛ انظر ما تقدم ، ص ١٣٣ ( وحاشية ؛ ) و ٢١٩

(١٢٥٤) الفارسية : زرفشان : موزع ذهب ، بوليميتس في العصور القديمة : انظر بسنيه ، مفردات ، مشار اليه ، ٦١٦ .

( ١٢٥ ) حول النهر وروفده ، افظر الخوارزمي ( ص ) : ١٤٦ ، ابن سيرابيون : ٤٤ ( ب ) - ٥٤ (آ ) ، ابن عردالدبة : ٢٧ ، قدامة : ٢٠٤ ، ٢٠٠ ( و م ٢٠ ) ، ١٨٠ ( و م ١٨٠ ) ، المسعودي ( م ) ، فقرة ٢٢٣ ، ( ت ) ، ٧٧ ، ٩٩ ، ٩٤ ، المقدسي : ج ٤ ، ٢٥ ، المسعودي : ١٨٥ - ١٨٠ ( والحواشي ) ، ابن حوقل : ١٨١ ، ٧٠٥ ، ٣٠٥ ، ١١٥ - ٣١٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، المقدسي : ١٩ ، ٢٢ ، ٢٢٢ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢ ، ٣٤٢ ، ٣٣٢ ) .

(١٢٥٦) يسمى ترك عند المسعودي (ت) وابن حوقل (الطبعة الأولى). والاصطخري . (٢٥٦) انظر الاصطخري : ٢٨٢ ، ابن حوقل : ١٠٥ – ٢٠٥ ، المقدسي : ٢٨٢ ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٢٩٠ – ٢٦٩

## (۱۲۰۸) محورو الثياب ومبيوضوها

(۱۲۰۹) حول هذا الأسم ، انظر ما تقدم ، ص ۲۲۱ ، حاشية ؛ . حول زرفشان وحوضه ، انظر اليعقوبي : ۲۹۳ ( الذي يسمي النهر نامق ويجريه باتجاء معاكس ) - ۲۹۶ ، ۱۷۹ الله الله النهر نامق ويجريه باتجاء معاكس ) - ۲۹۶ ، ۱۷۹ الاصطخري : ۲۸۱ - ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ( و ح و ) ، ۲۷۸ - ۲۷۸ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۷۹ ( و ح و ) ، ۲۷۸ - ۲۷۸ ، ۲۸۱ ، ۲۷۹ ( و ح ز ) ، حدود العالم : ۷۷ ( و ( ۲۱۱ ) ، وو سترانج ، الخلافة الشرقية : ۲۰۹ ، ۲۶۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸

(١٢٦٠) حول هذه الاشارات الى الصغد ، انظر الفصل الأول ، ص ٥٥ – ٥٦ و ٨٨ – ١٦ م و ٨٨ م حول الماء القذر ، الفصل الثاني ، ص ١٦٥

(۱۲۶۱) حول نهر دنبة وروافده ، انظر الخوارزمي (ص) : ه ۱۶ – ۱۶۳ ، ابن سيراييون : ٤٤ (ب) – ه ۱(آ) ، ابن خوداذبة : ه ۲ ، ۳۳ ، ۱۹۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۹۶ – ۷۰ ، اليعقويي : ۱۷۲ ، ۲۷۸ ، ۲۸۰ ، ۲۸۹ ، قدامة : ۲۰۲ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۲۰۱ ، ۳۲۰ ، ۱۹۰ ، ابن الفقيه : ۳۳ ، ۹۰ ، ۱۶۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

ابن حوقل : ۷ ، ۳۰ ، ۱۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۶ ، ۲۶۶ – ۶۶۶ ، ۵۱ – ۵۰۶ ، ۵۰۹ – ۵۰۶ ، ۵۰۹ – ۵۰۶ ، ۵۰۹ – ۵۰۶ ، ۵۰۹ – ۵۰۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰

(۱۲۶۲) انظر ابن خرداذبة : ۱۷۴ ، ابن الفقيه : ۳۲۴ ، المسمودي (م) فقرة (۲۲ ) ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۳ ) في الخريف في بيكين

(۱۲۲٤) ذكرها المسمودي ( ت ) : ۹۲

(١٢٦٥) ابن الفقيه : ٢٧٤ ، ٢١٤

(۱۲۹۳) المقدسي : ۳٤٠

(١٢٦٧) فيها زامل أو رامذ عند ابن رستة : ٩٣ ( ترجمة ، ص ١٠٣ ، ح ١٠) ، مع ثلاثة روافد مسماة : انظر لوسترانج ، المخلافة الشرقية : ٣٣٤ ، ٤٤٠

(۱۲۲۸) الوضع واضح بالنسبة الى دهاس أو نهر بلخ ( نهر بلخ : حذار من الخلط بينه وبين جيحون ، الذي يطلق عليه أحيانا هذا الأسم ) : انظر ما تقدم، ص ۲۱۹. بالنسبة الى شبكة ختلا ب ( قندس ) وروافده ( اندراب ، كاسان ، ووتراب ) ، نلاحظ ان ابن رستة يتحدث عن رافد جيحون ، لكن لا يذكر ابن حوقل ختلا ب ، ويشرح رافديه افدراب و كاسان ، ويعدهما نهرين مستقلين ، لا علاقة ملحوظة لهما بجيحون: انظر ابن رسته : ۹۳ ، ابن حوقل : ۶۶۸ ، لوسترانج ، مشار اليه ، آخر ۲۱۷ ، ۲۸۸ ، ۴۳ ، اطلس التايمز : ۳۱ ، ه / ۲ - ۳ ، وما تقدم ، مشار اليه و ص ۲۱۹ حاشية

(١٢٦٩) اسم اخر محتمل لنهر جيحون عند المقدسي : نهر كالف ( ت ) : ٩٥ ( انظر ما تقدم ، ص ١٣٣ ) .

(١٢٧٠) تقابله فضة مناجم جميع هذه المنطقة الجبلية ( ذكر ابن رستة ، ٩٣ ، هذه الصغة العائدة الى نهر وخشاب ) .

(١٢٧١) نذكر بان صورة الجنة الأرضية مألوفة بالنسبة الى اراضي هذه المناطق ( انظر للصغد ما تقدم ، الفصل الأول ، ص ٨٨ ) .

(١٢٧٢) مذكورة بالنسبة الى المصب في الحد الأدنى ، عند ابن حوقل : ٨٠٠

(١٢٧٣) حول هذه التفاصيل الأخيرة ، انظر ابن حوقل : ٧٨ - ٨١٠

(١٢٧٤) حول وضع النهر في التقاليد الفارسية ، انظر صيغة الهمداني ، ١٦٠ ، المذكورة س ١٢٦ و ١٩٦ .

## حواشي الفصل الثالث

(١٢٧٥) انظر ما تقدم ، فصل ٢ ، ص ١٢٨ آخرها – ١٢٩ ، وابن حوقل ( ٢٦٥ توسيع الا صطخري ٦٨ ) : يستهل بحث « البحار » به « البحر الأعظم » ، المعروف ببحر فارس ، ثم ينتقل الى ذكر خمس بعيرات يسمي اربماً منها بعيرة والخامسة بحرا ( بحر جنكان ) .

(١٢٧٦) أنظر مثلا بالنسبة الى بحيرة خوارزم ، حدود العالم : ٥٣، وبالنسبة الى بحر الخزر ، التسميتين بآن واحد ( الخزري وطبرستان ) في المقطع الواحد : المقدسي : ١٩، ، ٣٥٣ ، ٣٦١ .

(۱۲۷۷) افظر المقدسي : ۳۸۱ ( و ح یج )

(۱۲۷۸) انظر ما تقدم ، فصل ۲ ، ص ۱۲۹ – ۱۲۰

(١٢٧٩) لن نبحث في بحر ميوطيس و لا في بحر بنطس ، لأقهما لا يدخملان في دار الا سلام .

(۱۲۸۰) يعرف الجغرافيون اتصال بحر الروم ببحر الظلمات ، واتصال بحر ميوطيس ببحر بنطس ، وبحر بنطس ببحر بنطس ، وبحر بنطس ببحر الروم . ثم انهم يفترضون أحيانا ان بحر بنطس متصل ببحر الظلمات (البحر المحيط من الجهة الأخرى . انظر د . م . دفلوب ، « بحر بنطس ، م ( (۲) ج۱ ، ، ۹۰ م

(١٢٨١) ينطبق هذا الكلام على النيل أيضًا ، الذي يسمى بحرا ونهرا

(۱۲۸۲) و ان یکن بشکل متغیر جداً : انظر کامینا دالمیدا ، جنرافیة عالمیة ، ج ه ، مشار الیه ، ۳۰ - ۳۰۹ ، س ۱۰۱۲ ، ص ۱۰۱۲

(۱۲۸۳) بحیرة مالحة ( مثال : « بحیرة « طبرستان ) و بحر عذب ( مثال : « بحر » خلا ط ) ، بحیرة و اسعة ( مثال : « ابحیرة علم ستان ) و بحر ضیق ( مثال : « البحیرة »

الميتة أو على الدوام بحيرة خلاط ) ، بحر مسلم نقط ( البحيرة الميتة وبحيرة خلاط ) وبحر « مشترك » ( مثال : بحيرة طبرستان أو بحيرة خوارزم ) .

(١٢٨٤) ما تقدم ، فصل ٢ ، ص ١١٤ و ١٤٢

(ه ١٢٨) المسعودي (م) ، فقرة ٣٠٠ – ٣٠٢ بالنسبة الى هذه الشروح و الشروح الله حقة ( اعدنا توزيع المعطي المتوفر اذا لزم الأمر ، لا سباب تتعلق بالتصنيف ) : تستوحى ترجمتنا من ترجمة ش . بيلا .

(١٢٨٦) قائم ، نقيض اصلا ا استحال ، لا يتغير .

(١٢٨٧) مأخوذ عن اليونانية : اسطقس .

(١٢٨٨) لا بد ، فيما يظهر ، من تصحبح الصورة منها الى منه في طبعة ش . بيلا

(١٢٨٩) سور ، وقد رأينا معناه الدقيق من قبل : الفصل ٢ ، ص ١٢٧ اخرها . ترجم ش . بيلا : الهوة الواسعة في المحيط .

(۱۲۹۰) أو من مجرى الماء : النهر .

(١٢٩١) لاول وهلة ، يميز المسعودي في نصه البالغ الصعوبة ، عملين للحرارة : ففي الحالة الثانية يبدو عمل الحرارة مفهوما بوضوح ، ويؤثر في الرطوبة الأولى المجتمعة . أما في الحالة الاولى فيشار الى عمل الحرارة صراحة فقط لا حتراق الباقي من الماء واستحالتة ، مما يوحي بان جوهر الماء القائم (حاشية ١٢٨٦) لم يتأثر بذلك العمل. لكن يقال بأن الرطوبة الاولى جفف اكثرها ، لذلك يجب التسليم بأن الحرارة اثرت فيها أيضاً .

(١٢٩٢) تؤدي فكرة هوة بلفظين : حفرة ( ترجمة ش . بيلا : حوض ) وهور ( حرفيا : مجمع ماء ، حول المعنى الدقيق ، انظر الفصل ٢ ، ص ١٢٧ آخرها و ٢٠٠ ، ترجمة بيلا : هوة واسعة في المحيط ) .

(۱۲۹۳) انظر ما تقدم ، فصل ۲ ، ص ۱۱۷ ، ۱۲۴ ، ۱۲۳

(١٢٩٤) حول هذه المواضيع ، انظر المسعودي (م) فقرة ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٢٧٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ (ت) : ١٠٠ ، ١٠٣ ، ١٨٤ ، المقدسي : ج٤ ، ١٥ ، اخوان الصفا ، ج١ ، ٣١ – ١٣٤ ، ١٣٤ - ١٣٤ ، الاصطخري : ١٦ آخرها – ١٧ ، ابن حوقل : ١١ ( اللفظ المستعمل « خليج » ،

ويعني الفرضة أو القناة ، اختار المعنى الثاني ، لأن المقارنة بالقناة المسحوبة من النهر ، وهي لوحة كلاسيكية وشهيرة أحيانا ، تبدو لي واضحة جدا وان كانت كامنة (مستترة) انظر بالنسبة الى مصر ، الفصل الثاني ، ص ١٨٧ ) ، المقدسي : ١٦ . ترد صورة الطوق مثلا عند ابن حوقل : ١٢ آخرها (الاصطخري : ١٧) ، يتحدث المقدسي عن حلقة ، ويعطي ابن سيرابيون ، ٩٣ ، لمحة جيدة عامة عن البحر المحيط الذي يمر وراء الشرق الأقصى وبلدان الترك ، ثم يعود الى بحر الروم . حول مجرى الأنهار نحو الجنوب ، انظر الفصل ٢ ، ص ١٢٣

(١٢٩٥) انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٠ ( مع احالة حاشية ٢ ) ، ٢٠ - ٢١ ( ١٢٩٥) انظر جغرافية ١٠ ، ٢٠ - ٢١ ( مع احالة حاشية ٢ ) ، ٢٠ - ٢١ ( ١٢٩٦) حول المواضيع المثارة هنا ، انظر ابن خرداذبة : ٩٣ ، المسعودي ( م ) ، فقرة ١٩٣ ، ٢٧٣ ، وصيف شاه : ٣١ ، ويحدد ، وقع ضريح سليمان أحيانا في جزر انظر عجائب الهند ، ٣٧٠ - ٢٧٤ )

(۱۲۹۷) انظر ما تقدم ، فصل ۱ ، س ۹۹

(١٢٩٨) المقدسي : ١٦

۲۲۶ ، ۶۱۲ ، ۶۱۲ ، ۶۱۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۷۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، حدود العالم : ۱ ه آخر ها -- ۳۰

## (۱۳۰۰) المقدسي : ١٦ - ١٩

(۱۳۰۱) القرآن : ۳۱ : ۲۲ / ۲۲ ، ۲۰ : ۵۵ / ۵۳ ( کرر فی ۵۵ : ۱۹ - ۲۰ ).

(١٣٠٢) القرآن ( ٥٥ : ٢٠ ) يضيف بالفعل : والله جعل ذلك حاجزا على حسب ما اخبر في كتابه ( الآية ) انظر القران ٢٧ : ٢٥ / ٢١ ، والمسعودي ( م ) فقرة ٢٢٦ الخبر في كتابه ( ينهما برزخ لا يبقيان .

## (۱۳۰۳) مؤكد باستعمال لو

(١٣٠٤) أما البحر الوارد بالمفرد في القرآن ، فهو ثاني هذين البحرين كما قلنا ، أو حسب سياق الآية كل البحر الممكن تصوره انطلاقا منه ، والذي يدعى المؤمن الى ضربة بسبعة المعتبرة رمز اللا نهاية ( نص الآية ) ٣١ : ٢٦ / ٢٧ بكاملها : ولو ان ما في الأرض من شجرة اقلام ، والبحر يمده من بعده ابحر ، ما نفدت كلمة الله : فالدعوة الى التصور قوية لاسيما ان النص المربى فيه ايجاز بين لو ولما .

(ه ١٣٠٥) ذكره المسعودي صراحة (م) فقرة ١٩٢. يظهر الرقم ه عند ابن رستة ، مشار اليه ، وعند المقدسي : ١٦ ( ذكر الجيهاني ) و ٣٣٢ ( و ح يه : تدخل بحر اذريس ) .

## (۱۳۰٦) ابن الفقيه : ٧ - ٨

(١٣٠٧) سنعود فيما بعد ، بشكل آخر ، وبعزيد من الوضوح، الىفكرة هذا الاتصال، من جهة الشمال، بين بحر الروم بحر بنطس بحر ميوطيس( تمثله رومة هنا ) وبين البحر المحيط ( تمثله تولية هنا ) .

(۲۹۲) المسعودي (م) ، فقرة ۱۹۲ و ۲۹۲

(۱۳۰۹) زابج تصحیح الزنج الوارد موتین ، اقترحه : بالنسبة الى الزابج ( جافاغا ) ، انظر جغرافیة دار الاسلام ، ج۲ ، ۷۸ آخرها أماكن متفرقة .

(۱۳۱۰) المسمودي ( م ) ، فقرة ۲۰۳ — ۲۰۰ ، ابن الفقيه : ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ابن حوقل : ۷۲۰ .

(۱۳۱۱) انظر ما تقدم في بحث البحر الذي يطوف بجزيرة العرب ، وأيضاً : ابن الفقيه · ٧٨ ، والمسعودي (م) فقرة ٢٥٦ – ٢٥٧ ، ٢٧١ ، ٢٨١ ، (ت) : ٧٦ ، ٨٤ ، ٩٠ ، المقدسي : ١٨ ، حدود العالم : ٢٥

(١٣١٢) واضح جداً عند المقدسي : ١٥

(١٣١٣) ابن الفقيه : البحر الغربي الدبوري (نسبة الى دبور : الربيح الغربية ) ، حول سائر التسميات ، ( ماعدا الروم وحدها ) ، انظر ابن خرداذبة : ١٠٤ - ١٠٥ ، ١٠٤ ، المتودي ( م ) فقرة ١٩٢ ، ٢٥٨ ، المسعودي ( م ) فقرة ١٩٢ ، ٢٥٨ ، ٢٥١ ، ١٠٠ ) . ٤٨

(١٣١٤) المسعودي (م) فقرة ١٩٢

(١٣١٥) خليج ( فرضة ، ذراع ، تناة ) : ابن الفقيه : ٧ ، المسعودي ( م ) فقرة ٢٧٢ ، الاصطخري : ١٧ ، ابن حوقل : ١١ آخرها ، المقدسي : ١٤ ( أقل وضوحاً ) .

(١٥١٦) بما فيهم الجغرافيون الذين يضمون اليه سواحل الأندلس والمغرب الأطلسية : انظر الاصطخري : ٥٠ ، ابن حوقل : ١٩٠

(١٣١٧) المقدسي : ١٤ ، الا صطخري : ٣٠ ، ابن حوقل : ٤٧

(۱۳۱۸) الا صطخري ، مشار اليه ، ابن حوقل : ۱۱ آخرها – ۱۲

(١٣١٩) المسمودي (م) فقرة ٢٨٤ ، ابن حوقل : ١٩٠ ، حدود العالم : ٣٠

(١٣٢٠) ابن الفقيه : ه ١٤ . يشار الى بحر الخزر عبر بلد الخزر ، « وراء دربند » ، حول الجزر الخالدات ( السعادة ) ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج ٢ ، ٠٠ - ٢١ - ٢١ وأماكن متفرقة . سنعود فيما بعد الى العبدل حول اتصال بحر بنطس وبحر الخزر .

(۱۳۲۱) انظر هذه الأبعاد ، مع الاحالات ، عند د . م . دنلوب ، « بحر الروم » ، م ۱ (۲) ، ج ۱ ، ۹۹۳ – ۹۹۴

(١٣٢٢) ابن حوقل : ١٩٠ – ١٩١ ( توسيع الا صطخري : ٥٠ ) ، انظر أيضاً المسعودي (م) ، فقرة ٢٨٣ – ٢٨٤ .

(١٣٢٣) المسعودي (م) ، فقرة ٧٨٩ ، ( ت ) ، ٨٤ ، ابن حوقل : ١٩٠ ، المقدسي: ١٤ ، ٢٣٥ (١٣٢٤) المسعودي (م) ، فقرة ٢٧٣ ، مع احتمال وجود موقع آخر : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٣٣٠ه

(١٣٢٥) قدامة : ٢٣١ ، م ٢٠ ، ابن رستة : ٨٥ ، المسعودي (م) ، فقرة ٢٧٦ ، المقدسي : ٢٣٢ (ح يه)

(١٣٢٦) المسعودي (م) ، ففرة ١٢٦ - . حول الموضوع القرآني لالتقاء (مجمع) البحرين ، الواقع في هذه الأرجاء ، انظر المقدسي : ١٩ (.ترجمة ، ص ٣٥ ، ح ٧٩ ) و ١٥١ (حول موقع آخر ، انظر الفصل ٢ ، ص ٢١٥ ) .

(١٣٢٧) انظر المسعودي ( م ) فقرة ٢٧٩ : « ومنه ينفجر خليج القسطنطينية الذي يصب الى بحر الروم . حول المضايق ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢١٤ – ٤١٣

(١٣٢٨) ابن خرداذبة : ١٠٣ ، قدامة : م ، ٢ ، ابن رستة : ٢٨ ، ٨٨ ( البحر الارميني هو بحر بنطس فيما يبدو : قارن بلائحة البحار الخمسة الواردة في المرجع ذاته ، ص ٨٣ آخرها ) ، المسعودي (م) ، فقرة ٢٧٨ ، ٢٩٣ – ٢٩٤ ، ٨٥٤ ، المسعودي (ت ) : ٩٨ ، ٩٩ . يجمع البحران أحيانا في اسم واحد : بحر البلغار والروس ، المسعودي (م) ، فقرة ٢٩٤ ، ٢٢٤ ، المسعودي (ت) : ٩٨ . حول مجمل بحري ميوطيس وبنطس وانهارهما ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٣١١ – ٣١٢ وأماكن متفرقة .

(١٣٢٩) المسعودي (م) فقرة ٢٧٨

(١٣٣٠) المسعودي (م) ، فقرة ه ٢٩ – ٢٩٦ ، ه ه ؛ ١ ، ١ ، ١ ، ٢٦٢ ، (ت) : ٩٦٠ ، ابن حوقل : ١٣ ، ٣٨٨ .

(۱۳۲۱) المسمودي ( ت ) : ۹۸

(١٣٣٢) المسعودي (م) ، فقرة ؛ ؛ ح - ٢٠ ؛ هذا هو موضوع « بحر الصقالبة »، بشكل ادق ، بعد تدخل بحر ميوطيس : ( انظر الحاشية ١٣٠٧ ) ، الا صطخري : ١٨ اين حوقل : ١٣ ، ١١٠ ، ١٩١ ، ٢٠٢ ، ٣٨٨ ، ٣٩٢ ، حدود العالم : ؛ ه ، انظر أيضاً جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٣١١ – ٣١٢

(۱۳۳۳) تعدثنا من قبل عن اطرافة الا ولى ، حول بيزنطية ، انظر ابن حوقل : ٢٠١ (١٣٣٤) المسمودي (م) ، ٢٨٣ – ٢٨٤ ، ابن حوقل : ٢٠٥ ، حدود العالم : ٣٠ (١٣٣٥) المقدسي : ١٥ . النص التالي ، مأخوذ من ابن حوقل : ٢٠٥ ( ترجمة و ايت ، ص ١٩٠ – ٢٠٠ ) معدلة ، يصحح خاصة ، وان كان المعنى لا يتبدل ، يعاف – استنادا الى م ج ع ، ج ؛ ، ٣٠٠ – الى يعاف . لقد ترجمت معظم هذا النص ، يصيغة مختلفة قليلا ، في جغرافية دار الاسلام ، ج ٢ ، ٤٧٤ ) .

(۱۳۳۹) ابن خرداذبة : ۲۱ ، قدامة : ۲۱ ، ابن الفقيه : ۷ ، المسعودي (م ) ، فقرة ۱۹۳ ، ۲۶۳ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۹۲ ، ۳۸۰ ، المسعودي (ت ) ، ۷۷

(۱۳۳۷) قارن ابن رستة : ۸۳ – ۸۸ ر ۸۷

(۱۳۳۸) ابن رستة : ۸ ، ۸۸ آخرها – ۸۹ ، المسعودي (م ) ، فقرة ۲۰۲ ، ابن حوقل : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷۲ ، المقدسي : ۱۰ وما يليها .

(١٣٣٩) التسمية الأخيرة واردة عند ابن رستة : ٨٧

(١٣٤٠) هذه التسمية الأخيرة واردة عند الاصطخري : ٣٠ ( ابن حوقل : ٢٠ ) .

(١٣٤١) التعبير « الخليج الفارسي » أقل استعمالا من التعبير الآخر الشائع : يرد عند قدامة : م١٦ .

(١٣٤٢) يذكر هذا الأسم ( ابن رستة : ٨٤ ) بلا ريب القرب من البحر المحيط ، البحر الأخضر .

(۱۳٤٣) أبن حوقل : ٤٦ ، ٢٦٥ ، ٣١٦ .

( £ ١٣٤) المسعودي ( م ) ، فقرة ٣٦١ و ٣٧٩ . حول هذه البلدان ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٧٨ – ٨٠ . أما بالنسبة الى أسعاء بحار ثانوية ، مفصلة ، لكن في علاقتها بالبلدان الواقعة على شواطئها ، انظر النصوص المذكورة ص ٢٣٧ ، حاشية ٣

(١٣٤٥) ابن رستة : ٨٤ ، ابن حوقل : ١٨ ، ٢٤ ، المقدسي : ١١ ، ١٧٨ – ١٧٩

(١٣٤٦) اترجم طيلسان بهلال ، وهو معطف قصير يأخذ تقريباً هذا الشكل ( انظر جغرافية دار الاسلام، ج ٢ ، ٩ ، ١٠ . حول اشكال هذا البحر الصورية ، انظر المقدسي : ١٠ ، ١٩ ، ١٠ ) الاصطخري : ٢٩ - ٣٠ ، ابن حوقل : ٢١ ، ١٨ ، المقدسي : ١١ ، ٢٠٩ ، حدود العالم : ٨٤ ، ( عنوان الجزر )

(١٣٤٨) الاصطخري : ٢٩ ، ابن حوقل : ٥١ – ٢٦ ، المقدسي : ١٢

- (١٣٤٩) ابن رستة : ٨٧ ، المقدسي : ١٢ .
- (١٣٥٠) الا مطخري : ٣٠ ، ابن حوقل : ٢١ ، المقدسي : ١١ ، ١٢ ، ١٤ وجغرافية دار الا سلام ، ج٢. ، ١٧٢ .
  - (١٣٥١) المقدسي : ١١
  - (۱۳۵۲) انظر القصل ۲ ، س ۲۰۶ ۲۰۰ ، و ۲۰۷
    - (١٣٥٣) المسعودي (م) ، فقرة ١٥١
      - (۱۳۰٤) ابن حوقل : ۳۰۹
  - (١٣٥٥) ابن حوقل : ٢٧٢ ، ذكر في الفصل ١ ، ص ٢٢
- (١٣٥٦) من اشهرها مصايد جزر خارك ، بفتح الراه أو كسرها : الاصطخري : ٣٠٠ ابن حوقل : ٧٤
  - (١٣٥٧) الا صطخري : ٢٩ ، ابن حوقل : ٤٦ ، ٣٨٨
- (١٣٥٨) الاصطخري : آخر ٣٠ ، ٣١ ، ابن حوقل : ٨٤ ، ٩٩ ، المقدسي : ١٨ . آخرها ، ٢٢٢ .
  - (١٣٥٩) الاصطخري : ٣١ ، ابن حوقل : ٤٨ ، المقدسي : ١١
- (١٣٦٠) المسعودي (م) ، فقرة ٩٥٩، ابن حوقل : ٧٤، المقدسي : ١٦ ، ١٨ ( مع الاستشهاد بالقرآن : ٥٥ / ٢٢)
- (١٣٦١) الاصطخري : ٣٠ ، ابن حوقل : ٤٧ ، انظر أيضاً المسعودي ( م ) ، فقرة ٢٥٩ ( أقل وضوحاً ) .
  - (١٣٦٢) ابن حوقل : ٢٩١ ٢٩١ ، المقدسي : ١٤
- (١٣٦٣) المقدسي : ١٩ ، لفظ بحيرة . انظر أيضاً المرجع ذاته : ٣٦٢ ، مع الاشارة الى امكانية الطواف حولها .
  - (١٣٦٤) اليعقوبي : ١٣٦٤ آخرها .
- (١٣٦٥) اين خرداذبة : ١٧٤ ، ١٥٤ ، ١٧٣ ، اليمقوبي : ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٣٥٤، قدامة : م ٢٦ ، اين رستة : ٨٦ ، ٨٦ ، ابن الفقيه : ٧ ، ٢٨٧ آخرها ، ٢٨٩ آخرها

( مع اسم كردبيل ) ، المسعودي ( م ) ٢٥٨ ، ٢٨١ ، ٢٩٤ ، المسعودي ، ( ت ) : ٩٠ ( الذي يذكر اسماء بلدان أو مدن اخرى على الشاطئ، في حين يسمى البحر البحر المخزري ) ، الا صطخري : ١٦٨ ، ابن حوقل : ٣٨٦ ، المقدسي : ١٦ .

(١٣٦٦) المسعودي ( ت ) : ٩٠ ، ابن الفقيه : ٧ ، يسمى بحر الخزر البحر الخرساني الخزري .

(۱۳۲۷) هذا وضع قدامة : م۲۲

(١٣٦٨) انظر ما تقدم الفصل ٢ ، ص ١٢١ آخرها – ١٢٢ والمسعودي ( ت ) : ٩٦

(١٣٦٩) يستوحي الوصف التالي من ابن حوقل : ١٣ ، ٣٧٧ ، ٣٨١ ، ٢٨٢ آخوها المحم ٢٨٢ ، ٣٨١ ، ٣٧٨ ، ٣٨٣ ، ٣٨٣ محمد المقدسي : ٣٥٣ ، ٣٦١ آخرها – ٣٦٢ ، ٥٧٥ (ح يط) ، حدود العالم : ٣٥ بالنسبة الى شواطىء بحر الخزر الشرقية ، انظر جغرافية دار الاسلام، ٣٢٠ - ٢١٨ - ٢١٩ .

(١٣٧٠) حول النعت ملمعة ، ملمعة ، ملمعة ، (المقدمي : ٣٧٥ ، ح يط ) ، افظر م ج ع ، ج ٤ ، ٣٥٠

(١٣٧١) في جزيرة واقعة مقابل مصب النهر المؤلف من الرس والكر ( حول اللفوة في هذه المنطقة انظر الفصل ٢ ، ص ٢١٤ آخرها ) .

(١٣٧٢) حول التنين في بحر الخزر ، انظر المسعودي (م) ، فقرة ٢٨١ . تحدثنا من قبل عن التنين في جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٤٨٩ ، ١٠٠ – ١١٥

(۱۳۷۳) حول الأسمين الأخيرين ، انظر ابن خرداذبة : ۱۷۳ (ح ز. : حول قرية كردر ، انظر ابن حوقل : ٨٠ ) وابن حوقل : آخر ٤٥١ ، بحيرة الجرجائية (المسعودي (ت) ٩٦) تحيل الى سرى قميش لا الى بحيرة خوارزم (ارال) : انظر برتوله ، التركستان ، ١٤٦ ، والفصل ٢ ، ص ١٢٢ ، الحاشيتين ١ و ه لموصف بحيرة خوارزم ، انظر ابن حوقل : ١٣ ، ٧٧ ، ١٨١ ، والمقدسي : ٢٢ ، وحدود المالم : ٣٠ .

(١٣٧٤) استثناء : المقدسي : ١٧ ( في لا تحة البحار السبعة الواردة على لسان المعترض المفروض الذي تحدثنا عنه ) ، حدود العالم : ٥٣ ( يتحدث عنها كأنها البحر السابع في المالم )

(١٣٧٥) حدود العالم : ١٥ - ٥٦

(١٣٧٦) لا تشكل البحيرات الصغيرة المشار اليها بصورة ادق (حدود العالم: ٥٥، رقم ٢٦ – ٢٧) استثناء في الحقيقة : لأنها تؤخذ مثالا عن المجامع الصغيرة ، ولا تسمى أصلا

(١٣٧٧) حاجز ري بداهة . يمكن ان نفكر أيضاً في البحيرة التي ظهرت في وقت متأخر على الخريطة (لكن لا نفهم جيداً من اين اتت ، وبأي سيرورة طبيعية ، هذه البحيرات الجديدة ، ولا لماذا استبعدت مع انها حسية مثل سائر البحيرات ) ، أو في البحيرات الطارئة (الموقتة ) ، التي تدوم قليلا جداً لكي يجوز الجزم بأنها وجدت منذ زمن بعيد . ويستطرد النص ويقول : . . . ولا قديمة ، وتجف أحيانا حتى لا يبقى فيها ماء ابداً » . لكن حتى هذه الصفة ، كما قلنا ، لا تكفي لا ستبعاد البحيرة المتقطعة من فئة البحيرات . في النهاية ، لا أرى الا البحيرة الصنعية التي يتحقق فيها تعريف عدم القدم .

(۱۳۷۸) انظر الفصل ۲ ، ص ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، و ۲۰۲ آخرها – ۲۰۳ . لا یشکل اتساع التماحیة صفة مصنعة ، یقول کتاب الحدود بوجود مستنقعات صغیرة ، کما قلنا .

(١٣٧٩) أنظر ما تقدم ، ص ٢٤٤ بحث بحيرة خوارزم

(١٣٨٠) مع بعض الشكوك في التصنيف : اذا حسبت بحيرة خوارزم بين البحار ، فبحر ميوطيس تابع البحيرات : الحدود : ٣٥ آخرها -- ٤٥

(١٣٨١) باستثناء بحيرة ( أو بركة ) على أحدالمسالك ( المقدسي : ١١٠ ، ١١٢ ) ، والمستنقع الذي يصب فيه نهر رزين روذ ( ابن حوقل : ٣٦٦ ) ، انظر الفصل ٢ ، ص٢١٦

(١٣٨٢) المقدسي : ٢٢٦ ، ابن حوقل : ٨١ . حول تشكيل اريج ، بتسكين الراء (وليس اريج ، انظر ثيفي بروفنسال ، تاريخ الأندلس الاسلامية ، مشار البه ، ج٣، ٢٧٢) ، انظر ياقوت ، معجم البلدان ، ج١ ، ٣٥١ ( اصلا مستوحي من ابن حوقل . حول مدينة البصرة ( ينبغي الا يخلط بينها وبين البصرة العراقية ) ، انظر ج ، ايفر، مرا (٢) ، ج١ ، ، ١١٢٠ .

(١٣٨٣) ما تقدم فصل ٢ ، ص ١٨٥ - ١٨٦ و ١٨٨

(١٣٨٤) الا صطخري : ١٠٧ ( ابن حوقل : ٣٢٨ ) ، المقدسي : ٤٨٤ ) ، مع احالة الى نموذج البطيحة العراقية :

- (١٣٨٥) انظر الفعمل الثاني ، ص ٢٠٣ أخرها -- ٢٠٤ والحاشية السابقة .
- ( ١٣٨٦) انظر ابن حوقل : ٢١٠ ٢١١ ، الذي يجعل مساحة البحيرة جريبا ، حرفيا : « المساحة التي يبذر فيه جريب ( يختلف جدا فعلا حسب الأماكن والعصور : انظر المقال المحشي في م١ (٢) ، ج١ ، ١٠٤١ ) . بحيرة واحدة أيضاً ( تستعمل كملاحة أيضاً ) لحضبة فارس : ابن الفقيه : ٣٤٥ ٢٤٦ .
  - (١٣٨٧) ابن حوقل : ٩٥٥ ، ٢٠٥ ، حدود العالم : ٥٥
  - (۱۳۸۸) المقدسي : ۳۲۳ ، حدود العالم : ٥، و ( ١٨٥ )
- (١٣٨٩) ليس لباقي بحيرات وادي الأرنط أو مستنقعاته الشهرة ذاتها ، وتظل شديدة الأرتباط بنهرى الأرنط والأردن اللذين يشكلانها .
- (۱۳۹۰) ابن حوقل : ۷ ، ۱۷٪ ، ۱۸٪ ، المقدسي : ۳۲۲ آخرها ۳۲۳ ۳۲۹ ، حدود العالم : ٥٥
- (۱۳۹۱) ويتبدل تبدلا هائلا حسب ما يجلبونه له من مياه ، ويتقلص من جراء حاجات الري فيضعف ، أو على النقيض ، يزيد بالفيضانات . وهذه الأنهار هي هلمند (ورافده، خردروي أو ارجنداب) خوش (نهر نيشاك) ونهر فاره : ابن حوقل : ۲۱٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، المقدمي : ۳۰٪ ، ۳۲٪ ، ولوسترانج ، الخلافة الشرقية : ۳۴٪ ، ۳۶٪ والفصل ولا يذكر الجغرافيون نهر الهارود : انظر المرجع ذاته ، ۳٪ آخرها ۳٪ والفصل الثاني ، ۲۱٪ .
- (١٣٩٢) التي تجعله يشبه المستنقعات ، حسب تصنيف النماذج المشار اليه من قبل ( يقول ابن حوقل ان السمك فيه كثير : اذن ليس فقط على الشواطىء بالضرورة ) ، يشير المقدمي ، ٣٢٩ ، بهذه المناسبة الى البطيحة العراقية .
- (۱۳۹۳) ابن حوقل: ٣٠ فرسخا طولها (حوالي ۱۷۳ كم) وُسفر يوم عرضها. ويرد العرض نفسه عند المقدسي والطول يزيد عن ٢٠ فرسخا (حوالي ١١٥ كم)، حدود العالم: ٣٠ فرسخاطولا، و ٧ عرضا (٤٠ كم تقريباً).
  - (١٣٩٤) المقدسي : ٣٢٩ (ح يج) يسميها بحيرة السنط (يقصد السنط)
- (١٣٩٥) الا صطخري : ١١١ ١١٢ ، ابن حوقل : ٧ ، ٣٤٦ ، المقدسي : ٣٨٠ ( ارجيج ) .

(۱۳۹۲) تقدير ضعيف : تزيد المسافة على ١٢٠ كم في اعظم عرض لها ، من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي . ينطبق تقدير ابن حوقل في الواقع على عرض البحيرة في وسطها . (۱۳۹۷) انظر م (ت) : ١٠٩ ، الا مسطخري : ١١١ ، ابن حوقل : ٧ ، ٥٤٣ – ٣٤٣ ، المقدسي : ٣٤٠ – ٣٨١ ، حدود العالم : ٤٥ . توحي تسمية الشراة بوضوح ان الاسلام لم يقض على المعتقدات والأديان التي سبقته . حول هذه التسمية وتسميتي تلا (تله) وشاها (شاهو ، شاهي ) ، التتين لم تردا في طبعة كرامرز ، اذا لم ال مخطئاً ، انظر الاصطخري (مجع ، ج٢ ، ١٨٧٠) ، ابن حوقل (مجع ، ج٢ ، ١٨٧٠) ، (مجع ، ج١ ، ١٨٧٠) ، المنافق الشرقية ، ١٦٠ – ١٦١ ( اللفظ الفارسي « شور » أي «مالح » ، الذي يعطي أحيانا اسمه للبحيرة ، لكن خارج عصرنا ، وارد في كتاب الحدود ، مشار اليه ، بشكل شورى ) حدود العالم : ٠ ( انظر أيضاً المرجع ذاته ، ١٤٣ : ارمانة أم ارمية ) يتحدث عن بحو ارمني (من أجل معنى آخر لهذا التعبير ، انظر حاشية ١٣٢٨) .

(١٣٩٨) ذكر من قبل ، الفصل ١ ، ص ٦٠ آخرها ( المقدسي : ٣٨١ ، انظر أيضاً ابن حوقل : ٣٤٦ )

(١٣٩٩) الاصطخري : ١١١ ، يؤكد وحده وجود السمك .

(۱٤٠٠) الاصطخري: ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۰، ابن حوقل: ۳۷۲، ۳۷۷، ۲۸۱ الذي يشير، اضافة الى بحيرات هذه المنطقة، الى بحيرات جبال طوس، في خراسان (حول الواقع، انظر المرجع ذاته، ۱۸۵، على النقيض، يبدو أن منطقة الحرى من خراسان، تدعى جوزاجان، تقع بين مرو وبلخ ( المرجع ذاته، ۵۰، رقم ۲۲ لا تحوي الا بحيرة واحدة.

(۱٤٠١) المعلومات الاساسية متوفرة عند الاصطخري : ۲۸ ، ۷۷ – ۷۷ ، ۷۹ ، ۷۹ ، ویکررها ابن حوقل : ۲۵ ، ۲۷۲ – ۲۷۷ ، ۲۸۶ ، المقدسي : آخر ۲۳ ، ۲۲۶ (ح آ ) ، ۲۶۶ ، حدود العالم : ۶ ه – ۵ ه ، بالنسبة الى تحدید الموقع ، انظر لوسترانج ، الخلافة الشرقیة : ۲۰۲ ، ۲۵۳ ، ۲۷۷ ، وشولرز ، فارس ، ج۱ ، ۹ – ۱۱ الخلافة الشرقیة : ۲۰۲ ، ۲۵۳ ، ۲۷۷ ، وشولرز ، فارس ، ج۱ ، ۹ – ۱۱ الخلافة الشرقیة : ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۷۸ ، وشولرز ، فارس ، ج۱ ، ۹ – ۱۱ الفلایة ، هما بحیرة درخید ( درخید ، انظر الا صطخري : ۶۷ ، ابن حوقل : ۲۷۵ )

لوسترانج ، الخلافة الشرقية : ٢٦٥ ) ثم بحيرة غور ، وهي بركة على الأصح : انظر الاصطخري : ٢٠٨ ، ٢٧٥ ، شوارز ، فارس ، ح٢ ، ٥٥ الا صطخري : ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ابن حوقل : ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، شوارز ، فارس ، ح٢ ، ٥٥ (١٤٠٣) تتراوح الأطوال المعطاة بين ٨ و ١٢ فرسخا ( ٢٦ و ٢٩ كم تقريبا ) ، ماعدا بختكان : حوالي ٢٠ فرسخا ( حوالي ، ١٥ كم ) .

(١٤٠٤) حذار من الخلط بينه وبين كر التخوم الجنوبية في جبل القبق . يعكس كتاب حدود العالم المنظور ، فيجعل البحيرة خطأ أصل النهر الذي يصب في البحر .

(١٤٠٥) يشير أحد اسماء بحيرة اورمية (أو خلاط) ، كبوذان ، الى اللون اللازوردي (اللغة الأرمينية : غابوييد ، اللغة الفارسية : كابود) : النظر لوسترانج ، الخلافة الشرقية : ١٦٠ ، ديميزون ، معجم ، ج٣١٠٣ ، مينورسكي ، حدود العالم : ١٩٢ آخرها — ١٩٣ ، الا ان الجغرافيين لا يذكرون هذه الصفة بما فيهم مصنف الحدود الفارسي .

(١٤٠٦) انظر بالنسبة الى بحيرة الفيوم ما تقدم ، فصل ٢ ، ص ١٨٦ ، وبالنسبة الى البحيرات الشاطئية في السند ، الخاصة بالزط : الاصطخري : ١٠٧ ( أبن حوقل : ٣٢٨ ، المقدسي : ٤٨٤ ) .

(١٤٠٧) انظر ما تقدم ، فصل ١ ، ص ٧ و ٩٩ ( سفالة ) .

(١٤٠٨) ابن حوقل : ٤٥ آخرها ( الا صطخري ٢٩ )

(١٤٠٩) عجائب الهند : ٢١٣

(١٤١٠) عجائب الهند : ٢٠١ . يعثر على تعبير « عالم آخر » الذي يختتم به المقطع الذي سنستشهد به في الف ليلة وليلة ( قصة عبد الله البري وعبد الله البحري ) .

(۱٤۱۱) عجائب الهند : ۲۱۸

(١٤١٢) أخبار الصين والهند ، فقرة ٣ ، الجاحظ (ح) ، ج٥ ، ٣٢١ ( الصيغة المشار اليها موجودة أيضاً في ح٣ ، ٢٦٥ ، و ج٤ ، ١٧١ ) . يستبعد التفكير بتأثير أحد العملين في الآخر، ويقضي المنطق بالظن انهما يعتمدان على القصص البحارة الذين يلتقي المصنفان بهما في البصرة .

(١٤١٣) انظر المسعودي (م) ، فقرة ٢٧٢ ، ٧٨٨ -- ٧٩٠ ، المسعودي ( ت ) ،

- ۷۷ ، ما تقدم فصل ۲ ، ص ۱۸۸ ، وبالنسبة الى مجاز هيراقليس ( جبل طارق ) ، الفصل الثالث ، ص ۲۳۸ آخرها – ۲۳۹
- (١٤١٤) اليعقوبي : ٣٠٩ ، المسعودي (م) ، فقرة ٢٢٩ ٢٣٤ : وما تقدم فصل ٢ ، س ١٣١
- (١٤١٥) المسعودي ( م ) ، فقرة ٣١٣ ، المسعودي ( ت ) : ١٠٣ ، ١٠٣ . استوحينا في ترجمتنا من ش . بيلا على نطاق واسع .
  - (١٤١٦) ارسطاطاليس ميتيور ولوجيكا ، ج١ ، ١٤ ( حاشية المترجم ) .
- (۱۶۱۷) انظر جغرافیة دار الاسلام ، ج۲ ، ۱۰ ، وما تقدم فصل ۱ ، ص ۱۰۵ ، وفصل ۲ ، ص ۱۲۰
- (١٤١٨) أنظر ما تقدم ، فصل ١ ، ص ٨ ، وفصل ٢ ، ص ١١٣ ١١٤ و ١٩٣
- (111) صورة الجبال والأودية واردة عند المقدسي ، ١٢ ، وخاصة المسعودي (م) فقرة ٥٤٥ (مذكورة ومترجمة حزئياً في جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٦٩ ) . انظر ايضاً بالنسبة الى الصفات المذكورة هنا أخبار الصين والهند ، فقرة ١٠ ، وعجائب الهند : ٢٠٢ ، ٢١٥ (مذكورة من قبل ، ص ٢٥١ آخرها) وأماكن متفرقة . (١٤٢٠) انظر المثال المذكور من قبل ، ص ٢٥١ آخرها ، عجائب الهند : ٢٠١ ، ٨٤٢ وأماكن متفرقة ، المسعودي (م) ، فقرة ٢٠٨ («يتحرك البحر بتحرك الرياح») (١٤٢١) أخبار الصين والهند ، فقرة ١٠ ، عوضا عن ارصفة ، حرفيا جبال . انظر أيضاً ابن رستة : ٨٩ .
- (١٤٢٢) المسمودي (م) ، فقرة ٢٥٧ . انظر أيضاً ابن حوقل : ١٢ ( ربيح واحدة ني بحر الروم)
- (١٤٢٣) ابن حوقل : ٣٨٩ ، المقدسي : ١١ ١٢ . انظر أيضًاالفصل الأول ، ص ٣٣، والفصل الثالث ص ٢٤٢ .
- (١٤٢٤) أخبار الصين والهند ، فقرة ١٠ ، كررها ولخصها المسعودي (م) ، فقرة ٣٧٣ ، الذي يضيف مع ذلك ثلاث صفات : السحاب الأبيض ، قطع صفار ، ومطر سهك فيه أنواع من قدى البحر .

(١٤٢٥) ابن رستة . ٨٦ – ٨٧ و ٨٨ آخرها . (و منه أخذ النص المترجم هنا وهو الأكمل) . ابن الفقيه : ٨ ، المسعودي (م) ، فقرة ٣٥٧ – ٣٥٨ . المسعودي وحده يعود صراحة الى معشر أما ابن رسته وابن الفقيه فقد سبقا المسعودي ، وصنفا كتابيهما في الفترة ذاتها تقريبا . بالتالى . يصبح احتمال نقل احدهما عن الآخر ضعيفا، والأفضل التفكير بأنهما اطلعا مباشرة على كتاب هذا الفلكي . ويشير البعقوبي ، ٣٦٧ ، الى شدة اضطراب البحر في الشتاء درن تسميته .

(١٤٢٦) انظر التعبير « حسب الفترة التي تبدأ بها »

(١٤٢٧) المسمودي (م) ، فقرة ١٣٢٩ – ١٣٣٠ ، المسمودي (ت) ، ٢٠ – ٢١ ، ذكر في جغرافية دار الاسلام ج٢ ، ص ١٤ – ١٥

(١٤٢٨) انظر المسعودي ( م ) ، فقرة ٣٥٨ : « ودوام الأمطار في كانون وكانون وشباط » .

(١٤٢٩) انظر سوفاجيه ، أخبار الصين والهند ، ٣٨ – ٣٩ روماني ، المسعودي (م)، فقرة ٣٥ فيه تفصيل أفضل : و لا يقطع من عمان الى الهند في حزيران ، الا مركب معزز ، وحمولته خفيفة .

(١٤٣٠) يتحدث النص عن « الظلمة » كما رأينا ، ترجمها س . بيلا ، المسعودي (م) فقرة ٨٥٨ ، ( ضباب داكن ) .

(١٤٣١) يتضمن التفريق المبين ( « على الأقل في الجزء الشمالي من هذا البحر » ) ان الأضطراب يخف عند الاتجاء الى الجنوب .

(١٤٣٢) المسعودي (م) ، فقرة ٨٥٨

(١٤٣٣) يتساءل المرء ، عند مطالعته المسعودي اذا كانت الهند وبحرها مفروضين في نصف الكرة الجنوبي ( انظر بهذا الشأن المسعودي ( م ) ، فقرة ٢٦٢ ، ترجمة ح ٢ ) لكن لا شيء يسمح بالفصل في هذا الموضوع ، ويناقض توزيع الأقاليم ( انظر جنرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٨ ، ، شكل ١٤ – ٦ ) هذه الفرضية ( انظر أيضاً المسعودي ( م ) ، فقرة ١٨٨ ) . مع ذلك لا يهمنا سبب ظاهرة تعاكس الفصول هنا ، بل الظاهرة بحد ذاتها .

(١٤٣٤) المسعودي (م) ، فقرة ، ٣٨ ، ابن الفقيه : ١٣ ، وصيف شاه : ٣٠

(١٤٣٥) ورد حرفيا « وغيره من البحر الحبشي » .

(١٤٣٦) المسعودي (م) ، نقرة ٣٧٩ ، ابن الغقيه : ١٣ ، وصيف شاه : ٦٠

(١٤٣٧) ابن الغقيه : آخر ٩ – ١٠ . برستوج : لا شك انه من الفارسية : بيربستوك : خطاف .

(١٤٣٨) انظر الحاشية ١٣٧٢. استوحينا معطياتنا من المسعودي (م) ، فقرة ٢٨١ – ٢٨١ و ٢٨٥ – ٢٨٦ ابن الفقيه : ٣٠٠ – ٣٠١ ، عجائب الهند : ٢١٥ – ٢١٦ . لا نهتم هنا بالتنين ، الا من ناحية علاقاته بالعاصفة . سوف نعود اليه فيما بعد ، في النبات .

(١٤٣٩) يكرر لفظ زوبعة بالذات في نص أخبار الصين والهند المشار البه من قبل وفي المسعودي (م): فقرة ٢٨٥

(٠٤٤٠) اسمه القارسي ، على حد قول المسعودي (م) ، فقرة ٢٨٨ ، احدها ، وهو تصحيف اجدر هاك

(۱؛ ۱) حول هذه الزوابع ، انظر أخبار الصين والهند ، فقرة ۱۳ ، ابن خرداذبة : ۲۰ ، ابن الفقيه : ۱۱ ، ۲۰۰ ( بحر الخزر ) ، المسعودي (م) ، فقرة ۲۰۶ ، ۲۷۰ ، ابن حوقل : ۲۱ – ۲۷ ، ۲۳۷ ، ۲۰۷ ، وما تقدم ، الفصل ۲ ، ص ۲۰۶ آخرها – ۲۰۰ و ۲۰۰ .

(۲٤٤٢) ترجمة تخمينية . بقول المسعودي (م) ، فقرة ٤٥٢ ، ان البحريين يكنون درو دور مسئلم بابي حمير ??? بالفعل حمير اسم رجل ( انظر اللسان لفظ حمر ) . لكن لا بد ان يعطى هذا الأسم معنى في النص المذكور . و يتحدث ش . بيلا بهذه المناسبة عن « لقب » ، ولا يشرح قصده . يفكر طبعا بالحمار ، الذي يشبه ظهر الأرصفة ظهره لكن لا بد في هذه الحالة ، اذا فكرنا بالتصغير ، ان نشكل اللفظ حمير . خطر لي أن ارى في حمير ، الذي احتفظ به لا ستمماله كعلم ، في النصف الثاني من الكنية ، تصغير اسم الفاعل حامر ( حمير عوضا عن حويمر ، على غرار حريث تصغير حارث ، مع اهمال الحرف الصوتي : انظر ه . فليش ، كتاب الفقه العربي ( المسرف ) ، بيروت ، الممال الحرف الصوتي : انظر ه . فليش ، كتاب الفقه العربي ( المسرف ) ، بيروت ،

(١٤٤٣) كسير وعمير : ترجمة سوفاجية ، في أخبار الصين والهند ، ذكر من قبل . وكسير وعوير لغة عامية اصلا ، بمعنى حالة سيئة « ( انظر لسان العرب ، لفظ « عور » ( ) حرفيا كسير وعمير والثالث ليس فيه خير

(ه £ 1) المسعودي ( م ) ، فقرة ٢٧٥ ، ٢٧٦ ( ترجمة ، حاشية ه ) ، ٣٣٩ ، المسعودي ( ت ) : ٨ ، ٨٩

(٢٤٤٦) ابن حوقل: ٤٦ ( الاصطخري ٣٠ )، ادق من المقدسي في هذه النقطة ، ويعارض اضطراب البحر وضعف الهواء . مع ذلك يلاحظ ان المقصود هنا الأمواج ، لا التيار بالمعنى الدقيق : يمكن في جميع الأحوال ، ان يظن انه يشرح الحركة السطحية في الأعماق ، وفي التاريخ الماضي ، انسكاب المياد على فرعون .

(١٤٤٧) انظر ما تقدم ، ص ٢٣٤ - ٢٣٥

(١٤٥٠) المقدسي : ١٢ آخرها : حرفيا : « ولهذا البحر الصيني زيادات في وسط الشهر واطرانه » يتفق هذا الكلام جيدا مع معطيات ر . جبرات « المد والجزر » في الموسوعة العالمية ، ح١٠ ، ١٩٦٨ ، ص ٤٤٤ والشكل ( المنحني السفلي ) ، حيث تقع اشد السعات فعلا حوالي اليوم الخامس واليوم العشرين من كل شهر . ويشير أيضاً الى المد والمجزر اليومي .

(۱۶۰۱) يشير ابن خرداذبة أيضاً مثل المقدسي الى المد والجزر اليوميين ( اشارة الى القمر ) . (۱۶۰۲) يعين الحد عند جزيرة ابركافان ، على سواحل فارس : انظر أخبار العمين والهند ، ذكر من قبل ، فقرة ۲۲ ( حاشية ه من فقرة ۱۳ ) .

(٣٥٤) انظر سوفاحيه ، أحبار الصين والهند ، ٤٦ ( حاشية ٢ ، فقرة ١٧ ) .

(١٤٥٤) يبدو ان المسعودي يرى الأمور بدقة زائدة ، مثلما يتضح من مروج الذهب ، فقرة ٢٦١ آخرها حيث يعتبر « الملد والجزر » الشهريين مدا وجزرا شديدي السعة ) ، وهذه الصيغة في كتاب التنبيه : ١٠٣ : « والكلام في كيفية المد والجزر السنوي والقمري الذي هو الشهري » .

(ه ه ١٤) أخذت هذه الصفة من أبي الحيان التوحيدي : المقابسات ، نشرها ح . السندوبي ، القاهرة ، ١٣٤٧ ه / ١٩٢٩ م ، ص ٢٣٢ ( حسب الذهنية المبينة في جغرافية دار الاسلام ، ج ٨ ، ص ١٣ روماني ) .

اعتبرت هذه النظرية اصلا استثنائية وعلى هامش الأفكار المقبولة على العموم .

(١٤٥٦) ابتداء من هنا ، أخذنا معطياتنا من المسعودي (م) و (ت) ، مشار اليهما ، اللذين ينهجان التأمل العام في المد والجزر ويتوسعان فيهما .

(١٤٥٧) لعل ذلك عائد الى أثر النار الجوفية ، الا ان المسعودي لا يبينه .

(١٤٥٨) تشبيه بالبحيرات ، المسعودي (م) فقرة ٢٦٠

(١٤٥٩) قارن بكتاب الحدود : ٣٥ : يرتبط مد الماء بالأنهار وحدها في البحار غير غير البحار الشرقية .

(١٤٦٠) ربما اضطررنا الى مقارنة هذا الفرض الأخير بما قيل عن الرياح الهابة على مجامع المياه المغلقة، التي يظن افها تتكاثف . فاذا اخترنا ان نستنتج افها تصبح اقوى لأفها تكاثفت وتركزت ، وقعنا في الحالة المشار اليها هنا ، أي حالة الرياح القوية جداً التي تعيق المد والجزر ، الا ان هذه الصفة لا تتفق مع انعدام الحركة العامة في مشهد المجامع المائية المغلقة ( الا اذا اخترضنا ان المياه الثقيلة تقاوم الرياح ) هذا مع أخذ تأثير الرياح في المياه ، المثار اليه في جميع الأماكن . واذا قبلنا مثلما فعلت ، تغليل الرياح الهادئة ، وجب عندئذ ان نسلم ، كنتيجة للفرض المعروض ، بضرورة وجود الرياح لاحداث المد والجزر أو لتسهلهما .

(١٤٦١) مثلما يفعل المسعودي (م) ، فقرة ٥٥٩

(١٤٦٢) آية ، اعجوبة : ابن الفقيه : ١٩٢ ، المقدسي : ١٢٤ آخرها – ١٢٥ (وح د : وله اعلم ) . احالة الى السر المعللق ، بلا تفسير ، في المسعودي (م) ، فقرة (٦٦٠ ، (ت) ، ٤٠١

(١٤٦٣) المقدسي ، ج٢ ، ١٩٢١. مباشرة قبل المقطع الخاص بدور الملك في المد والجزر. (١٤٦٣) ابن الفقيه : ٩ ، المقدسي : ١٣. فضلت عوضا عن لفظ السمع ، الترجمة الحوفية بمنخريه. حول السمك ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٥ . حول الخضر، انظر ا . ج . ونسنك ، م١ ، ج٢ ، ٢١٠ – ٩١٦ ، لفظ الخضر (كرر في م١ (٢)، ج٤ ، ٥٣٥ – ٩٣٨

(١٤٦٥)مجاز الزجاج ترجمة جان كاسون، باريس، الناشر البلياد، ٦٥٦، ص ١٢٧١ .

(١٤٦٦) انظر مع الاحالات ، جنرافية دار الاسلام ، ج١ ، ١١٩ و ج٢ ، آخر ٧٦

(١٤٦٧) باجازيه ، ه ، ١٧١٩ . انغلر من الجغرافيين : اليعقوبي : ٣٥٠ ، ابن رسته :

۱۱۸ ، اسحاق : ۷۶۶

(١٤٦٨) هذا الكتاب مستوحي من البحريين ، خلافا لاخبار الصين والهند ، التي تعكس أخبار التجار : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، مشار اليه .

(١٤٦٩) يفصل ابن حوقل فيهما الا صطخري تفصيلا واسعا . أما المقدسي ، فيعطي أخبار البحرين في فصله العام عن البحار والأنهار . يمكن ابداء ملاحظات مماثلة عن المصنفين الثلاثة .

(١٤٧٠) عند ابن حوقل : ٧٠ – ٤٨ ، الصيغ التالية مستعملة : « وابتدىء بالقلزم وساحله . . » و « يطوف بحدود ديار العرب التي ذكرتها واثبتها من هنا الى عبادان والبحرين »

(۱٤۷۱) انظر ما تقدم ، فصل ۲ ، ص ۲۰۷

(۱٤٧٢) ابن حوقل : ٤٩

(۱٤٧٣) ابن حوقل : ۸۱ – ۵۰

(١٤٧٤) ابن سيرابيون : ١٣٠ – ١٣١ ، المسعودي (م) فقرة ٣٧٩ ، ١٩٨ – ١٩٩ المقدمي : ٤٧٤ ، وصيف شاه : ٣٩ ، انظر أيضاً ، لكن بالنسبة الى بحر عدن ، الصعاب التي يذكرها المسعودي (م) ، فقرة ه ٢٤

(١٤٧٥) المقدسي : ١٤

(۱٤٧٦) المسعودي ( ت ) ، ٧٦

(۱٤۷۷) حرفیا معمور

(۱٤٧٨) جاحظ (۱) : ۲۰۲

(١٤٧٩) المقدسي : ١٥

(١٤٨٠) المقدسي : ١٥ - ١١

(۱٤٨١) انظر جغرافية دار الاسلام ، ج١ ، ١٢٠ – ١٢١ و ج٢ ، ٧٧

(١٤٨٢) ذكر في جنرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٧٨

(۱٤٨٣) انظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ۷۸ ، ۸۰ ، ۳٤۳ ، ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳۶۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ ، ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳۶۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳٤۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸ – ۳۵۸

(۱۶۸٤) انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٣٧٧ – ٣٨٠ . يضاف الى الاحالات المعطاة : ادن رستة : ٩٩ ، المسعودي (م) ، فقرة ٣٧٧ ، ٣٧١ ، ٢٧٩ ، ١١٥ – ١١٠ ، ١١٥ م ٩٢١ ، ٩٢١ ، ٩١١ م ٩٢١ ، ٩١٢ ، ٩١١ م ٩٢١ ، ٩١٢ ، ٩١٢ ، ٩١٢ ، ٩١٢ ، ٩١١ م ٩١٢ ، ٩١١ م ٩١١ ، ٩١١ ، ٩١١ ، ٩١١ ، ٩١١ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٥٣ هم م ١١٩ ، ٢٤٩ ، ١١١١ . وأعيد نصح قبرس بعد ذلك بقليل : انظر ر . هرتمان ، م١ ، ج١ ، ٥٠٥ . يلاحظ ان لفظ جزيرة ، يمنى شبه جزيرة ، يستعمل أيضاً في الحديث عن بعض المدن أو مناطق تتمتع بهذا الموقع : المهدية ( المقدسي : ٢٢٦ ) ، جزيرة ابي شارف ، الى شرق تونس ( المقدسي : ١٢٢ ، ٢٤٢ ) ، جزيرة إبي شارف ، الى شرق تونس ( المقدسي : ٢٢٢ ، ٢٤٢ ) المجان جزيرات أو الرصفة مذكورة في أمكنة اخرى : المقدمي : ٢٢٦ - ٢٣٩ ) ، مجاز هير اقليس ( ابن حوقل : ٢٢ ، حدود العالم :

(١٤٨٥) جزيرة بني زغناي عند المقدسي : ٢٢٨ ، ٢٤٦

(١٤٨٦) انظر جنرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٣٦٧

(۱٤٨٧) ا رجع ذاته ، حاشية ٢١٧٩ وابن حوقل : ١١٨

(۱۶۸۸) ابن حوقل: ۲۰۶. بقیت مالطة خاضعة لدار الاسلام حتی ۴۸۳ه / ۱۰۹۰ م ( انظر ا . روسي ۱۰ ج ۳ ، ۲۲۷) . و یعلن نص ابن حوقل ان مالطة من الجزر الشهیرة غبر العامرة ( الحمیر متوحشه ) : اشارة الی الغارات البیزنطیة علیها ربما ، لا سیما ان المصنف بتحدث بعدها مباشرة عن سقوط اقریطش و قبرس . و صمحیح انه یمکن فهم غیر العامرة بمعنی أقل قوة أي قلیلة الأزدهار . لکن عندئذ لا نفهم لماذا یقصدها قوم بالزاد لا شتیار العسل و صید الغنم و الحمیر ، و لماذا یسمح أهل الجزیرة ان و جدوا له و لا ، الغرباء بهذا العمل و الصعوبة في نص ابن حوقل هي انه یوسي بجزیرة متوحشة و مقفرة . ثم ان ابن حوقل يطيب له اصلا ان يتكلم عن الحيوانات الأهلية التي توحشت : انظر بالنسبة الى افريقية ابن حوقل ١٥٧ ( ذكر في جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٧٧ ) .

(١٤٨٩) بشأن قصر ذكر جزر الباليار (ابن حوقل ٢٠٤)، أو عند المصنف ذاته، وقد سبقه الاصطخري بذلك ، وجهل موقع جبل القلال الذي اعتبر جزيرة (انظر جغرافية دار الاسلام، ج ٢، آخر ٣٧٨ – ٣٧٩). الاان الاختبار الحاسم مع ذلك ، يتمثل في صقلية التي يخصص لها ابن حوقل صفحات كاملة (ابن حوقل: ١١٨ – ١٣٠)، الاانه يجري العرض العام لها في بضعة اسطر، ثم يتحدث عن مدينتها الكبرى المسماة بالرم وعن صفات اخلاقها وعاداتها (ومنها ذمه المعلمين فيها).

( 124 ) بالنسبة الى الجزر التي سنتحدث عنها ، انظر ابن خرداذبة : ٦١ – ٦٢ ، المسعودي ( م ) ، فقرة ٣٥٣ ، ٤٥٤ ، ٨٧٨ ، ٨٧٨ ، الحمداني : ٢٥ – ٥٣ ، ابن حوقل : ٢٢ – ٣٦ ، ٧٤ ، ٥٠ ، ١٥ ، المقدسي : ٢١ ، ٢٨ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ، حدود العالم : ٧٥ – ٥٨ ( والتعليق ١٩٠ ) حول الجزيرة الاستوائية ناره ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٣٨٤

(۱٤٩١) حدود العالم : ٥٨ باسم فاران وجبيلات ، يشير الى بعض الجزر فعلا ، وبحق. وقد رأينا من قبل ( ص ٢٤١ – ٢٤٢ ) ان المصنفين كانوا يكتفون على وجه العموم بتسمية الأماكن ، كالأنحاء الخطرة ، وهذا ما يفعله كتاب الحدود أيضاً .

(۱٤٩٢) لم تذكر كجزيرة ، ىل كمرسى ، انظر ابن حوقل (خرائط) : ٢ ١ آخرها -، ع ، والمقدسي : ١٠١ ، ١٠٧ ( المسالك في البر ) . مع ذلك يبدو ان الجزيرة القريبة تدخل في الوصف ( المقدسي : ٥٠ ، ٧٠ ، ١٠٨ ، ١٠٤ ) ، اذا حكمنا على اساس اقتران سرين و كمران المذكورة جزيرة ، في الكلام عن نظام الضرائب .

(١٤٩٣) لم اتمكن لا هنا ولا في ترجمتي من تحديد موقع هذه الجزيرة (المقدسي : ٣٢٦). لكن اذا أخذنا بعين الأعتبار انها تحدد بداية مضيق ، واعتمدنا المسلك الذي يتبعه المصنف، يمكننا بكل تحفظ ان نحدد موقعها عند مستوى جبل الصبايا (جزيرة) (واقبل هذا الحل هنا دون ان يكون لدي حجة اخرى) ، أو في نواحي جنوبية شرقية قريبة من جزر فرسان ، حيث تؤدي كثرة الجزيرات والأرصفة الى تعدد الممرات الخطرة : انظر اطلس التايمز، ٣٣ ، د / ٧ و ه / ٨

(١٤٩٤) يعبر اسم آخر عن مظهري الجزيرة : عقل : عرقلة ، ربط ( ومنه أحيانا :

حصن ، قلعة ) أو ذهن ، ذكاء ( انظر المسمودي ( م ) ، فقرة ٨٧٨ ، حـث توصف ماء الجزيرة بأنه ماء العقل لأنه اشتهر بتأثيره الطيب في الاستعدادات الذهنية ) .

(١٤٩٥) بنو حدان بفهم العاء ( وليس حدان بكسر العاء : يصحح ابن حوقل ، ترجمة وايت ، ص ٤١ ، ٤٩ ، ١٤٧ ) فخذ من الازد ( انظر وستنفيله ، قوائم النسب ، غوتنجن ، ح ۱ ، ۱۸۵۲ ، ۱۰ ، ج۲ ، ۱۸۵۳ ، ص ۲۳۲ ، یاقوت ، معجم البلدان، معجم البلدان ، ج٢ ، ٢٢٧ ، ش . بيلا ، الوسط البصرى و تكوين الجاحظ، باريس ، ١٩٥٣ ، ٢٦٧ ) ، أبن حوقل : ٤٢ ، يبدو أنه يتحدث عن حركات الحج في الماضي . في الواقع انتفلت الطريق الى الأماكن المقدسة في جزيرة العرب نحو الجنوب: يصمدون في النيل حتى اسوان ، ويسلكون الدرب حتى مرسى عيذاب على بحر القلزم ، المقابل تماما لساحل الحجاز ، وهذا يسمح بتقصير مسافة قطع البحر الأحمر الى الحد الأدني ( انظر اليعقوبيي : ٣٣٥ وخاصة المقدسي : ٧٨ ) . اذن ينبغي التفتيش عن جزر بني حدان في الشمال الابعد ، لكن بالتأكيد قبل خليج السويس ( نظر الدور مرسى القلزم في الجهة الشمالية) انظر ابن حوقل ، خريطة ٢١ ، ٣٤ . بالفعل يعلن ابن حوقل ، ١٥٠، ان منطقة مناجم الزمرد ، التي يمتلكها البجة وبنو ربيعة ، تمتد بين عرضي عيذاب وبني حدان . ومن المعلوم ان منازل البجة شمالا تبدأ عند درجة عرض ٢٦ ( انظر ب . م . هولت ، البجة ، م١ (٢)، (٢) ، ج١ ، ١١٩٢) . ويبدو ان جزيرة سفاجة الواقعة عند عرض ٢٧ تقريباً تلائم تماماً : ويؤلف النيل منعطفاً في منطقة قوص وقفط ، فيقترب الىاقصى حد له من البحر، ويذكر ابن حوقل ، ١ ه ، وجيها محليا ذهب من قفط الى الحج ، وابحر من جزر بني حدان فوصل الى عينونة على شاطىء البحر الآخر ، وهي واقعة عند درجة عرض٢٨ شمالا، عند منفرج خليج العقبة ، على طريق الحج البرية الذاهبة من مصر اليعقوبي : ٣٤١ ) . (١٤٩٦) يقال لنا بأن سنجلة تقابل جدة ، والمسافة بينهما يوم وليلة ( ٢٢ ) . والمسافة بالنسبة الى جزيرة المكور حوالي ٢٠٠ كم ( اطلس التايمز ، ٣٣ ، ب ٢ ، ويقول ابن حوقل المرجع ذاته أن هذه الجزيرة واقعة بين عيذاب ( قرب حلا يب ) وسواكن ، بين رأسين احدهما دوي ( حاليا مرسي دلوين ) : انظر اطلس التيمز ، ه ٨ أو ٩

(١٤٩٧) ابن حوقل ، ٢٤ ، يضعهم مقابل جدة ، وهم في الحقيقة علىأكثر من درجتين الى جنوب شرق سواكن بالنسبة الى جدة .

(۱٤٩٨) المقصود جزر نجمعها اليوم تحت اسم دهلك . حول هذه المناطق ، انظر جغرافية دار الاسلام ، ج۲ ، ۱۲۱ – ۱۲۲ ، ۱۲۵ ( حاشية ٤ ) ، ۱۲۹

- ( حاشية ٣ ) ، ٢٠٠ ٢٠١ ، ١٦ ه ( حاشية ١ من ١٥٥ ) ( يضاف الى الاحالات: اليعقوبي : ٣١٩ ) : لونغريغ ، م١ (٢) ، ج٢ ، ٩٢ – ٩٣
- (١٤٩٩) تقترن اصلا عادة في الوصف بالجزر السابقة : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، مشار اليه ، واطلس التايمز ، ي / ه
- (١٥٠٠) عبرت من قبل عن تردداتي بهذا الشأن : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج ٢ ، آخر ١٦٩ ( انظر اسم قرية الجزيرة قرب مقيشوه : اطلس التايمز ، يا / ١٠ ) . يعلن ابن حوقل ، ٤٣ ، انه يمكن القول ان زيلع تقع بين غلافقة ( شمال غا في جزيرة العرب : انظر المرجع ذاته خريطة ٢١ آخرها ) ، عدن وجزيرة نحا . تصحح من هذه ترجمة وايت التي تسيء تقطيع النص اذا اتبعتها وايت يجب ان تقول محاذينين لا محاد ذي ، واذا اردنا الاحتفاظ بقراءة وايت ، يجب عندئذ ان نفهم : « جزيرة وبربرة ، مما يؤدي الى تعقيد الأمور ، لعدم وجود جزيرة في تلك الأفحاء ( اذا كان المقصود جزيرة أو شبه جزيرة )
  - (١٥٠١) انظر ما تقدم ، مس ٢٤٢ ، وجغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ١٧٢
- (١٥٠٢) سميت جزيرة لأنها محصورة بين دجلة والدجيل والبحر : انظر ما تقدم ، ص ٢٠٥
  - (١٥٠٣) انظر بشأنهما لوستراثج ، الخلافة الشرقية ، ٢٦١
    - (۱۵۰٤) انظر شوارز ، فارس ، ج۲ ، ۸۷ ۸۸
- (١٥٠٥) انظر المرجع ذاته : ٨٢ ٨٤ ، لوسترانج ، الخلافة الشرقية ، ٢٦١ . التحقق من أنّ ابن كاو أنّ قسم وأرد عند المسغودي (م) ، فقرة ٤٥٢ ، الذي يؤكد وقوعها قرب جزيرة هنجام (هنكام) .
  - (١٥٠٦) لم ترد كذلك في الحقيقة في الطريق البحرية عند ابن خرداذبة : ٦١ ٦٢
- (١٥٠٧) المسمودي ( م ) فقرة ٦٤٤ ، الاصطخري : ١٢٨ ، ابن حوقل : ٣٨٨ ، المقدسي : ٣٦٢
  - (١٥٠٨) انظر ما تقدم الفصل ٢ ، ص ٢١٤ ، الفصل ٣ ، ص ٤٢٤
- (١٥٠٩) جزيرة سياه كويه ، وهي شبه جزيرة في الواقع ، تابعة للغز : انظر جغرافية دار الاسلام ج٢ ، ٢١٨ ( وحاشية ٥ ) و ٢٢١

- (١٥١٠) باستثناء السمك ( مع التحفظات الواردة ص ٢٤٤ ) .
- (۱۰۱۱) حول الظاهرات البركانية في بحر الخزر ، انظر كامينا دالميدا ، جغرافية ج ه ، مشار اليه ، ۳۰۷
  - (١٥١٢) مثال آخر : سترومبولي : انظر جغرافية دار الاسلام ، ج٢ ، ٢٦٧
    - (١٥١٣) المرحم ذاته ، ٥٨٥
    - (١٥١٤) انظر مثلا الأخوان ، ١ ، ١٦٣ ١٦٣
- (١٥١٥) أمثلة عن علاقة الجزيرة بالبر عند قدامة ،م٢٠ ، وابن حوقل : ٢٠ ٣٠، والمقدسي : ١٥
- (١٥١٦) انظر الفصل الأول ص ١٠٠ . من أجل تفسير خاص للغة البحريين ( قعلر يوصل اليه بحرا ، يفترض انه جزيرة ، لم يعرف انها داخلة في البر ) ، انظر سوفاجيه ، أخبار الصين والهند ، ص ٣٦ ( حاشية ٤ ، من فقرة ١٥ ) .
  - (١٥١٧) بالنسبة الى الأندلس ، انظر ابن حوقل آخر ٦١
- (١٥١٨) ابن حوقل : ١١٨ . انظر أيضاً ، لسيلان ، أخبار الصين والهند ، فقره ه . وصحيح ان تعبير في البحر يزيد الغموض لأنه ينطبق على شبه جزيرة : المقدسي : ٢٢٧ ذكر في الحاشية ١٤٨٤ ) .
- (١٥١٩) أمتلة اخرى مقدمة، خاصة لخليج فارس ، يضاف ابن حوقل: ١١٤ ١١٥ (غنى ما يورقة ) ، ٢٠٨ وما يليها ( المرجع ذاته لصقلية ) ، ٢٠٣ ٢٠٨ ( خصب جزر بحر الروم ماعدا مالعلة ، ذكر ) ، المقدسي : ٨ (غني قبرص ) ، ٢٣٢ ( المرجع حدود العالم : ٥٩ ٢٠ (غنى جزر بحر الروم ) .
- (١٥٢٠) انظر ما تقدم ، ص ٢٤٢ و ٢٤٩ في العديث عن سقطرة ( صورة البوج ) أو عن جزر بحيرة خلاط في اذربيجان . وأحيانا تأخذ الجزيرة من الجبل ، لا تضريسه، بل احدى صفاته النوعية : ملجأ ( انظر ابن حوقل ، ٧٦ ، في كلامه عن جزيرة الجزائر ) .
  - (١٥٢١) ما تقدم ، ص ٢٥٠ ٢٥١

## الفهرك

| الصفحة     | الموضوع                            |
|------------|------------------------------------|
| ٥          | Lana L                             |
| ١٣         | المصادر والمراجع                   |
| 14         | ثبت المؤلفين ومصنفاتهم بالرموز     |
| 44         | الفصل الأول : الأرض                |
| 7 £        | بنية الأرض                         |
| ٣٢         | بعض الجبال والمفاوز في دار الاسلام |
| ٥٠         | الجبل والجبال . جبل أو كتلة جبلية  |
| ٦٧         | السهل لايسترعي الانتباه            |
| <b>V 6</b> | بعض النواحي الرائعة في الجبال      |
| ٨٢         | الجنان الجبلية                     |
| ۸\         | الجبال ملاجىء أم مخابىء ؟ ملامحها  |
| 4 8        | الجبال : تاريخ مقدس أو اسطوري      |
| 1.1        | البادية والمفاوز                   |
| 171        | أرياف دار الاسلام                  |
| 179        | بداية أبحاث جيولوجية               |

| الصفحة       | الموضوع                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| ١٤٠          | حياة الأرض                                   |
|              | تلازم الأرض والجوهر الأخرى :                 |
| 150          | من البركان إلى المياه الجوفية                |
| 101          | الفصل الثاني: الماء على الأرض                |
| 102          | جريان الماء على الأرض                        |
| 771          | شكوك جغر افية المياه                         |
| 1 ∨ 9        | الماء الضروري                                |
| 114          | تصنيفات ءائية جوهرية                         |
| 194          | سحر الماء الجاري                             |
| 7 + 2        | المياه الجارية : تصنيفها على ثلاثة مستويات   |
| 711          | المقدسي والمياه                              |
| 717          | بعض خصائص الماء الفرعية                      |
| 719          | مبادىء رسم خريطة مياه                        |
| 775          | خريطة المياه : وضع المغرب العارض             |
| ۸۲۲          | مصر والنيل                                   |
| 701          | الجزيرة وخوزستان : مشاهد أرض وماء            |
| 177          | خز ان میاه ار مینیة                          |
| 774          | بلدان فارس : المفازة والبحر يتجاذبان الأنهار |
| <b>Y Y £</b> | الأنهار الكبرى الثلاثة في آسية الوسطى        |

| الصفحة   | الموضوع                               |
|----------|---------------------------------------|
| ۲۸۳      | الفصل الثالث : مجامع المياه           |
| 31.4     | البحيرة والبحر                        |
| <b>Y</b> | أصل البحار                            |
| 747      | خريطة البحار                          |
| 4.0      | البحيرات : محاولات تصنيف وخريطة ومشهد |
| 414      | العودة إلى البحر : عالم آخر           |
| ٣١٦      | البحر المضطرب                         |
| 44.      | الانسان والبحر                        |
| 440      | الجزر ، « جغرافية مبهمة »             |
| 451      | حواشي القسم الاول                     |
| ٤٩١      | فهرس مواد القسم الأول                 |

1997/9/15 4...